



www.haydarya.com





مِمَّا اخْتَارَهُ السَّيِّد الشَّريفُ الرَّضيُّ مِن كلام مَوْلاَنَا أميرُ المؤمِنينَ الإِمَامُ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِب عَلَيْهِ السَّلامُ

(النسخة المُسنَدة)

الجزءالأوَّل

قيق وتتميم وتنسيق

السَّيِّد صَادِق المُوسَويِّ

راچعهوصحح تصوصه الدكتور فريد السيد قام ہتو ٹیق الکتاپ الشیخ محمد عساف

يُطلب من: م*ؤسِّسَة الأجلم طب*ُوع*است* بيروت ــلبنان قم ــايران

| تمام نهج البلاغة (النسخة المُسنَدة) | الكتاب:      |
|-------------------------------------|--------------|
| السيد صادق الموسوي                  | المحقق:      |
| المحقق                              | الناشر:      |
| و الأولى                            | الطبعة:      |
| شهر رمضان المبارك/ ٢٦١هجري          | تاريخ الطبع: |
| ورث الله ١٠٠٥ نسبخة                 | الكمية:      |

جميع حقوق الطبع محفوظة ومسجلة للمحقق

لبنان \_بيروت \_ طريق المطار \_ قرب كلية الهندسة مؤسِّة الأَلِي لم طبوعات ص ب ٧١٢٠ ا هاتف ٤٥٠٤٢١ و ٤٥٠٤٢٠ ايران ـ قم ـ خيابان إرم ـ پاساژ قدس هاتف: ۱۲۲۸ و ۲۸۳۰۳۸۷





التقريظائت والتعريفائت

" نهج البلاغة "، الذي هو بعد القرآن الكريم أكبر دستور للحياة المادية والمعنوية، وأعظم كتاب لتحرير البشرية، والذي تُعدّ تعاليمه في الأمور الروحية والشأن الحكومي أفضل السبل إلى النجاة والسعادة، هو لإمامنا المعصوم.

الإمام الحُميني ( قدّس سرَه )

## \*\*\*

من الأمور التي كنت أشعر بضرورتها منذ أمد بعيد هو جمع أجزاء الخطبة الواحدة التي قد يكون السيد الرضي رحمة الله عليه نثرها في كتابه أنهج البلاغة ".

جزء من الخطبة الآنفة الذكر. وهذا يجعلنا على يقين بأن شيئاً قدتمّ حذفه، وإلاَّ فما معنى " ومنها ".

وفي حالات أخرى يبدو بوضوح أن هنا ليس نهاية الخطبة، وأن للكلام -

فلعلنا نتمكن من العثور على بعض فقرات تلك الخُطب في ` نهج البلاغة ` نفسه، لكنّا على ثقة بأن كثيراً منها موجود في بطون كتب الحديث هنا وهناك.

على كل حال، قد يجد المرء فقرتين من خطبة على قدر كبير من الأهمية، لكنه \_مع الأسف \_ يرى بين فقراتها انقطاعاً؛ فعلى أصحاب الهمم العالية أن يبادروا إلى البحث والتحقيق لعلهم يتمكنون ـقدر المستطاع ـ من وصل ما انقطع من فقرات كل خطبة.

آية الله الخامنه إي حفظه الله

## بب إندالرهمن الرحمي

الإمام علي شمش تمنح الدفء وتنعم بالضياء على مدى الأزمان وبكل الأرجاء في روح كل إنسان عالي الهمّة شامخ الرأس يقدّر المعرفة والعدل والحرية.

إن رفعة شخصية ذلك الكبير، كبيركل الأعصار، يعجز العقل عن درك ذراها الشاهقة، وإن العاطفة البشرية تتكئ ذاهلة على جدار التاريخ أمام جمال ورقّة روح تلك الظاهرة المتميزة في الكون.

واليوم حيث الحياة البشرية معرّضة أكثر من ذي قبل للتهديد والإذلال أمام حب التوسع وروح السيطرة والرغبة في إشعال الحروب وبسط الإرهاب وممارسة التنكيل بالإنسان من جهة، ومن قبل سلطة المستبدين المستولين على كثير من الساحات الوطنية من جهة ثانية. وكذلك رضوخ الساحة الدولية للتمييز العنصري والسياسي وهيمنة الفاشية الجديدة؛ فإننا احوج ما نكون إلى سماع نداء علي عليه السلام المنعش للروح الباعث للأمل.

فطوبي للذين يسعون في الطريق الصعبة لبلوغ معرفة ذلك المعجزة في عالم الإنسانية وتعريفه أيضاً للأجيال الطالعة المتعطشة إلى الحرية والمعرفة والعدالة.

إن نهج البلاغة إنما هو نزر يسير وصل إلينا من الإرث المعنوي الكبير لذلك الإمام العظيم، وهذه المجموعة على قلتها تشكل مرآة شفافة تشعّ من خلالها الشخصية الفذة لمُبدعها.

إن ما يبعث على السعادة في قلبي هو تلك الجهود القيّمة لأخينا صاحب الفضيلة حجة الإسلام سماحة السيد صادق الموسوي الذي عقد العزم بيدين خاليتين ولكن بقلب مفعم بالأمل والإيمان للحصول على مصادر نهج البلاغة والتفتيش عن المقاطع المتممة له في ثنايا الوثائق الجمّة والمصادر الكثيرة والمتون الإسلامية المتناثرة، واستطاع أخيرا أن يضع سفراً ثميناً بين أيدي طلاب الحقيقة والتوّاقين إلى الجمال والكهال.

أسال الله المنان له ولجميع خَدَمة الحق والفضيلة التوفيق والعزة.

السيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإسلامية في ايران

## يسمالله الرحمن الرحيم

مع أن نعم الله تعالى لا تُحصى كما جا. في كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِن تعدّوا نعمة الله لا تُحصوها ﴾ إلاّ أن أعظم تلك النعم، والتي منّ الله بها على الأمم، هو نعمة الإيمان والإسلام؛ والتي أكملها وأتمها بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأنمة الطاهرين عليه وعليهم السلام بقوله: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً).

ولقد بلغت عظمة الولاية إلى حد أن قال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: " ولايتي لأمير المؤمنين خير من ولادتي منه ".

وإن من مميزات الدين الإسلامي الحنيف أنه لا يختص بالعرب دون العجم، ولا يميّز بين قوم وآخر من بني البشر: ﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ﴾. بل قال الله تعالى مهدداً : ﴿ وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لو كان الإيمان والعلم في الثريا لناله رجال من فارس ". مما يدل على أن انطلاق الإسلام من الجزيرة العربية وكون القرآن باللغة العربية لم يكن سبباً لتفضيل قوم على آخرين، إذ الإسلام يشمل كافة الأمم، وإن ميزان الفضل هو كما قال الله تعالى: ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ .

ولقد كان من نعم الله تعالى على هذا العبد الفقير بعد نعمة الولاية والإيمان بإمامة أمير المؤمنين والأنمة الطاهرين عليه وعليهم الصلاة والسلام أن منّ عليّ بوالد وأستاذ عظيم من أعظم الأساتذة آلا وهو رجل العلم والجهاد والشدة في ذات الله آية الله السيد عبد الله الموسوي الشيرازي قدس الله سرّه الشريف وحشره مع الأنمة الطاهرين عليهم

السلام، وبولد مو من أتمّ مصاديق قوله تعالى: ﴿ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ﴾ ألا وهو السيد صادق الموسوي الشيرازي.

وكيف لا يكون كذلك وقد من الله تعالى عليه وعليَ أن وفقه وأيده بنعمة يا لها من عظمة وبها، وهو إتمام وإكمال ما أبدعه السيد الرضي العظيم معجزة عالم الإسلام ونابغته السيد الشريف الرضي قدَّس الله نفسه الشريفة في جمع محاسن كلام أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه ومواعظه وكتبه ورسائله والتي وسمها بنهج البلاغة والذي هو بحق بعد كلام الله ـ القرآن ـ أعظم الكتب وأشرفها.

وكم من آثار حسنة وفوائد كثيرة بل ثمرات فقهية واعتقاديه تجمعت من تمام نهج البلاغة حيث استحسنه أكثر العلما. والأساتيذ من مختلف الأقطار والمذاهب فلله تعالى درّه وعليه أجره.

وأرجو من الله تعالى ببركة أمير المؤمنين وصاحب الزمان أرواحنا لهما الفدا، أن يتقبل هذا العمل من ولدي وقرة عيني بقبول حسن وأن يُنبته نباتاً حسناً ويجعله سُنّة باقية نافعة وأثراً خالداً إلى ظهور ولي الله الأعظم صاحب العصر والزمان وأن يثبته في ديوان الحسنات إنه أكرم الأكرمين.

مشهد المقدسة السيد محمد باقر الموسوي الشيرازي العاشر من محرم الحرام ١٤٢٢ هـ

## بسم الله الرممن الرميم

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم؛ فألهمه حقائق الإيمان، وهداه إلى جنابه بنور العلم والعرفان.

والصلاة والسلام على أئمة الأمم، الخازنين كرائم الكلِم من أنوار القدم، والحائزين خزائن الحِكم من المقام الأقدم؛ سيما إمامهم المتجلي الأعظم، والمجلي الأتم، المنزل عليه القرآن الفرقان الذي يهدي للتي هي أقوم، محمد النبي الخاتم، وآله المصطفين من العرب والعجم، الهادين بأسرارهم إلى الطريق الأمم، والرافعين بأنوارهم أستار الظلم.

وبعد؛ فلا يخفى على أولي الدراية والنهى أن ما أفاضه الناطق بالصواب، ولَفَظَه لسان الميزان القسط، وباب مدينة العلم، الإمام الوصي أمير المؤمنين علي عليه السلام، بحر لا تنفد لآلئ معانيه الغالية، وما أودعه في لطائف إلقاءاته كنوز لا يزيدها الإتفاق إلا كثرة وسعة.

ولعمري إن كلام مولى الموحدين لَمنهج البلاغة ومسلك الفصاحة؛ كلّ لسان كل خطيب مصقع عن أن يأتي بمثل أوامره وخُطبه، وزلّت أقدام الأقلام دون مبارزة رسائله وكُتُبه، وحارت عقول العقلاء في بيداء مواعظه وحِكَمه. كيف لا والقائل مقتبس من الأنوار الإلهية، ومستضيئ بالمشكاة المحمدية؛ والكلام مستفاض من الصقع الربوبي، ومستفاد من الحضرة الختمية، وهو الناطق بالصواب في قوله المستطاب: " إنّا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه ".

وقد اعتنى غير واحد من أبطال العلم في القرون السالفة بجمع ما أفاضه المرتضى \_ كما يهديك طائفة من أساميهم السامية كتابنا "الإنسان الكامل في نهج البلاغة" وشرحنا على النهج المسمى بـ "تكملة منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة" في خمس مجلدات، والكلمة ٣٤٢ من كتابنا "ألف كلمة وكلمة" \_ منهم السيد الأجلّ الرضي ذو الحسبين أبو الحسن محمد الموسوي رضوان الله عليه، وقد سمّى ما جمعه من كلامه عليه السلام" نهج البلاغة "كما هو المشتهر في الآفاق والأمصار كالشمس في رابعة النهار.

وقد اهتم في عصرنا هذا، العالم الجليل، والحبر النبيل، والمحقق الخبير المفضال، خديم العلم ونديمه، سماحة آية الله السيد صادق الموسوي، بتحقيق النهج وتتميمه وتنسيقه على أحسن أسلوب مطلوب ومرغوب، كما هو يتلألأ كالسراج المنير بين يديك، وينادي بأعلى صوته: (هاؤم اقرؤوا كتابيه).

أيده الله سبحانه بإلقاءاته السبوحية، وكثّر في العلماء العاملين عدلائه، وهو تعالى شأنه فتّاح القلوب، ومنّاح الغيوب.

وأنا اللائذ بوصيد الولاية

الحسن بن عبد الله الطبري الآملي المدعو بـ حسن زاده الآملي يوم الأحد ١٦ من ذي القعدة من سنة ١٤١٨ هــ ق ١٣٧٦ / ٢٢/ ١٣٧٦ هــ ش.

## بسم الله للرحمن الرحيم

الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم المرسل رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين.

أما بعد؛

فإن ما قام ويقوم به العلامة البحاثة السيد صادق الموسوي في كتابه الذي أسماه "تمام نهج البلاغة " من جهود محمودة في سبيل الحصول على قبسات مضيئة من " نهج البلاغة " لمولانا أمير المؤمنين الإمام على عليه السلام وإضافتها إلى الأصل يجدها في مصادر علمية معتمدة تلوح للناظرين، وهي دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين إلا كلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله.

إن عمل السيد صادق الموسوي يعتبر في هذا الطريق عملاً صالحاً وعلماً نافعاً يكون له محمدة في الأولى وذخراً في الأخرى ولسان صدق في الآخرين.

كيف لا وهو يوثق ذلك بمصادره ويُعنى بوضع الشيء موضعه؛ وهذا دليل على ما للمؤلف حرسه الله من ملكة عالية في اللغة والأدب والدين والتاريخ. فكلام الإمام على عليه السلام يُعرّف نفسه بنفسه له منه عليه شواهد، وكما قال ابن أبي الحديد رحمه الله: وأنت إذا تأملت نهج البلاغة وجدته ماءً واحداً ونفساً واحداً وأسلوباً واحداً .. إلخ.

وقد اطلعت على بعض هذا العمل فَقِست عليه بعضه الآخر، وهو عمل جليل جدير بأن يسمى " تمام نهج البلاغة ".

وفقه الله وأعانه.

المفتي العام للجمهورية اليمنية احمد محمد زباره ۲۲ شعبان ۱٤۲۰ هـ

## باسمه تعالى

منذ تأليف " نهج البلاغة " وظهوره في سماء الحكمة والأدب، صار هذا الكتاب مرجعاً لجميع العلماء والخطباء وتعاطاه كافة المفكرين والأدباء لما فيه من غزارة العلم وفنون الأدب، وكان دوماً بحراً لا ينزف وسراجاً لا يخبو.

ولقدكان غرض الشريف الرضي عليه الرحمة من تدوين هذا السَّفر الخالد إراءة اللوامع البيضاء في الفصاحة والبلاغة مما رُوي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

ومن البديهي أن كل كلمات الإمام عليه السلام هي في قمة الفصاحة والبلاغة لرعايتها حال المخاطب؛ ولذا كان اختلاف الكلام بحسبه من البلاغة.

وكانت غاية السيد الشريف الرضي (ره) في كتابه اختيار ما كان أعلى في سماء الأدب والبلاغة من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: فأجمعت بتوفيق الله تعالى على الابتداء باختيار محاسن الخُطب ثم محاسن الكتب ثم محاسن الحِكم والأدب.

ولقد غاب في هذا الاختيار والحذف بعض النجوم الزاهرة التي يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ويُنتفع بها في أبواب العلوم والأحكام؛ وهذا هو الذي دفع بعض الفضلاء والمؤلفين إلى التفحص والتحقيق حتى يتم كشف ما حُذف من متون المنابع. وتوجد في جامعة طهران نسخة مخطوطة لنهج البلاغة كُتبت العام ٧٧٣ هجري في هامشها بعض تلك المحذوفات.

وكتاب " تمام نهج البلاغة " الذي بين أيديكم قد أُلَف في صراط هذه الفكرة المباركة؛ ولقد جد واجتهد مؤلفه الكريم في ذلك فجزاه الله عن الإسلام خبر الجزاء. فصار بحمد الله هذا الكتاب أثراً كبيراً وتأليفاً عظيماً في تبويب كلام الإمام على عليه السلام.

فأسأل الباري عزّ اسمه أن يوفّقه ويسدّده للتأليف والتحقيق أكثر فأكثر وأن لا ينساني من صالح الدعاء إنه وليّ التوفيق.

> تهران ـ مؤسسة نهج البلاغة سيد جمال الدين دين پرور ٣٠ ربيع الثاني ١٤١٨ هـ

## بسم الله الرممن الرميم

الحمد كله لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. من الآثار القيّمة التي عثرت عليها مؤخراً هو كتاب " تمام نهج البلاغة " الذي قام بتحقيقه وتتميمه وتنسيقه وإصداره سماحة الأستاذ السيد صادق الموسوي حفظه الله تعالى ووفقه لما يحب ويرضى.

إن كتاب "نهج البلاغة "الشريف غني عن التعريف؛ ولا مبالغة في القول: "أنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق ".

إن هذه الموسوعة البديعة إضافة إلى أسلوبها الفني في فصاحتها وبلاغتها واستعمال قواعد اللغة العربية ومجازاتها وكناياتها واستعاراتها وموسيقى جملاتها وفقراتها وكل ما يقتضي لحسن الكلام وجماله قد عالجت أمور الفرد المسلم والمجتمع الإسلامي وما يجب أن يكون لهما من مميزات؛ فقد جُمع فيه أمور تربوية توصل الفرد والمجتمع إلى ذروة الكمال من ناحية المعنوية والزهد والعرفان من جهة، وإلى قمة التمذن والحضارة من ناحية الحياة المادية والاجتماعية من جهة أخرى. فهي تعالج الأدب والثقافة والدين والحكمة والعلم والسياسة والعقيدة وشؤون الحياة.

ولا يمكن أن يصدر مثل هذا الإنجاز الأدبي والفني عن إنسان عادي عاش في المجتمع العربي الأمي الحديث العهد بالإيمان والحضارة الإسلامية، كلاً بل كان هذا من فعل رجل عبقري عاش الإسلام والإيمان منذ نشأته وولادته، وهو الإمام أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام الذي أعلن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصراحة أنه باب علمه "أنا مدينة العلم وعلي بابها"، وأنه وصيه ووزيره "أنت مني بمنزلة هارون من موسى". والذي قال عمر بن الخطاب في وصفه: عقمت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب.

قكان باستطاعة هذا الينبوع الغني والمتكامل أن يُخرج هذه الدرّة واللؤلوّة الكريمة التي احتفظت بروحها وجمالها مدّ القرون والأعصار.

إن الإمام علي بن أبي طالب (ع) عاش مختلف الحالات الطارئة على الأمة الإسلامية منذ ظهور الإسلام وارتحال النبي (ص) وزمن الخلفاء الثلاثة وخلافته هو، فمع تجاربه التي اكتسبها من هذه الأحداث، ومن خلال فهمه الدقيق لقواعد الإسلام والذي استخرجه من القرآن الكريم أبدى آراءه في ضمن الخطب

والكلمات والرسائل.

ومن حسن الحظ أنها لم تضع ولم تُنسَ وإنما احتفظها الرواة والكتّاب الموجودون يومذاك والمهتمون بالقضايا الإسلامية وجعلوها في متناول الأجيال القادمة، فكانت هذه الكلمات الثمينة كالكنز المخفي في كتب المؤلفين القدامي.

وقد أحسن العلامة الشهير الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي رحمه الله في جمعه مختارات من هذه الدرر الثمينة وتسميتها بـ "نهج البلاغة "لتكون موسوعة شاملة في متناول أيدي العلماء والباحثين الذين ليس لديهم جميع المصادر والمتون الإسلامية، أو ليس لديهم الوقت الكافى لاستخراجها والاستفادة منها.

ولو لم يكن الجهاد العلمي والثقافي الذي قام به هذا العالم الكبير لبقيت هذه الكنوز الثمينة مخفية لم يطّلع عليها إلا الأوحدي من المحققين والكتّاب.

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يُحسن أجره في مجهوده الكبير، وأن يحشره مع صاحب الأثر القيّم علي المرتضى وابن عمه محمد المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه المنتجبين.

وأما الأثر الموجود بين أيدينا "تمام نهج البلاغة "فهو عمل عظيم آخر يقارَن من حيث المستوى مع ما قام به مؤسسه الشريف الرضي (ره)؛ فعمل الشريف كان نقطة الانطلاق لتعريف هذا الأثر القيّم في أوساط العلماء والمحققين، والعمل الجديد صار نقطة تتميم وتكميل وانتشار وبلورة لهذا الأثر الذي ربما كان غائباً عن حياة الأمة الإسلامية الثقافية ومعاهد الفكر والعلوم الإنسانية.

ففي هذا المجهود المبارك قام صديقنا الفاضل والمحقق البارع سماحة السيد صادق الموسوي حفظه الله تعالى باستخراج منابع الخطب والرسائل والكلمات من مختلف المصادر الإسلامية وسياقتها سياقة تناسب شأن هذا الكتاب العظيم وتحقيقها بشكل فني خاص وأسلوب دقيق لم يسبق إليه سابق في أسلوبه لا في هذا المجال ولا في غيره من المتون الإسلامية.

فعلى الله أجره في هذا المجهود الكبير الذي طال زمناً طويلاً يشتمل على ساعات الليل والنهار، ولله درّه وهو الموفّق والمعين.

محمد باقر الأنصار*ي* إمام المسجد ورئيس المركز الإسلامي في هامبورغ ألمانيا السادس من شهر صفر سنة ١٤١٩ هـ

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما إمام المتقين وولي العارفين ويعسوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وعلى آله أفضل صلوات المصلين.

وصلتني قبل حوالي ثلاث سنوات بعض النسخ من الطبعة الأولى للكتاب القيّم "تمام نهج البلاغة "من جانب المحقق الجليل سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد صادق الموسوي. إنني وفور تسلّمي الكتاب وتصفحي له اكتشفت مدى أهمية هذا العمل، لكن بقيت عدة مواضيع وأسئلة عالقة في ذهني حتى سنحت الفرصة أثناء زيارة قام بها المحقق الجليل للولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواصلة واستكمال تحقيقاته فتم طرح ومناقشة تلك المواضيع والأسئلة معه بالتفصيل وفي جلسات بحث متعددة.

يمكن القول بالإجمال إنه عمل تحقيقي ضخم جداً، ويجب الإذعان بأن عملاً تحقيقياً وبحثاً معرفياً كهذا الذي بين أيدينا يتطلب مشروعاً ضخماً وجهوداً جماعية واسعة وشاملة، في حين نرى أن السيد المحقق وبمساعيه وجهوده التي استمرت سنوات طويلة قادته أحياناً للسفر إلى بلاد عديدة لزيارة مكتباتها ومؤسساتها العلمية والثقافية وحتى المتاحف فيها حيث استطاع العثور خلالها على آثار قيمة وثمينة جداً، وإنه بإتمام عمله بصورة نهائية ووضعه في متناول الأيدي يكون قد أنجز عملاً عظيماً لم يسبقه إليه أحد؛ فجزاه الله أحسن الجزاء.

وما تجدر الإشارة إليه أيضاً أن التوفيق لإنجاز هذا العمل التحقيقي العلمي حول كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، والذي لن يُتاح لأحد إلا بعناية خاصة منه عليه السلام، يمكن أن يكون من الألطاف الإلهية الكبرى التي شملت المحقق الجليل وجعلته يشعر بأنس وانسجام مع الكلمات الحكيمة والمعاني العرفانية لمولى المتقين عليه آلاف التحية والثناء وينهل من عذب ماء ذاك الينبوع الزاخر بالمعرفة والحكمة. وإن شموله هذا اللطف والعناية الإلهية هو بحد ذاته أجر عظيم له على هذا الجهد التحقيقي العلمي الكبير.

نسأل الله المنّان أن يخلِّد فينا أبد الدهر الكتاب القيّم "نهج البلاغة "هذا الأثر الباقي للمرحوم الشريف الرضي مع تمامه وكماله أعني "تمام نهج البلاغة "ليكونا معاً على مدى القرون والأعصار سراجاً وهاجاً تضيء محافل الأولياء والعارفين، وينبوعاً زاخراً في مجالس الحكماء والمتألهين، ودرّة منيرة في مجمع الصالحين والمصلحين.

السيد محمد رضا حجازي رئيس مركز التعليم الإسلامي وإمام الجمعة واشنطن ـ الولايات المتحدة الأمريكية في ١٧ ربيع الأول ١٤٢٢هـ

#### باسمه تعالى

الجهد الكبير الذي بذله السيد صادق الموسوي في إسباغ حلَّة جديدة على كتاب " نهج البلاغة " جهد يستحق كل حمد وتقدير.

وإذا كان قد قابل النسخ المطبوعة والنسخ المخطوطة فثبّت ما سقط من إحداها، وصحح الخطأ الوارد فيها، فسهّل بهذا العمل ما كان يمكن أن يتعب القارئ في التفتيش عن الصحيح، والوصول إلى ارتباط الكلام بعضه ببعض.

وهذا بُحّد ذاته عمل شَاقٌ يستَحق عليه كل ثناء وتقدير، ويُعتبر إنجازاً مهماً لدارسي " نهج البلاغة ". إذا كان قد فعل ذلك فإنه قد رفع عن هذا الكتاب ما يمكن أن يأخذه عليه الناقد من عيب التصحيف والتحريف الذي يجب أن يبرأ منه كتاب عظيم مثل " نهج البلاغة ".

وعندما نعلم أن ما طالعه المحقق الفاضل قد بلغ عشر نسخ ' نُدرك ما تقاضاه ذلك منه من الكدّ والجدّ والصبر. وتلك هي شيمة العاملين في خدمة العلم والحقيقة.

وبالرغم من تقديرنا للشروح التي شُرح بها "نهج البلاغة " لاسيما شرح ابن أبي الحديد في القديم وشرح الشيخ محمد عبده في الحديث، فإننا كنا ولانزال مؤمنين بأن "نهج البلاغة " محتاج لمن يشرحه شرحاً حديثاً وافياً بحاجة مثقفي هذا العصر.

وإذا كان المحقق لم يؤدِّ هذه المهمة، فإنه أدّى مهمة لا تقلّ أهمية عنها حين جمع وأدمج عدداً من الشروح الموجزة القديمة والحديثة فوضع بين يدي المطالع زبدة آراء جماعة من الشارحين ما يفتح أمامه آفاق النظر بمضامين النهج خير الفتح.

على أن المتحقق لم يغفل أمر الوضوح أمام المطالع، ولم يتركه يتيه بين ما هو من الأصل وبين ما أضافه المحقق إلى الأصل، فأضاف لذلك إشارات بينة لا تُجهد القارئ في التمييز ولا يُشغله في التنقيب.

والمُحقق الفاضل يَعِدنا بأنه سيواصل الجهد في إنجاز عمل عظيم آخر هو: إلحاق أسانيد ما ورد في النهج بالأصل وتوثيق ما زاد عن النهج المنصوص.

ونتحن وقد رأينا نجاح المؤلف فيما أنجزه نثق بأنه سينجح بحول الله فيما سينجزه إن شاء الله ويتحد وقد رأينا نجاح المؤلف فيما أنجزه نثق بأنه سينجح بحول الخالدين الذين ارتبط اسمهم ويذلك يكون السيد صادق الموسوي قد كتب نفسه في سجل الخالدين الذين ارتبط اسمهم بنهج البلاغة منذ عبد الحميد بن أبي الحديد حتى هذه العصور المتأخرة. وحسبه بذلك مجداً وفخراً.

### حسن الأمين

١- لقد ارتفع عدد المصادر من ٢٩ في النسخة المشروحة التي قرّظها الباحث الكبير إلى ١٠٣ في النسخة الموثقة، وبعد التحقيقات الواسعة التي قمنا بها بعد طبع النسخة الموثقة قفز العدد إلى أكثر من ٧٨٦ مصدر في نسختنا الموثقة المسندة (الموثق).

#### بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطاهرين.

لقد من الله علي مرة أخرى بأن عرقني على السيد صادق الموسوي وشرقني بالنزول في نفس البيت الذي أسكنه ولو لأيام معدودة ولكن كانت كافية لمعرفته عن كثب عبر الأحاديث المتبادلة والمناقشات المتداولة ووجهات النظر المتعادلة؛ وعرفت فيه عالماً جليلاً متبحراً يُقنِعُ كلامه وتعلو حجته ويُستحسن منطقه.

وقدأهداني كتابه الذي ألفه وهو "تمام نهج البلاغة "الذي وجدتُ فيه بُغيتي وضالّتي المنشودة. وأنا كباحث عن الحقيقة في أشدّ الحاجة إلى مثل هذا السّفر الجليل الذي جمع فيه السيد صادق الموسوي ما تفرق منه وأكمل ما نقص منه. وهذا عمل شاق وجهد خارق قد يعجز عنه عصبة من الرجال لما يتطلبه مثل هذا العمل من سعة الاطلاع وغور المعرفة والإلمام بشتى صنوف المخطوطات القديمة التي مضى عليها أكثر من ألف سنة وقد نُسيت واندثر أكثرها في متاهات الضياع وما عرف العلماء والمتعلمون منذ ذلك العهد إلا نهج البلاغة الذي جمعه السيد الشريف الرضي رحمة الله عليه والذي هو الكتاب الوحيد المتداول عند الناس والذي يُنسب لسيدنا ومولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة أسد الله الغالب علي بن أبي طالب باب مدينة العلم الذي حير الألباب وبهر العقول على مر الدهور وعبر مختلف الأجيال المثقفة.

وإذا كان السيد الشريف الرضي قد نال بذلك فخراً وعزاً وتقديراً لدى كل المثقفين من هذه الأمة فإن السيد صادق الموسوي هو بحق ثاني اثنين في هذا المجال ويكفيه شرفاً وسمواً وعزاً وفخراً أن يكون هو المتمم لنهج البلاغة. ومن حقي أن أمثل السيد الشريف الرضي بذلك المهندس البارع الذي فتح لنا الطريق لنمشي فيه وجاء المهندس البارع الثاني الشيد صادق الموسوي بعد ألف عام ليعبد لنا ذلك الطريق ويزيل منه كل الأشواك.

الدكتور السيد محمد التيجاني السماوي غرّة محرم الحرام ١٤٢٣ هجري الولايات المتحدة الأمريكية ـ ديترويت

لعل أبرز ما يميّز عظماء الخلق الحقيقين وبجعل منهم منارات في معابر التاريخ المظلمة، على اختلاف الموضوعات التي يخوضون عبابها، والأحوال التي تَسِمُ مجتمعاتهم، هو التماسك في شخصية كل منهم تماسكاً يشبه ما بين عناصر الكون من تماسك؛ والتكامل في سيرته بين الروح الكلية التي يلازمها وما حوله من واقع الناس وأحوال الزمان والمكان، مما يُكسب هذه الشخصية صفة الشمول والتنوع في الوحدة، موازية بذلك ما في الكون من شمولية، وما فيه من وحدة لا تنقضها التنوعات الجزئية، وكأن صاحب هذه الشخصية برى الكون كله في جملة كيانه، وبعمل تلقائياً على أن يعكس ذاته على مجتمع الناس.

نظرة واحدة يلقيها المرء على الكون الخارجي وأحواله، تكفيه لأن يثق بأن للكون نواميس ثابتة بها قام وبها يستمر.

ألقى ابن أبي طالب هذه النظرة على الكون، فوعى وعياً عميقاً ما في أجزائه من تكافؤ وتكامل، وأدرك أن الموجودات المجزّأة في ظاهرها، متفاعلة متكاملة موحدة في جوهرها، وأن ما تباعد منها في الزمن الآنيّ مضموم في وحدة طرفاها الأزل والأبد، وأن عناصر الكون جميعاً مترابطة متساندة، وأن حقوقاً افتُرضت لبعضها على بعض. فهزّه ما رأى وما وعي، ومشى في كيانه، فتحركت شفتاه بما جاش في أعماقه، وقال: " ألا وإنه بالحق قامت السماوات والأرض! ".

أمّا وجوه الحق الذي يشير إليه، فهي ما رآه في نواميس الكون من صدق وعدل وثبات.

وأدرك ابن أبي طالب في أعماق ذاته أن المقايسة تصحّ بين السماء والأرض اللتين قامتا بالحق، والمجتمع الآدمي لابدّ له من أن يكون صورة مصغرة عن هذا الكون القائم على أركان سليمة وثابتة، وأن البشر لابد لهم من أن يكونوا متعاونين متكافئين، وأن التعاون والتكافؤ فُرضا عليهم لكي يبقوا ويستمروا، فإذا به يُطلق هذا الدستور الاجتماعي الذي ينبثق من دستور الكون الكبير، يقول:

"... ثم جعل من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس على بعض، فجعل بعضها تتكافأ في وجوهها، ويوجب بعضها بعضاً، ولا يُستوجب بعضُها إلا ببعض ".

هذا القول منبئق من إحساس علي بالتعادلية التي تكشف عنها حركة الكون الكبير بعناصره جميعاً، والتي لابد من أن تكون في حركة المجتمع الآدمي ليبقى ويستمر فحقوق العباد في منطق علي يكافئ بعضها بعضاً، أو تكون الفوضى وبكون الفساد والزوال.

عناصر الكون لاتأخذ إلا بمقدار ما تعطي. فالزهرة إذا أخذت من أمها الأرض ما يُحييها وينميها ويعطيها عبيراً ولوناً، فلسوف تأخذ الأرض من لونها وعطرها مقدار ما أعطتها، حتى إذا تكامل انعقاد الزهرة وبلغت نهاية عمرها أسلمت للأرض ساقها وأوراقها فاستعادت الأرض ماكانت قد منحتها إياه.

والبحر لايستعيد إلى غمره إلاما سبق له أن نشره في الفضاء من غيوم، وأسقطه على البرّ من أمطار.

وكذلك الإنسان في حياته الخاصة، فهو لا يحظى بالنعمة إلا مقابل نعمة يخسرها.

وعن هذا التوازن بين أحوال الإنسان الخاصة والناموس الكوني، يقول الإمام على قولاً أشبه بالقانون الرياضي الذي لايقبل تعديلاً أو تأويلاً: "لا ينال العبد نعمة إلابفراق أخرى، ولايستقبل يوماً من عمره إلا بفراق آخر

من أجله "، و " نفس المرء خطاه إلى أجله ".

أما في الحياة العامة، أو الحياة الاجتماعية، فليس في شؤون الإنسان شأن واحد يشد عن هذا القانون الذي انتزعه من قانون الكون السرمدي؛ فحقك على مجتمعك أن يقوم هذا المجتمع ما تعطيه إياه، ثم أن تأخذ منه بمقدار ما أعطيته.

أما إذا حصلت من المكافأة على أقل مما أعطيت، فإن نصيبك عند ذاك ذاهب إلى سواك، وأما إذا أخذت من المكافأة فوق ما أعطيت، فإن نصيب غيرك ذاهب إليك، وإن سواك من الخلق يجوع بما أكلت، وإنك بذلك غاصب ظالم؛ ووجود المظلوم والظالم في المجتمع مفسدة له ومنقصة في موازين العدالة الاجتماعية.

على هذا الأساس يرى الإمام الأعظم أن يُبدأ بناء المجتمع العادل السليم، وعلى أساس الرعاية الصادقة الأمينة لهذا المبدأ تعمل السلطة في نهج على.

وصاحب السلطان في هذا النهج هو ذاك الذي انتزع له الإمام علي صورة عن نفسه هو إذ قال: "لو فُقدت شاة في الحجاز أو اليمامة لَشعرتُ بأننى مسؤول عنها إلى يوم القيامة!".

لقد كان إحساس على بمسؤولية السلطان وبمعناه إحساس الأنبياء والفلاسفة وكبار الشعراء الذين يَحيَون مُثُلاً سامية وأحلاماً وأشواقاً لا يعرفها سواهم. ومن وحي هذا الإحساس العميق تمثّل جهد السلطان الذي عليه أن يعمل كل شيء لخير الجماعة، حتى إذا فعل قال له هذا القول الذي ينزع به أسمى المشاعر وأنبل المسالك: "إذا فعلت كل شيء فكن كمن لم يفعل شيئاً!".

الإمام علي عملاق العقل والقلب والضمير الذي اخترق بعبقربته حدود

كل مكان وكل زمان، والذي وصفه الفيلسوف اللبناني شبلي الشميّل بقوله: "الإمام على عظيم العظماء، نسخة مفردة لم يرّ الشرق لها ولا الغرب صورة طبق الأصل لا قديماً ولا حديثاً ..."، ليكن فخرنا في غدنا كما هو فخرنا في ماضينا، والنظر إلى الماضي شيء من النظر إلى المستقبل.

ما أجدر أبناء هذا الزمان في كل أقاليم الأرض، هؤلاء الذين يمعنون في التعبّد لصنم وحشٍ هو المال، وينحرون كل القيم تمجيداً له وتعظيماً، ويقدّمون له الضحايا من بؤساء الأرض أفراداً وشعوباً ... ما أجدر هؤلاء بأن يعشوا إلى النهج السليم العظيم المتمثل بسيرة عملاق العقل والضمير وموئل المحبة والرحمة والحنان الإمام الأعظم على بن أبي طالب، وأن يَعُوه وبطأطئوا رؤوسهم لصاحبه العظيم إكباراً وإجلالاً !.

هذا الإمام العظيم حاضر في زماننا هذا وفي كل زمان، بنهجه الذي يحتوي نتاجه في الشؤون الفكرية والروحية والاجتماعية والإنسانية جميعاً المعروف بـ " نهج البلاغة ".

وإذا حقّ لنا أن نمتدح الشريف الرضي صاحب المسعى الأول في جمع مولدات الفكر لدى الإمام على في الكتاب المذكور الذي كان على مدى العصور الطوال مرجعاً لجميع من شاؤوا الاتصال بعبقرية الإمام، فمن حقنا كذلك أن نكيل المديح نفسه لمقام العلامة السيد صادق الموسوي الذي سعى في تتميم الشفر الفريد، إذ أضاف إليه كل ما فات الشريف الرضي أن يحظى به من أقوال الإمام، أو ما لم يقع عليه اختياره منها.

وإذا كان في ذلك ما وافق زمان الشريف الرضي ومكانه وحاجات مجتمعه من هذا المَعين، فإن فيه ما يحرم سائر الأزمنة والأمكنة والممجتمعات الكثير الكثير مما يُهتدى به من أضواء العقل والقلب والوجدان الساطعة في كل ما أبدعه الإمام الأعظم. وهكذا فطن العلامة

السيد صادق الموسوي إلى هذا الواقع، فعزم على تتميم النهج وتنسيقه وتبويبه وفق ما تقتضيه الحقائق التاريخية والموضوعية، غير ملتفت إلى الصعوبات الكثيرة والعقبات المتلاحقة أمام صاحب هذا المسعى. ونجح في مسعاه حيث تعرقلت الطُرُق أمام من فكروا في مثل هذا العمل الجليل فوقف مسعاهم عند حدود التفكير ... لصعوبة المسالك.

إن السيد صادق الموسوي يضع اسمه في متحف الأعمال الفكرية القيّمة والنافعة، ويُسهم، كما يقول السيد حسن الأمين، في تدوين اسمه في سجل الخالدين الذين ارتبطت أسماؤهم بنهج البلاغة. أضف إلى ذلك أن الجهد الشاق الذي بذله السيد الموسوي في هذا الباب قد يكون أضعاف جهد الشريف الرضي نظراً لأسباب السهولة والصعوبة في الحالتين. ويكفي أن أنقل أليك ما يقوله العلامة الكبير السيد حسن الأمين بهذا الصدد إذ قال:

"بعد صدور النسخة الموتّقة من كتاب "نهج البلاغة "الذي تقمه ونسقه السيد صادق الموسوي، وبعد التحقيقات الواسعة التي قمت بها، عند ذاك تبين لي أن العدد (عدد المصادر التي رجع إليها السيد الموسوي في عمله الشاق هذا) قد بلغ ٧٨٦ مصدراً !."

وهذا ما قد يعجز عن القيام به هيئات من الباحثين والمحققين، واستطاع إنجازه السيد الموسوي وحده. حيّاه الله ونفع به أبناء هذا الزمان وكل زمان.

جورج جرداق بیروت فی ۹ آب ۲۰۰۵

#### باسمه تعالى

سفارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في:

القاهرة – تُونَسَّ – الرِّباط – صنعاءً – بيرَّوت – دمشق – الرياض – الفاتيكان – روما – فينًا – بون – مدريد – لندن – باريس – نيو دلهي – نيويورك – واشنطن – أوتاوا.

والقنصليات العامة قي:

حيدر آباد - بومباي - جده - دبي - ميلانو.

السلام عليكم.

نُعلمكُم أن سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد صادق الموسوي محقق ومؤلف " تمام نهج البلاغة " سيقوم بزيارة إلى تلك البلاد من أجل سلسلة من التحقيقات في المكتبات المهمة والمراكز العلمية هناك.

إن التنسيق قد تم مع الممثليات الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بغية التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

يُطلب منكم أخذ العلم وتقديم ما يلزم من المساعدة.

محمد حسين مسجد جامعي مدير عام التعاون الثقافي في وزارة الخارجية

التاريخ: ٤/٥/٧٧ هـ ش

الرقم: ٧٤٢ / ٧٤٢

التاريخ: ٢٦ / ٥ / ٧٧ هـ ش

الرقم: ٢٠٤٦ / ١٠٧١

التاريخ: ۲۸ / ٥ / ۷۷ هـ ش

الرقم: ۱۷۰۸ / ۷٤۰

التاريخ: ۳۰/ ۱۰/ ۷۷ هـش

الرقم: ٢٢٤٤ / ٧٤٠

التاريخ: ٢٧ / ١٢ / ٩٩ هـ ش

الرقم: ٢٦٠ / ٢٦٠

#### باسمه تعالى

## الأخ العزيز السيد ...

( وضعت في كل رسالة اسم الملحق الثقافي في البلاد التي وردت أسماؤها في تعميم وزارة الخارجية ). بعد السلام

نظراً لسفر الأخ حجة الإسلام والمسلمين السيد صادق الموسوي إلى تلك البلاد من أجل إجراء تحقيقات وبحوث في المكتبات الهامة فيها واللقاء مع المفكرين هناك، نطلب منكم تقديم كافة أنواع المساعدة والتعاون معه إلى أقصى الحدود.

رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية محمد على تسخيري ۳۱ / ۶ / ۷۷ هـ ش



مُعَارِّحُ مَا الْحَكَالِ الْحَكَالِ الْحَدِي

# ب الدارهم والرحم

الحمد لله الذي أنعم فخلق، وألهم العباد ووفَّق؛ والصلاة والسلام على الخاتِم لما سبق، والهادي لمن لحق؛ وعلى آله من بهم كان الفلق، فنجا من بحبلهم اعتصم ووثق، وغوى الذي عن صراطهم القويم مَرَق؛ واللعن على من فيه عليهم حقَّد وحَنَق، منذ أبينا آدم حتى يوم يحقّ فيه الحق.

أما بعد؛ فإني قد كنت وعدت في مقدمة "تمام نهج البلاغة "أن أقدًم نسخة لأهل التحقيق والدراسة، أذكر فيها مصادر ما أوردت من الزيادات، وأفضل مآخذ ما ألحقت من الإضافات، ليطمئن إلى عملي أرباب البحث والتدقيق، ويزيد ذلك في إيمان المطالع الوثيق.

ولقد وفَّق الله أخي الشيخ محمد عساف كامل التوفيق، فقام بجهد كبير في هذا المضمار ما أمكنه التدقيق، ودوَّن كل ما وجد بكامل الأمانة والتدقيق، وقضى مدة طويلة في مراجعة مصادرنا العديدة، حتى وجد كل ما أوردناه طوال تحقيقاتنا المديدة.

فجزاه الله تعالى عن جهده هذا خير الجزاء، وأناله بعمله شفاعة المصطفى والكرار يوم الجزاء.

وطوال هذه المدة لم أتوقف أنا عن مزيد البحث والتنقيب، والسؤال عن المصادر من كل بعيد وقريب. فعثرت هنا وهناك على مصادر جديدة، وفتشت فيها مدة مديدة؛ فوجدت فيها مقاطع كثيرة متصلة بما أوردنا، فعدّلتُ بعد اطلاعي كثيراً في تبويب ما بوّبنا؛ لأني في عملي هذا أتبع أثر مصادر التحقيق، ولا أتعصب لترتيب معيّن وتنسيق.

ولقد وفق الله لمراجعة نص الكتاب لمزيد من التدقيق، وإزالة ما قد تفلّت من أيدينا من خطأ دقيق، اللكتور فريد السيد خير أخ لي وصديق، فقرأ نص الكتاب بكل أناة ودقة، واستخرج كل خطأ طباعي بحرص وتؤدة، فلله درّه وعليه أجره.

وكان من منن ربي سبحانه عليّ أن سلك السيد سليمان قرّة عينيّ درب العلم الديني، ونَهَج المسلك السويّ النبوي؛ ورغم جدَّته في طلب العلم في الحوزة الدينية فقد اكتشفت فيه استيعاباً كاملاً لما يتلقاه هناك من مواد علمية؛ فطلبت منه أن يجعل بدء استعمال علمه التنقيب في "تمام نهج البلاغة " لتناله بركة من باب علم النبي الهادي إلى تمام السعادة، فاستجاب لطلبي فعكف على التفتيش مدّة مديدة، والتفت إلى أخطاء خفيت على غيره سنين عديدة.

فأسأل الله العلي العظيم بحق رسوله الكريم، وآله عليهم أفضل الصلاة والتسليم، أن يغفر لي وله ذنوبنا كلها ويجيِّبنا الجحيم، ويجعلنا بشفاعتهم من أهل الرحمة ويدخلنا جنة نعيم.

## السيد صادق الموسوي

بيروت في ١٨ / ذي ا لحجة الحرام / ١٤١٧هـ ذكرى يوم الغدير يوم أخذ النبي البيعة لعلي بإمارة المؤمنين

## بسع الله الرهمن الرهيع

الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستغفره وأستهديه؛ من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له.

والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى، وعلى أمير المؤمنين وإمام المتقين علي المرتضى، وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة حبيب رب العالمين فاطمة الزهراء، وعلى حَمَلة كتاب الله وأوصياء رسول الله والأمناء على عباد الله الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة والأئمة المعصومين من أهل بيت النبوة.

واللعن الدائم على أعدائهم ومناوئيهم أجمعين منذ آدم حتى قيام يوم الدين.

أما بعد؛ فإن القرآن (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير)، فيه آيات بينات، ودلائل واضحات، وأخبار صادقة، ومواعظ رائقة، وشرائع راقية، وآداب عالية، بعبارات تأخذ بالألباب، وأساليب ليس لأحد من البشر بالغاً ما بلغ من الفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثلها.

و " نهج البلاغة "، وما أدراك ما " نهج البلاغة ".

إنه من نفحات وليد القرآن الكريم، وخارق من كلام وليد البيت العتيق؛ ذاك القرآن الناطق، وترجمان الوحي.

وقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: " هذا القرآن هو خط مستور ( مسطور ) بين دفّتين لا ينطق بلسان، ولا بد له من ترجمان؛

وإنما ينطق عنه الرجال ".

وقد قيل في " نهج البلاغة ": إنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين. أجل، إنه أثر إنساني خالد لا يحده مكان، ولا تنتهي الحاجة إليه في زمان. إنه كلام عليه مسحة من العلم الإلهي، وفيه عبقة من الكلام النبوي. إنه المعجزة بأسباب عادية؛ يستقر في النفوس، ويلامس القلوب، ويضمد موح.

وما أشبه ما مُني به كتاب " نهج البلاغة " بما مُني به القرآن الكريم؟ فقد قال المنكرون للتنزيل: إن القرآن ليس كلاماً من وحي الله بل هو من رشح فكر محمد بن عبد الله، وقال المرتابون في " نهج البلاغة ": إنه ليس من كلام أمير المؤمنين علي، بل هو من كلام السيد الشريف الرضي.

كيفُ و " نهج البلاغة " هو البحر الذي لا يُدرك قراره، ولا تُسبر أغواره، أحسن مثال حي لنور القرآن وحكمته وعلمه وهدايته وإعجازه وفصاحته.

إنني في الواقع أعجز في هذا الوجيز عن الحديث عن إعجاز " نهج البلاغة " وعن فضل محدِّثه وجامعه؛ ولا أقدر على شرح عوالمه؛ عالم العرفان والعبادة، وعالم الحكمة والفلسفة، وعالم النصح والموعظة، وعالم الملاحم والإخبار عن المغيبات، وعالم السياسة والمسؤوليات الاجتماعية. فقد كتب العلماء والأدباء والباحثون في كل باب أسفاراً منذ صدوره على يد الرضي رحمه الله قبل أكثر من ألف عام، وأين قلم هذا الحدث الصغير من أقلام الشيوخ الكبار والفطاحل العظام.

ويكفيني أن أحيل المتتبع إلى مقدمة كتاب "مصادر نهج البلاغة وأسانيده " للعالم الجليل والبحاثة المتتبع والخطيب البارع السيد عبد الزهراء الحسيني رحمه الله، التي تضمنت، مع جملة ما أودع الكتاب، الكثير من الوثائق الصحيحة والشواهد الصريحة التي أبعدت الشكوك ورسخت الإيمان بصحة نسبة ما ورد في " نهج البلاغة " إلى مولانا أمير



المؤمنين عليه السلام. فجزاه الله عن جهوده المضنية بما يجازي المحسنين من عباده الصالحين وحشره مع صاحب الحوض علي بن أبي طالب عليه السلام.

والعجب من أبناء أمتنا الإسلامية اليوم في عصر انفتاح الشعوب وتقارب العقول وتبادل الأفكار أنهم غرباء عن علي عليه السلام؛ وهو المشهود له بالسبق في كافة الحقول، والعالم بكل ما وُجد ويوجد من العلوم، والخبير بما خفي عن العباقرة والفحول طوال السنين والقرون. كيف لا والشاهدون على دعوانا ليسوا من شيعته ومحبيه بل من خصومه ومناوئيه، والمقرّون بفضله ليسوا من المسلمين بل من الكفار والمشركين.

والأعجب من ذلك أن الأغلبية الساحقة ممن يدّعون أنهم شيعته لا يعرفون عن كلام إمامهم أكثر مما ورد في " نهج البلاغة " وهو القليل الذي قيل أنه لايتعدى السُدُس من مجموع كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام.

هذا من جهة الكم. أما في المضمون، فإن الشرّاح غالباً ما اقتصروا على شرح الكلمات وترجمة الألفاظ وتهيّبوا الولوج في عالم المعنى الحقيقي حتى فترة قريبة، حيث أبان البعض منهم شيئاً من بواطنه، وأظهر نُتَفاً من مكنونه، وفسَّر قليلاً من دقائقه.

فللشريف الرضي من الله تعالى خير الجزاء، ومن الأجيال المتعاقبة جزيل الشكر والامتنان؛ ولكل من اعتنى من المتقدمين والمتأخرين بحفظ وضبط وشرح هذا المختار كل الإجلال والتقدير؛ وإلى كل باحث مخلص مثابر في سبيل العثور على أسانيد ومصادر الروايات لإتمام هذا المختار الجزاء الأوفى والثواب من العلي الأعلى.

أما هذا السِّفر الجليل والعمل العظيم الذي بين أيدينا وهو المسمّى "تمام نهج البلاغة"، فإنه نتاج جهد مضن، وبحث شاق، وتحقيق دام أكثر من خمس سنوات، وتفتيش دقيق في المصادر التاريخية الإسلامية القديمة

ابن أبي طالب عليه السلام.

والحديثة، قام به الباحث الجليل والعالم المتتبّع السيد صادق الموسوي. ولعل كثيرين لا يدركون مدى عظمة ما بين أيدينا لعدم معرفتهم بحال الوثائق التاريخية التي في حوزتنا اليوم، خصوصاً ما يتعلق بآثار آل بيت النبوة وأهل العصمة والطهارة، وعلى الأخص ما ورد عن أمير المؤمنين علي

ف" نهج البلاغة " الذي هو اسم لمختار كلام الإمام على عليه السلام اقتطفه الشريف الرضي رضوان الله عليه قد اختفى أكثر مصادره بفعل الغزوات الخارجية والحروب الداخلية في البلاد الإسلامية التي صبّت جام غضبها على المكتبات العلمية، وأحرقت وأتلفت المصادر النادرة للثقافة الإسلامية المخزونة في ألوف المكتبات في كبريات المدن في الأقطار الإسلامية. هذا إضافة إلى الإهمال الشديد الذي واجهه كثير من كتبنا القيّمة ومصادرنا المخطوطة في المكتبات الخاصة المنتشرة في أنحاء البلاد الإسلامية، وذلك بعد موت أصحابها الذين ذاقوا ألوان العذاب في سبيل الحصول على نوادر الكتب وقيمات المصادر.

فكيف يمكن لطامع من أبناء عصرنا أن يقف على جميع ما وقف عليه الشريف الرضي وأمثاله من معاصريه قبل أكثر من ألف عام من كتب السيّر والمغازي والتاريخ والأدب وغيرها مما يمكن أن تكون مصدراً للنهج، وقد أحرقت ألوف منها على أيدي الحاقدين، وأتلفت ألوف أخرى على أيدي الحاسدين، والباقي أخفي في خزائن محكمة الأبواب كي لا يصل إليها أيدي الطالبين.

ويتجلى ذلك لمن راجع كتب فهارس المصنفات والمصنفين. حيث يجد فيها عشرات ألوف الأسماء لكتب في شتى الفنون، لكنه لا يجد أثراً إلا للقليل منها في زماننا.

ويسبب عدم وجود الإمكانات المتاحة اليوم، ورواج طرق الاستنساخ

القديمة فقد وصل إلينا نسخ مختلفة عن " نهج البلاغة " نفسه، مما أضاف إلى مهمة الباحث والمحقق مهمة شاقة أخرى هي التفتيش عن نسخ النهج والتدقيق فيها.

فهناك نسخ في مكتبات خاصة في مدن متفرقة في الهند، ونسخ أخرى في مكتبات خاصة في مدن إيرانية مختلفة، ونسخ كذلك في مكتبات دمشق وغيرها. وبين كل نسخة وأختها بعض الاختلاف في ترتيب الكلام وفي اللفظ أيضاً.

ولقد بادر سيدنا المحقق إلى جمع ما أمكن من النسخ المخطوطة، وحقق أولاً في صحة النسخة وتحديد تاريخ كتابتها، ثم قام بضبط العبارة واكتشاف خطأ النساخ، ثم قابل بين النسخ المخطوطة، وبينها وبين النسخ المطبوعة، فذكر اختلاف النسخ في هامش الكتاب، ليتمكن القارئ من الاطلاع على جميع نسخ " نهج البلاغة " المخطوطة والمطبوعة في وقت واحد.

ولقد قام مؤلف "تمام نهج البلاغة "كذلك بالتدقيق في كافة المصادر التاريخية المتاحة، وترتيب الروايات والتوفيق بين موارد الاختلاف فيها، ومعالجة تقديم بعض الفقرات وتأخيرها، وزيادة بعض الروايات عن غيرها، مع ما في الأمر من صعوبة كبرى؛ مما سهّل على القارئ الوصول إلى ترابط الخطب والكلمات والكتب وغيرها. فألحق بعمله هذا الكثير من كلام أمير الكلام الذي ينطوي على حقائق الجواهر، وروائع الأفكار، مما لم يورده السيد الرضي رضوان الله عليه أو لم يعثر عليه، والذي يجب أن يطّلع عليه الباحثون عن دُرَر الكلام، والمفتشون عن النور في عصر الظلام.

كل هذا من دون أن يتشابك هذا العمل التحقيقي الكبير مع ما قام به المستدركون لخطب وكلام وكتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، من المتقدمين كابن أبي الحديد وابن ميئم، ومن المتأخرين ككاشف

الغطاء والمحمودي والخطيب، رغم أنه قد تمت الاستفادة كثيراً من بحوثهم التاريخية الثمينة وجهودهم العلمية العظيمة.

لأن هدف أولئك كان جمع كافة الروايات من مختلف المصادر وتدوينها كما وردت؛ فيما السيد الموسوي جعل ديدنه التفتيش عن الكتب التي اختار السيد الرضي رضوان الله عليه منها مقتطفاته، ثم العمل لإعادة المختار إلى موضعه قبل اقتطافه، مع المحافظة على ما يميز ذلك المختار عمًا أضيف إليه من تلك المصادر.

وقام السيد المحقق كذلك بجهد كبير حتى وجد في بحر تلك المصادر المختلفة الروايات المتعددة، فقام بالمقارنة بينها بكل دقة، والعثور على المكرر منها باختلاف الراوي أو الرواية. ثم ضمّ المكرر من الرواية إلى أختها، ورتّب المقدَّم والمؤخَّر من جُمَلها وفقراتها استناداً إلى مجموع أدلة وقرائن من المصادر والروايات نفسها، ومع كشف اختلاف بين المصادر في كلمة أو جملة تمّ ضبطها في هامش الكتاب حفظاً لحق الراوي وإفساحاً للمجال أمام القراء والباحثين ليدرسوا هذا وذاك.

وكذلك جهد المحقق كثيراً للوصول إلى كامل الخطب والكلمات والكتب، حيث كان أغلب الرواة يقتطعون الرواية فيأخذون منها موضع حاجتهم، ويضمّون فقرات من خطبة إلى أخرى حسب موضوعاتهم؛ ومع مرور الزمان صار النص المركب في نظر الكثيرين متناً واحداً، وجهد كثير من المحققين لإيجاد اتصال بين فقراته وشرح المعنى بناء عليه.

وبعد عناء شديد أمكن الوصول إلى القسم الأكبر من الخطب الكاملة والكلام غير المقتطع والكُتُب بتمامها.

فيمكن القول بعد هذا أن "تمام نهج البلاغة "قد فتح باباً جديداً أمام العلماء وأصحاب الفضيلة في عصرنا الحاضر ليقوموا بدراسات جديدة وبحوث معمقة لكلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عموماً، ولكتاب

"نهج البلاغة" على وجه الخصوص.

وإنني من خلال تحقيقي في هذا السّفر الجليل والتوثيق له أدركت أكثر من ذي قبل عظمة كتاب " تمام نهج البلاغة "، ولمست مدى المشقة والعناء الذّين واجههما المحقق الجليل السيد صادق الموسوي، واكتشفت أكثر من السابق مقدرة المؤلف العلمية، وهو الذي أعرفه منذ عقدين ونيف لما كنت طالباً في المرحلة الثانوية من دراستي العصرية، وذلك أثناء حلقات التدريس الديني التي كان يديرها، والعمل الاجتماعي الإسلامي الذي كان يقوم به، والذي اتخذ في بعض جوانبه شكلاً سياسياً جهادياً لما أحس بوجوب فضح المؤامرات الخطيرة التي تُحاك ضد الوجود الإسلامي المتنامي في وطني؛ حيث حض ولا يزال المسلمين على التحرر من السلطة الكافرة تطبيقاً لقوله تعالى: ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ .

هذا إضافة إلى دوره المهم والأساسي في الثورة الإسلامية المباركة في ايران، حيث كاد أن يكون الناشط الوحيد للترويج لنهج الإمام الخميني رضوان الله عليه في الساحة اللبنانية.

وقد حجب هذا الجانب من عمله الجهادي ونشاطه السياسي الملتزم عند الكثيرين شخصيته العلمية الواعية الهادية إلى سبيل الحق، والتي أظهرت خلال السنوات الطويلة من العمل ثباتها في الموقف، فكان ممن وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: ( يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ).

فكفاك أيها السيد الجليل هذا العمل الجليل.

كفاك أن نتاجك العلمي الكبير هذا سيجعلك من الخالدين حيث ارتبط اسمك بـ" نهج البلاغة "، وصرت من صميم خط الولاية لأهل بيت العصمة والطهارة.

كفاك أن (الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ﴾. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أن توثيقي للكتاب تمّ عبر الاستعانة بمكتبة السيد المحقق الخاصة، ومن خلال منهجية دقيقة محددة للعثور على كل ما اطّلع عليه الباحث الجليل.

فلقد عُدت إلى المصادر التي راجعها السيد واحدة واحدة، ودوّنتُ في كراس خاص بكل مصدر كل ما ورد من كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ومن ثم عُدت إلى "تمام النهج" الذي يتوزع في صفحاته متن "نهج البلاغة " لأثبّت في هوامشه أرقام صفحات ما ورد في تلك المصادر مع ما فيها من اختلاف.

وكثيراً ما يتفق أن بعض ما وُجد في مصدر فُقدت تتمته في مصدر آخر، أو وُجدت التتمة فيه لكن مع اختلاف كبير في العبارة؛ فأشرت إلى ذلك بجملة " باختلاف بين المصادر ". وإذا كان الاختلاف يسيراً أشرت إليه بجملة "باختلاف يسير". وإذا ورد عقب ذكر مصدر واحد كلمة "باختلاف" فمعناه أننا لم نتمكن من العثور على النص إلا في مصدر واحد من مصادر عدّة استفاد منها السيد المحقق.

ولقد كنا نواجه في مواضع عديدة مشكلة اختلاف الطبعات في مقابلة " نهج البلاغة " المطبوع، بين نسخة ابن أبي الحديد طبعة " دار الأندلس " وطبعة " دار إحياء الكتاب العربي "، وبينها وبين نسخة الشيخ محمد عبده ونسخة الشيخ صبحي الصالح على سبيل المثال؛ فلم نر ضرورة لذكر كل تلك الاختلافات في الهامش تفصيلاً، بل اقتصرنا على الأهم منها مما عثرنا عليه.

وأثناء فترة توثيقي الكتاب، والتي دامت أربع سنوات بصورة متواصلة، استمر السيد الموسوي في مراجعة المصادر التاريخية والتحقيق فيها؛ فأضاف إلى مصادر هذه "النسخة الموثقة "العشرات بحيث ناف عددها

في نسختنا على المائة بعد ما حاذت في النسخة الأولى الثلاثين. فأضفنا تلك المصادر إلى مصادرنا، وأغنينا بذلك الكتاب الذي بين أيدينا.

ورغم محاولتي الحثيثة لالتقاط كل ما عثر عليه سيدنا المحقق، فإني أقرّ للقراء الأعزاء بعجزي عن كشف كل ما اطلع عليه في تحقيقه رغم محاولتي المضنية والنصح الذي كان يقدمه لي خلال فترة عملي؛ وهذا دليل آخر على ما يمتاز به السيد صادق الموسوي في مجال البحث العلمي، ومقدرته الفائقة على الغوص في أعماق المتون التاريخية.

وفي الختام أحمد الله سبحانه على توفيقه لي في توثيق "تمام نهج البلاغة " وأعتذر من السادة القراء الكرام من كل قصور أو تقصير.

وأسأل الله ربي أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يمنّ بالعفو والرحمة عليّ وعلى والديّ والمدرّسين لي يوم الدين بشفاعة علي أمير المؤمنين. إنه نعم المولى للمؤمنين وخير نصير للمستضعفين.

### الشيخ محمد عشاف

زيتا \_ جبل عامل في ٢٤ / ذي الحجة الحرام / ١٤١٧ هجرية ذكرى مباهلة الرسول بعلي وفاطمة والحسنين عليهم السلام

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق وسوّى وهدى ووفّق وسدّد، والصلاة والسلام على أشرف خلقه المصطفى وخاتم رُسُله المسمّى احمد، وعلى آله الهداة سادة الورى وعترته أشرف من قام وقعد.

أما بعد؛ فقد أتم الله سبحانه عليّ نعمته إذ جعلني في خدمة وليّه وخليفة من وخليفته، وهادي الخلق بعد حامل شريعته إلى رضوانه وجنته، علي يعسوب المؤمنين وزعيم ملّته، وقسيم النار والجنة يوم الحساب بين أمته.

ولقد كان التوفيق رفيقي دوماً في البحث عن منثور كلمته في أرجاء أرض الله وأكناف بَنِيّته، حتى وجدت بعد عناء وتحقيق أغلب مبعثرات حِكَمه وخطبته، وعثرت بعد تفتيش دقيق على مقتطعات مقاله وكلمته؛ فقمتُ بترتيبها كل بدليله وقرينته، وعملت على وضعه في مكانه استناداً إلى مصادر روايته؛ فصار الكلام منتظماً من بدئه إلى خاتمته، ومفيداً لمن أكبّ على قراءته ومطالعته، وغير منقطع في اللفظ والمعنى كما سلف في حالته.

ولقد قفز عدد ما استفدنا منه في "النسخة المُسندة " من " تمام نهج البلاغة "من كتب التاريخ والأدب والحديث والرواية عمّا ورد في "النسخة المشروحة "التي بلغ التسع والعشرين، وعمّا استندنا إليه في "النسخة الموثّقة "حيث وصل إلى المائة والواحد، فقاربت مصادرنا في هذه النسخة الثمانمائة بفعل البحث الحثيث والتدقيق في كافة المكتبات والمخازن بشكل مفصّل ودقيق.

ولقد أضفنا في هذه النسخة سلسلة السند لكل كتاب استخرجنا منه

ولوكان حرفاً وكلمة، لكي يتمكن الباحث من الوصول إلى مصادرنا دون عناء وتكلفة، وحتى يسهل عليه التدقيق في ما أوردنا دون أدنى صعوبة ومشقة، ويتعرف بيسر على رواة الكتاب والخطبة والكلمة.

ولا بدلي من أن أشكر جميع من دلّوني على كل نصّ أو رواية، في مرجع أو مكتبة، أو أعاروني كتاباً مصدراً فيه ضالتي ولو في كلمة، أو ساهموا معي في هذا الأمر العظيم بإرشاد ودلالة.

ولاأنسى جميع المحسنين الخيرين الذين دعموا عملي الشاق المضني هذا بمال أو مساندة، طوال سني التفتيش وفترة البحث عن النصوص بكثير من المغامرة، حتى تغلبت على الصعاب المادية الجمة في مسيرة البحث عن المصادر والمراجعة، فتمكنت في راحة بال من صرف ما يلزم من الوقت للتنقيب والمطالعة.

وأخص بالذكر حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإسلامية في ايران الذي اهتم بالأمر من قبل أن يحلم بتبوء السدّة وينال باختيار الشعب له المنصب والرئاسة، واستمرّ مسانداً متتبعاً لمراحل التقدم في التحقيق حتى في خضم الانشغال بأمور الشعب وزحمة إدارة الأمور ومتاعب الولاية.

فله ولكافة من أدلوا بدلوهم في هذا المضمار بقليل أو كثير أسأل الله ربي جزيل الثواب والأجر، حين يتولى عن العباد أقرب حبيب ولا ينفع المرء فيه سوى ما قدّم من خير إلى يوم القيامة والحشر، ولهم من هذا العبد الفقير إلى رحمة بارئه وفضله على ما بذلوه من برّ في هذه الحياة الدنيا وإلى أبد الدهر جميل الثناء والشكر.

وكان من الطبيعي بعد العثور على كمّ كبير من المصادر أن نجد مزيداً من النصوص والنوادر، وأن يتبع ذلك بعض التعديل في المتون حسبما ساقنا إليه التحقيق في كلام حامل العلم المكنون.

وكيف ندَّعي الوصول إلى غاية المبتغى في ترتيب كل كلماته وخُطبه، وبيننا وبين تحقيق المنى موانع كثيرة منها ضياع نفائس المصادر التي اختصت بتدوين كلامه وحِكَمه، والكتب التي تفرغت في عصره لكتابة ما صدر عنه من ثمين لألئه ودُرره وذلك على أيدي الأعداء الحاقدين مرّ العصور أو بفعل الغزاة المحتلين عبر الدهور.

لكنّي لن أيأس في بحثي في كل مكان، ولن أتخلّى عن التفتيش في أي زمان، وأستجدي مفتخراً كل معين لي في هذا المجال لعلّي أصل إلى ما يوجد بعدُ متفرقاً هنا وهناك مقطّع الأوصال.

وأطلب من مولاي صاحب الكلام أن يرشدني إلى المكامن لاحقاً كما هداني إلى كثير من الخافيات سابقاً.

وأسأل البارئ العليّ أن يمنّ عليّ بشفاعة علي، وأن يجعلني في الآخرة من خلاّنه كما شرّفني بجعلي في الدنيا من خدّامه؛ فذاك لي غاية المني، وبنيله أكون أسعد الورى.

وفي نهاية هذا الفصل من عملي الشاق أعبر عن جزيل شكري لمن هيأت لي كل الظروف طوال أعوام طباق، للتفرغ لبحثي وعملي دون شعور بإرهاق، وتحملت كافة الصعاب عني لأقوم هنا وهناك بالتحقيق، وعانت هي ليصفُو لي الجوّ على مدى سنوات التنقيب والتدقيق، وصبرت طويلاً على ضنك العيش لأتمّ رحلتي دون كدر ورَيْن، وهي زوجتي وشريكة عمري وأم وُلدي الذين أسهموا جميعاً في المساعدة والعون، فأسأل الله لها ولهم أجر الصابرين وجوار علي في الجنان يوم الدين.

**السيد صادق الموسوي** بيروت في ۱۳ / رجب / ۱٤۲٦ هجر*ي* 

# بسم الله الرحمن الرميم

الحمد لله أهلِ الحمد والتوفيق، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأنام والمرسلين وعلى علي بن أبي طالب سيد الوصيين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وعلى أبنائه الأئمة الميامين المعصومين حتى قيام يوم الدين.

أما بعد؛ أقول وأنا العبد الضعيف الفاني، لك الحمد ربنا على ما وفّقتَ وسدّدتَ للمساهمة في نشر تراث وصي خاتم النبيين علي أمير المؤمنين عليه سلام رب العالمين.

أعوامٌ أمضيتها مع سماحة العلامة الحجة المحقق السيد صادق الموسوي ـ أيده الله تعالى ـ أعينه في مراجعة وتوثيق المصادر التي استخرج منها المتون التي أتمّ بها " نهج البلاغة ".

أكثر من عشر سنوات متواصلة رأيت فيها مدى ما بذله من جهد، وما تحمله من عناء، وما واجهه من صعاب، بحثاً عن كل كلمة وكل حرف وكل حركة، حتى جال على العديد من المكتبات في أطراف الدنيا محققاً في منابع كلمات أمير المؤمنين، ومنقباً في مخازن حكم سيد المتكلمين.

ولمست عن قرب العنايات الغيبية التيكانت ترشده في مسيرته التحقيقية، والتوفيقات الربّانية التيكانت تأخذ بيده في إنجاز هذه الخدمة العلمية الجليلة للأمة الإسلامية وللثقافة الإنسانية.

إني لأعجز عن التعبير عما يجول في قلبي عنك أيها السيد الجليل والمحقق القدير، ولا أجد كلمات يمكنها إيصال ما أربد إبداءه من إحساس بعظمة ما قمت به.

لكني أقول بكل موضوعية وجرأة: إن هذا النتاج المسمّى " تمام نهج

البلاغة "، وبعد ما يُذل له من الجهد الجهيد القديم الجديد، وبعد الأعوام الكثيرة من البحث والتنقيب، أصبح من المناسب بنظري تسميته " تاج البلاغة "، لما قد رصعته بدر وأحجار كريمة كانت مدفونة طيلة قرون طويلة في مخازن المكتبات، ومطمورة في كتب المحدثين والرواة المحبين والمحايدين والمبغضين والحاقدين.

لقد رأيتك عن قرب طيلة أربعة عشر عاماً كيف تتقلب بين الكتب تنقبها من الجلد إلى الجلد، وتفتش عن المصادر تقرؤها بإمعان وتؤدة، حتى ناهز عدد ما استندت إليه من تلك المصادر التي قاربت الثمانمائة. هذا عدا الكتب التي قرأتها فلم تكن تحتوي على مبتغاك ولم تجد فيها ضالتك.

ولا أعتقد أن أحدا من المحققين والباحثين وصل إلى هذه المرتبة من التدقيق والمتابعة وملك هذا الحد من الجَلَد في التنقيب والمثابرة، مع أن صرف العمر كله قليل قليل مع كلام قائد الغرّ المحجلين والساقي على الحوض يوم الدين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله والتسليم.

لقد دققت في هذا الكمّ الهائل من الروايات المتناثرة بين دفّتي الكتب، وتنقلت في أصقاع الأرض المختلفة المتباعدة، بحثاً عن الكلام الوارد المتفرق عن أمير المؤمنين وإمام الموحدين عليه السلام، وأين يمكن أن يكون قد ورد، وفي أي موقع من الخطب والكلمات والعهود والكتب والوصايا قد ذكر، فضلاً عن التدقيق في الجمل نفسها والكلمات التي وردت على أكثر من معنى، واختلافها بين نسخة ونسخة ومصدر وآخر، والحرص على جمع حتى الحروف الساقطة وحركات الإعراب المختلفة حسب مؤدى المعنى البلاغي المناسب لقول الإمام عليه السلام. واستنفدت كل ما يمكن أن يستنفد من وسع لجمع شتات ما فرقته الروايات، أو نقل الرواة حسب حاجتهم لجزء خاص من هذه الرواية أو تلك، أو حسب ما اختلف في روايتها بين هذا الراوي أو ذاك نوعاً وكمّاً.

كما أني أعتقد، إن لم أكن موقناً، كما أسلفت، أن يد الغيب كانت تتدخل في كل هذا الجهد جمعاً وتنسيقاً كما تدخلت لتهديك إلى هذا المصدر أو ذاك لإتمام ماكنت تبحث عنه بين السطور بل بين الحروف والحركات، سواء كان في الجمهورية الإسلامية مشهد الإمام على الرضا عليه السلام، مدينة قم المقدسة، شيراز ..، أو في النجف الأشرف في العراق، أو في اليمن أو الهند، أو سوريا أو لبنان، وحتى في مختلف البلاد الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

فاضت عليك يد الغيب بأندر وأقدم المصادر التي كانت نفائسها تزيد في ترصيع هذا التاج بالدُّرر الثمينة، مما يزيد من توهجه ولمعانه أمام أعين الناظرين، وأصبح اليوم -كما أردت أن يكون - وبعد الأعوام الطويلة سهل المنال للطالبين وكأن بالقارئ لـ "تمام نهج البلاغة " يجلس اليوم بين يدي باب علم سيد المرسلين وأمين سر رب العالمين أمير المؤمنين عليه السلام، يسمع خطبته دون واسطة ويفهم كلامه دون تقطيع.

كم طال شوق محبّي الولاية والولي لإنجاز هذا العمل الشريف، ولرؤية هذا النتاج العظيم، الذي توهج شمساً في سماء البلاغة، وتربع ملكاً على عرش العلم والمعرفة، وصاحبه الذي يعلم ما دون عرش خالق الأكوان وكل ما كان وما يكون مما أسرّه إليه رسول الرحمن.

هذا الكتاب، بل هذا السِّفر، بل هذا الصراط الصغير أوضح بعون الله الصراط الكبيركتاب الله سبحانه وتعالى.

ماذا عساي أن أقول أصدق وأجمل وأكثر مما قال مولانا على عليه السلام لشيعته "كونوا في الناس كالنحلة .... " فكنت النحلة التي تنقلت وامتضت رحيق أندر وأجود الرياحين والأزهار لتحمل في جوفها ما لايوصف وليخرج منها الشهد الشافي الخالص المصفَّى، وليكون نتاجك ربّاً لعطش قلوب الموالين المحبين المنتظرين.

أحببت أن أختصر عناء كل هذه السنين والأعوام والشهور والأيام والساعات والدقائق واللحظات التي لم يكن من السهل مفارقتها أو التفكير في أنها ستنتهي في يوم من الأيام ولن تنتهي. ليس من السهل أن تفارق كلام الوصي الولي كما أنه ليس من السهل أن تفارق كتاب الله الكريم.

لا أدري أي لطف أو أي سرّ إن صح التعبير جمع بيننا وقدّر لي المساهمة في جزء صغير من هذا العمل الجبار الدقيق، مع العلم أن لكل عمل أهله وأربابه، وأي عشق وتتيّم أوصلنا إلى الهيام بحثاً عن كلام أمير المؤمنين بهذا الجهد وهذا الصبر. ولا يعلم حقيقة ما أنجز وتمّ إتمامه وجمعه أو ترصيعه في تاج البلاغة "كما أسلفنا، إلاّ من خاض في غمار هذا الفن، وحتى هؤلاء لا اعتقد أنهم سيصلون إلى ما وصلنا إليه وما قمنا به بتوفيق الله تعالى إلا إذا تنقل أحدهم بين هذه الينابيع والمناجم كلها وعفّر نفسه بتراب هذه الحروف وطاف على هذه الرياحين وارتشف رحيقها وتنشق أريجها وتحمل عناء خرط قتادها، ومع ذلك وبلا توفيق خاص وتفرّغ شبه تام وحس عالٍ من إدراك الترابط بين ما تفرّق في الروايات المتقطعة الأوصال، وحسن ذوق وإتقان لبلاغة كلام الإمام عليه السلام، لما أمكن إعادة ترتيب وجمع ما أصبح شبه تام في " تمام نهج البلاغة ".

أيها العالم الجليل الفاضل الكريم النحرير إني أعترف بالعجز والوهن وعدم القدرة على أداء حقك مرة أخرى ووصف ما قمت به وسعيت له لأن يكون العمل الذي تتمنى أن تُقدم على جدك ووليك وتقول بكل تواضع: هذا القليل لقليل لك يا أمير المؤمنين، هذا لك جدّي عمل أرجو منك القبول، ولكل من ساهم ومدّ يد العون فيه شفاعتك يوم النشور.

من الله نستمد التوفيق والتسديد والعون هو حسبنا ونعم المولى الغفور الرحمن الرحيم.

الشيخ محمد عساف زيتا \_ جبل عامل في: ۲۷ / رجب / ۱٤۲٦ هـ ذكرى بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم

# مب الدائر عمن الرحم

الحمد لله الذي تفضّل بالخلق أول ما برى، وكرّم آدم ونبيه على كافة الورى، وخصّهم بنفخ روح منه دون سائر ما ذرى، وانعم برُسُل من عنده لهداية البرية، وأنبياء لإنقاذ البشرية، وقادةٍ أبرار لنجاة الإنسانية، ثم أتم سبحانه، مِنته بختم النبوة بمحمد، وتكميل الرسالة بالمجتبى احمد، صلى وسلم عليه وآله الله الأحد؛ أكرم خلق الله حَسبا، وأشرفهم نَسبا، وأطهرهم كَسبا، وأحسنهم خلقاً، وأعظمهم نُخلقاً، وأقلهم حَنْقاً، أذهب به من الصدور العداوات الواغرة، وآخى به بين القبائل بعد الحروب الدائرة، وأزال به من بين الأمم والشعوب العصبيات الثائرة، ووضع به عن الفقراء والعبيد الآصار والأغلال، وجعل الإيمان والتقوى ميزان الأكرام والإفضال، وبسط بين الناس العدل ووسّع للعباد في النّوال.

ولمّا دنا الأجل من المصطفى، وقربت منه المنيّة التي لزمت الورى، وأوشك القدوم على الحياة الأخرى؛ أمره الله تعالى بالوصية بالكتاب والعترة، وأوحى إليه وجوب نصب أولياء للأمّة، وتعيين الأئمة حملة راية الهدى بعده؛ كي لا ينحرف المسلمون بعد موته عن نيّر منهاجهم، ولا ينقلب المؤمنون فور لقائه ربّه على أعقابهم، ولا يفقد الناس عقب ارتحاله من يقيمهم على قويم صراطهم.

فكان الأول أول من آمن، وأسبق من أذعن، وأخلص من أيقن، وأوفى من عاهد، وأكثر من جاهد، وأشجع من جالد، وأعلم من قضى، وأفقه من درى، وأصدق من روى؛ وليد بيت الله وربيب الرسول، وزوج سيدة النساء فاطمة

البتول، والمُطعم لوجه الله النازل فيه آية القبول، حيدر الكرار، وصاحب سيف ذي الفقار، وخفّاق راية الدين في البراري والقفار؛ فكان هو الوفّي الأعظم للإسلام، ومنازل أعدائه كالأسد الضرغام، ومناهض الأوثان ومحطِّم الأصنام، والمخلص الأكبر للنبيِّ الهُمام، والفادي نفسه عن نفس سيد الأنام، والذات عنه أذى المشركين اللئام، والممثل الأعلى للجود والهِشام، والمُطعم السائل ما عنده من الطعام، والمتصدّق بخاتمه راكعاً بعد قيام.

الذي حسده المتخلفون عنه في رفع راية الهدى، ووثب عليه المتعلمون منه أصول الإيمان والتُّقى، وشجُع عليه المولون أدبارهم في سُوح الوغى، فتواطئوا عليه، رغم بيعة الغدير، جهاراً، وتنادوا ليسلبوه ثوباً اختصه الله له دثاراً، وأهملوا نبيّهم بين يديه لينالوا من الدنيا حُطاماً قتاراً.

فتداول الإمرة من ليسوا بالأفضلين ولا الأعلمين ولا الأورعين، وتوارث السلطان من ليسوا بالأعدلين ولا الأفقهين ولا الأجدرين؛ فاتخذوا مال الله والمسلمين دُولاً، وعباده المؤمنين خَولاً، وكتاب الله المجيد دَخلاً؛ وكانوا على الصالحين حرباً، وللفاسقين حزباً، وعلى العادلين إلباً.

فتوزّعوا فيما بينهم القطائع، وتهافتوا على الدنّية كما الإبل الروابع ، وارتكبوا في حق الإسلام الفظائع؛ طردوا حبيب الرسول، وأعادوا طريد الرسول، وآذوا بضعته الزهراء البتول.

ولما أدركت الأمة ضلالها، وعاد إليها صوابها، وذاقت مرّ الجور من ولاتها، أجمعت على الرضا ببيعة من تواطأت عليه واتفقت على قبول إمرة من تظاهرت عليه، وانثال الناس للبيعة كعُرف الضَّبُع إليه؛ فساقهم إلى منجاهم، وهداهم إلى محياهم، وضمن فوزهم في أخراهم.

حتى تكاتف الجهال والمنافقون، وتعاضد الأغبياء والمتضررون، وتعاون

١- الإبل الروابع التي تحبس عن الماء ثلاثة أيام وترد في اليوم الرابع.

الناكثون والمارقون والقاسطون، فوّهن صفّه، وتوانى جُنده، وتشتّت أمره؛ فغمط المتسلّطون أقدارهم، وقهر الجائرون أبرارهم، وامتطى الأشرار أخيارهم.

ثم انتهى الأمر إلى تمزق المسلمين؛ وتعادي المؤمنين، وتذابح أبناء الدين المبين؛ فضعف المسلمون المخلصون، وتجرأ عليهم الطّغاة الفاسقون، وطمع فيهم أعداء الله الكافرون؛ فأغاروا على ما تطهر من رجسهم، واسترقُّوا من تحرّروا من رِبقهم، واستعبدوا من وُضع عنهم غُلّهم.

فكان أول ما ارتكبه الحاسدون من الإثم علَّة ما أصاب ظَهْر المسلمين بعدئذٍ من القَصْم.

وبعد؛ فقد بقي من أثر سيد البلغاء، وما رُوي عن زعيم الفصحاء، وما نُقل عن أمير المتكلمين والخطباء، سيدنا ومولانا علي عليه السلام، ما حدّث به الرواة من دُرر بليغ الكلام، وثبته المؤرِّخون من عقائق المعاني العظام، وحفظوها من الاندثار على مرّ السنين والأيام؛ حتى توزعت في مختلف أبواب الكتب، واقتطف منها كلُّ كاتب كتب. وذهّب بها مقاله كلُّ من تكلم وخطب، إلى أن كان عصر المبرّز في ميدان العلم والأدب، والفطحل في البلاغة والشّعر والخطب، السيد الرضيّ الشريف النّسب، فاختار من جنّة كلام أمير المؤمنين زهرات استطاب ريحها، واقتطع من روضة خُطب إمام المتقين مقاطع استحسن بلاغتها، وانتخب من بين ما طالت يده فصولاً بَهَرته فصاحتها؛ كل ذلك حسب ذوقه الرفيع في الأدب، وعلمه الغزير بأمر شرع الربّ.

ويكفي للتدليل على إذعان الجميع بسبقه، وإقرارهم بعظيم فضله، واعترافهم بعلق منزله، أن نسبوا ما رواه الرضي في " نهج البلاغة " إليه، حسداً منهم لعلي عليه السلام في مماته، كما حسده الحاسدون طوال حياته.

فأصبحت مختاراته النفيسة لؤلؤة تزين كلام كل أديب، وأضحت مقتطفاته القيمة حياة لكل أريب ولبيب، وتلذّذ بالتبخر في معاني كلماتها كل محقق ونقيب؛ فجزاه الله خير الجزاء بما خدم الإسلام خدمة جدّ جليلة، وأبقى للمسلمين بعد القرآن خير ذخيرة، وأثابه بها جنات عدن وجوار محمد وعترته أفضل جيرة.

وبعد أن أحرقت جحافل المغول والتتار، وعساكر أرباب الجهل وأضداد الأنوار، وجنود حكومات الطغيان ودول البوار، مكتبات بغداد وألَّمُوت والقاهرة، وتبريز وبخارا والبصرة، وطرابلس الشام وجبل عاملة '، وأتلف مئات الألوف

١- لقد أحرق الـ " قادر بالله " العباسي في مدينة بغداد العام ٤٢٠ هـ خمسين حملاً من
 الكتب، ما خلاكتب " المعتزلة " و " الباطنية " و " الشيعة ".

وأحرق طغرل بك أمير السلاجقة العام ٤٤٩ هـ مكتبة الشيعة في محلة "الكرخ" والتي أنشأها العام ٣٨١ هـ أبو نصر سابور وزير بهاء الدولة البويهي؛ والتي كانت تضم أكثر من عشرة آلاف كتاب كلها بخطوط الأئمة المعتبرة، ومن جملتها مائة مصحف بخط ابن مقلة.

هذا إضافة إلى حرق مكتبة شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي وكرسيه الذيكان يجلس عليه للتدريس.

كل ذلك لأنهم ترددوا في إضافة قول: «الصلاة خير من النوم » في أذان أسحارهم!!!. وقد أكد التاريخ أن غزو هولاكو الوثني لبلاد المسلمين في العراق وقسم كبير من ايران جاء بتحريض من قاضي قضاة المسلمين (!) في حينه شمس الدين القزويني للقضاء على الإسماعيليين الشيعة !!!.

لقد جعل هولاكو المغولي هذا من الكتب الموجودة يومئذ في خزائن بغداد جسراً على نهر دجلة يعبر عليه عنوده للفتك بالمسلمين؛ وأمر بإحراق ما تبقّي منها.

وقد بلغ ما استطاع الشيخ نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه جمعه من فلول تلك الكتب أربعمائة ألف مجلد استودعها في مكتبة مراغة. وأحرق المغول بقيادة جنكيز خان أثناء غزوهم المصاحف ومزقوها في مدينة بخارا وغيرها من المدن حتى صنعوا من أغلفتها الثمينة مذاود لخيلهم.

وكذلك أصدر جنكيز خان أمراً إلى جنوده بردم الخندق المحيط بحصن في " بخارا "
بربعات القرآن الكريم وبالمنابر. وأيضاً أمر المغول بحرق المكتبة الكبرى في قلعة
" أَلَمُوت " والتي تعب الإسماعيليون كثيراً في جمع نفائسها، مضافاً إلى ما كان فيها من
آلات الرصد وأنواع من الأسطرلابات التامة والمنطّفة وذات الشعاع؛ وقد استطاع علاء
الدين الجويني إنقاذ قليل منها.

وكذلك أحرق السلطان أبو سعيد المغولي مكتبة رشيد الدين في مدينة تبريز والتي كانت تضم ما لا يقل عن خمسين ألف كتاب. وفي البصرة أحرق الأعراب من بني عامر دارّين للكتب فيها، وكان بها نفائس الكتب وأعيانها.

وفي القاهرة أحرق الأيوبيون الكتب المتكدسة بالنار، وتركوا بعضها في الصحراء فسفت عليها الرياح حتى صارت تلالاً عُرفت بتلال الكتب، واتخذ العبيد من جلودها نعالاً.

ويجب التذكير بأن مكتبات مصر الفاطمية كانت تحتوي على بحر لا يُدرك قعره من مصادر العلم ومنابع الثقافة؛ حيث كانت في مكتبة القاهرة وحدها أكثر من مليون مجلد، ستة آلاف منها تبحث في الرياضيات والفلك، وأن المكتبة الخاصة للخليفة الفاطمي العزيز بالله كانت تحوي مليونين ونصف المليون كتاب في شتى العلوم، وأن مكتبة القصر الفاطمي بالقاهرة وحدها كانت تضم ستمائة ألف كتاب.

ولم يحافظ الأيوبي حتى على خزائن تلك المكتبة التي وُصفت بأنها من عجائب الدنيا، بل بادر إلى بيعها والتخلص من كل أثر للعلم والثقافة في مصر.

ولَقد جعلَ الجزّار احمد بأشا الوالي العثماني من كتب العلماء في بلاد جبل عامل حطباً لأفران مدينة عكّا في فلسطين طيلة سبعة أيام.

وأخيراً قام الصليبيون الإفرنج أثناء احتلالهم لطرابلس الشام بإحراق المكتبة الكبرى فيها، والتي أسسها حكام المدينة من بني عمار الشيعة، والتي كانت تضم ثلاثة ملايين كتاب.

ونقد عمد أعداء الإسلام الأوروبيون، ومبغضو أهل البيت العثمانيون إلى سرقة كميات كبيرة من نوادر الكتب القيمة التي نجت من الحرق والتلف، ووضعوها في خزائنهم المُحكمة الأبواب، مبعدينها عن أعين عشّاق العلم والمعرفة ومحتكرينها للاستفادة منها محده.

وفي جولاتي الكثيرة مؤخراً على الأقطار المختلفة بحثاً عن المصادر الإسلامية النادرة بهدف إكمال العمل التحقيقي الذي وفقني الله \_ سبحانه وتعالى \_ له، علمت أن الجهود لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا للقضاء على ما تبقّى من الكتب الشيعية والمصادر التي نجت من جميع الحملات عبر القرون، حيث تُصرف جهود كبيرة وأموال طائلة من جانب الوهابيين وأذنابهم لجمع ما يمكن من نوادر الكتب القيمة في كل دولة ومدينة وقرية ( خاصة في اليمن والهند ) ومن يد أي شخص وبأثمان باهظة أحياناً لا لشيء إلا لإحراقها.

وهنا لا بد من توجيه الشكر لكل من يبذل مالاً أو جهداً من محبي العلم وأنصار الثقافة لإنقاذ نوادر المصادر العلمية القيمة من مخالب الوحوش الكاسرة أعداء المعرفة والحقيقة. من ثمينات الكُتُب، وأحرقت قيمات كنوز العلم والأدب، وأبادت ما دَوَّن من الروايات العلماء والشَّيب؛ فقد تعذّر على اللاحقين من عشّاق دُرركلام علي الوصول إلى كل منابع الروايات المذكورة في "نهج البلاغة "، وعجزت أيدي اللاهئين لنيل جواهر علومه عن تناوش كل مراجع تلك الأحاديث المرويّة؛ وقام كل باحثٍ مخلصٍ مثابرٍ بجهدٍ جهيد في سبيل الاقتراب من أسانيد "نهج البلاغة "، وتجميع ما حذفه السيد الشريف الرضي رضوان الله عليه من الخُطب والكلمات المأثورة.

ولقد قامت تلك المستدركات بفعل العناء المضني لمؤلفيها على أكمل وجه بالدور المبتغى منها، ووفّرت على المحققين كثيراً من الجهد والعناء؛ فجزى الله أصحابها خير الجزاء.

لكني، وأنا أقلَّ خدّام شرع الله الديّان، رأيت أنه ينبغي محاولة استخراج النصوص الكاملة، قدر الإمكان، عبر الاستعانة بالمصادر والمراجع عند أرباب علم الحديث الموثوقين، والاسترشاد بما توصل إليه الشُرّاح والمستدركون، دون الخروج عمّا أورده سيدنا الرضي، والابتعاد عن سياق ما اقتطفه باختياره الذكيّ 'وحتى يقترب القارئ، قدر المستطاع، من خطاب مولانا عليّ، ويتصور نفسه من الجالسين تحت منبره مستمعاً كلامه فوق البشري؛ وهكذا يعيش أجواء عهد أمير المؤمنين عليه السلام، ويرى نفسه مخاطباً بما نطق في خُطبه الجليلة وكلماته العظام.

ولقد انتظرت كثيراً من يبادر إلى هذا العمل الجليل المخصوص، بأفضل الوجوه وأكمل النصوص؛ لكن رغم مضي السنين، والسؤال من جميع المُعتنين، وجدت أن أحداً لم يبدأ بهذا العمل، ولم يشرع بولوج هذا الباب الأجل؛ فتوكلت على الله الموفّق المعين، واستمددتُ من مقام مولانا أمير المؤمنين، فدخلت في

١- لقد التزمت بهذه القاعدة إلا في حالات نادرة جداً يُدرك القارئ أهميتها حين مشاهدتها.

هذا البحر الذي لا يُدرَك قعره، طامعاً بالعون الربّاني لتدارك عجزي عن خوض غمار بحره، وآملاً مدد السماء لإنجاز خدمةٍ نحو خير الخليقة بعد خاتم النبّوة محمد عنده.

وكان من مظاهر لطفه تعالى تفتّح الأبواب أمامي، ومن تجلّيات عونه تهافت وصول النُّصح من المخلصين لي، وتقديمهم كل ما يُعينني على إكمال عملي؛ وأخصّ بالذكر السابقيّن المعاصرَين في هذا المضمار، والمتبحِّرَين في بحر نهج البلاغة الزخّار، والضليعَين في التنقيب عن مصادر النهج وتثبيتها، والمتخصصَين في توثيق نصوصه وتصحيحها، أعني العلامة الشيخ محمد باقر المحمودي صاحب كتاب " نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة "، والعلامة السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب مؤلف كتاب "مصادر نهج البلاغة وأسانيده" حفظهما الله جلَّ جلاله؛ فقد جادا عليّ بعصارة تجربتهما، وسخيا عليّ بخلاصة خبرتهما، وأفاضا عليّ بأفضل نصيحتهما '، وكذلك آية الله خزعلي عضو مجلس الخبراء ومجلس صيانة الدستور في إيران، وسماحة العلامة الشيخ حسن سعيد مؤسس مكتبة مسجد جامع طهران، والدكتور أسعد على الأستاذ في جامعة دمشق، الذين أعاروني نُسخاً خطية قيّمة أفادتنيكثيراً في إزالة الأخطاء الواردة والنواقص الموجودة في النُسَخ المتداولة؛ فلهم ولغيرهم من الناصحين أسأل الله الأجر والثواب، ومن أمير المؤمنين ساقي الحوض أرجو لهم ولي الشفاعة يوم الحساب '.

ولقد اكتشفت أثناء البحث الدقيق عن تكملات خُطب وكلمات " نهج البلاغة " اختلافاً في نصوصه ناتجاً عن خطأ النُّسَّاخ في العصر الغابر، وبسبب

١- لقد سأل الله تعالى العلامة الخطيب أن يطيل عمره حتى يرى الكتاب مطبوعاً،
 وذلك في رسالة إلى المحقق؛ لكن توفّاه الله بعد طبع الكتاب وقبل أن أتوفق لإيصال نسخة منه إليه. فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

٢- لقد زاد عدد النسخ الخطية والمطبوعة التي استفدنا منها في النسخة المسندة التي بين يديك عن النسخة المشروحة والموثقة.

أخطاء الطبعات في الزمن الحاضر، فقمت بمقابلة النُّسَخ المطبوعة في زماننا، والمخطوطة الموجودة بين أيدينا، وثبَّتُ ما سقط من إحداها، وصحَّحتُ الخطأ الوارد فيها؛ وعند عدم التيقن من صحَّة إحدى الكلمات، دوَّنت ما ورد بأكثر النصوص في المتون وجعلت الأخرى في الهامشات، تسهيلاً للمطالع المحقِّق والقارئ المستفيد ومُغنياً لهم عن التفتيش بين النُّسَخات، والحيرة في اختيار الصحيح من الكلمات.

والنُّسخ التي تمت مقابلتها هي:

انسخة مخطوطة عام ٤٠٠ هجري (لم نجد إسم كاتبها) موجودة في المكتبة الظاهرية في دمشق تحت الرقم ٦٧٧٨. وقد نُقلت النسخة مؤخراً إلى مكتبة الأسد.

٢\_نسخة مخطوطة عام ٤٢١ هجري موجودة في مكتبة آية الله حسن زاده
 آملي في مدينة قم المقدسة.

سينسخة ابن المؤدب المخطوطة عام ٤٦٩ هجري والموجودة في مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي (قده) في مدينة قم المقدسة تحت الرقم ٣٨٢٧.

٤-نسخة مخطوطة بيد فضل بن مطهر الحسيني عام ٤٩٤ هجري وهي موجودة في مكتبة الدكتور فخر الدين نصيري في طهران.

٥ \_ نسخة مخطوطة بيد محمد بن محمد بن أحمد النقيب عام ١٤٥ هجري وهي كانت موجودة في مكتبة مدرسة نواب في مدينة مشهد في ايران، لكني استفدت من صورة عنها أعارنيها الدكتور سيد محمد مهدي جعفري.

٦-نسخة مخطوطة تعود إلى حوالي العام ٥٥٠ هجري، موجودة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة تحت الرقم ١١٧٣٦، وهي منسوخة عن نسخة الشريف الرضي في حياته.

٧- نسخة مخطوطة بيد محمود بن أبي المحاسن بن محمود عام ٧٠٨ هجري وهي موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت الرقم ٩٠٨٩. وقد

نُقلت النسخة مؤخراً إلى مكتبة الأسد.

٨ ــ نسخة مخطوطة بيد ابن شذقم عام ٩٦٩ هجري وهي موجودة في مكتبة جامعة طهران. وقد أعارني صورة عنها الدكتور سيد محمد مهدي جعفري.

٩\_نسخة نظام الدين احمد لاهيجي جيلاني المخطوطة عام ١٠٣٦ هجري والموجودة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام تحت الرقم ٩٤٨٦.

 ١٠- نسخة الإسترابادي المخطوطة عام ١١٣٠ هجري والموجودة في المكتبة الظاهرية في دمشق تحت الرقم ٦١٦٦. وقد نُقلت النسخة مؤخراً إلى مكتبة الأسد.

١١ ــ نسخة ابن أبي الحديد تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم منشورات دار إحياء الكتب العربية في بيروت ــ الطبعة الثانية ــ ١٣٨٥ هجري.

واستفدنا أيضا من المصدر عينه ـ طبعة دار الأندلس في بيروت \_ وقد وجدنا بين الطبعتين بعض الاختلاف.

١٢ نسخة ابن ميثم البحراني منشورات مؤسسة النصر ١٣٧٨ هجري،
 وإصدار دار نشر مكتب الإعلام الإسلامي التابع للحوزة العلمية في مدينة قم
 ١٤٠٣ هجري .

١٣ نسخة فيض الإسلام منشورات بنگاه گراور سازي آذربادگان \_طهران \_
 عام ١٣٢٦ هجري شمسي.

ولقد أكد لي ولد صاحب النسخة مؤخراً أن والده قد نسخ نسخته بالتفصيل عن نسخة كتبت في حياة السيد الشريف الرضي رضوان الله عليه؛ ولكن لم يتمكن الولد من العثور على تلك النسخة في تركة والده رحمه الله.

١٤-نسخة الشيخ محمد عبده منشورات دار البلاغة في بيروت \_الطبعة
 الثانية \_ ١٤٠٧ هجري.

١٥\_ نسخة الشيخ صبحي الصالح منشورات دار الكتاب اللبناني في بيروت \_الطبعة الثانية \_ ١٩٨٢ ميلادي.

١٦ نسخة الشيخ العطاردي المطبوعة من قبل مؤسسة نهج البلاغة في طهران \_الطبعة الأولى \_1517 هجري.

وعلى صعيد الشرح؛ فقد رأيت أن أجمع وأدمج عدداً من الشروح المختصرة، لتزيد فائدة القارئ من معاني كلمات أمير المؤمنين حيدرة، ولنحفظ أيضاً حقوق من صرفوا جهوداً كثيرة في سبيل كشف غوامض كلماته، ونخلد ذكر من قضوا عمرا ليفسِّروا معاني عظاته. وفي هذا الباب تم دمج شرح البيهقي الحاوي لشرح الوبَري المسمى "معارج نهج البلاغة "، مع شرح الشيخ محمد عبده، ومعاني الكلمات للشيخ صبحي الصالح، فصار شرحاً واحداً غنياً، ولغليل القراء شافياً كفياً.

ولقدكان دَيْدَن مولانا الشريف الرضي رضوان الله عليه لتأليف نهج البلاغة اختيار مقاطع وقعت تحت يده مما رُوي عن أمير المؤمنين من كلمات بديعة، مع تبويب أولي على فصول ثلاثة، وهي:

الخُطب، والكُتب، والحِكم القصيرة؛ لكننا نجد جلياً، حين التحقيق، تداخل بعض نصوص كل فصل في متون فصل سبقه أو تلاه، وتكرار بعض آخر مع بَوْن شاسع بين المكرَّرين بسبب سهو المؤلف، وجلّ من ليس بساه، وعدم عثور المؤلف رضوان الله عليه على النص التالي إلا بعد كتابة الفصول الفاصلة بينهما وتعذّر إلحاقه، أو بسبب اختلاف الرواية كما يؤكده السيد الرضي في أكثر أماكن إيراده '؛ وقد وجدت ضرورة إلحاق اللاّحق بالسابق تسهيلاً للقارئ الواله، وتصحيحاً لما لم يتيسر للشريف الرضي وضعه في الباب المخصص له.

ولهذا السبب فقد تغير التبويب والترتيب هنا عمّا هو في نُسخ النهج المتداوَلة، وصار الباب الأول من هذا الكتاب يشتمل على ما صدر عنه عليه السلام بالشّفة واللسان، والباب الثاني يتضمّن ما كتبه عليه السلام بالقلم

<sup>1-</sup>الذي يراجع كتاب "خصائص الأئمة" للسيد الرضي رضوان الله عليه يجد اختلافاً كبيراً في بعض الأحيان بينه وبين "نهج البلاغة" في نصوص الروايات وأيضاً في تبويبها وتقطيعها، علماً بأن "نهج البلاغة" قد خرج من رحِم "الخصائص" كما يصرّح بذلك في مقدمته على النهج، وأن كثيراً مما ورد في "نهج البلاغة" مكرر عما في "خصائص أمير المؤمنين عليه السلام".

والبنان ، وألغي باب الحِكَم لكونها أجزاء من بعض الوصايا والخُطب، حسب كثير من المصادر والكتب.

وستميتُ ما رتّبتُ " تمام نهج البلاغة " لاحتوائه على تمام ما أورد مولانا الرضيّ جلّه، ممّا أمكن العثور عليه استناداً إلى المصادر والقرائن والأدلّة.

ولكي يسهل على المُطالع معرفة ما هو من " نهج البلاغة " مما أضيف إليه من مراجعه ومصادره، فقد كتبتُ نصّ النهج بالحرف الأسود البارز، ورتبتُ التكملات بحرف آخر جلى نافر.

ووضعتُ أرقاماً في المتن والهامش للتدليل على نُسَخ البدل ليجدها الباحث دون شقاء.

وقد حدث أن وجدت من الضروري إضافة حرف أوكلمة لم أجدهما في أيّ من المصادر، فوضعتهما بين علامتي [ ] ليبدو ذلك للمحقق المبادر.

وعند ما يتغير مكان نص عما هو مرتب في النهج، فإني أشير إلى رقم ترتيبه كي لا يجد المنقب أي صعوبة وحرج.

ولقارئ نسخة النهج المتداولة وضعت في آخر الكتاب دليلاً ليعرف بكل سهولة قبل وبعد ما يريد في " تمام نهج البلاغة ".

وقد وجدت من غير الممكن عملياً إلحاق أسانيد ما ورد في هذا الكتاب بالنصوص، وتوثيق ما زاد عن " نهج البلاغة " المنصوص؛ لكثرة المصادر التي راجعتها، وعدم حاجة أكثر القراء إليها؛ لكني بعون الله العلي القدير أعد أرباب التمحيص والتحقيق، وأصحاب البحث والتدقيق، أن يلحق الكتاب، في أقرب وقت ممكن نسخة فيها توثيق ما أضيف من التكميلات، وطبعة فيها مراجع ما فكر من التصحيحات؛ ليطمئن قلب المؤمن، ويؤمن قلب غير الموقن.

١ - يضم الباب الأول فصول الخُطب ، الكلمات، الوصايا ( الشفهية ) والأدعية.
 ويحتوي الباب الثاني على فصول الكُتُب، العهود، الأحلاف، الوصايا (المكتوبة)
 والتوقيعات.

ورغم أتي قمتُ بما يمكن عمله لأجل إزالة كل خطأ وغفل، وأعانني على ذلك إخوة متضلّعون في هذا الحقل، واستخدمتُ لذلك أحدث الوسائل المُتاحة، وأجد التقنيّات في الساحة؛ لكنني لا أدَّعي الوصول إلى مبتغاي كاملاً، ولا أزعم نيل مقصودي تماماً؛ وأكون شاكراً لكل من يهدي إليّ ما يكتشف من النقائص والأخطاء، وأبقى ممتنّاً لكل من يُتحفني بما يعثر عليه من زلّة الكتابة والإملاء، كي نزيلها في الطبعات التالية، فيتداول الناس بتوفيق الباري تعالى نسخة صحيحة باقية؛ فيعتمدون عليها في استناداتهم، ويرجعون إليها في اجتهاداتهم.

وقبل ختم مقدمتي أرى من الواجب ذكر من له على حق الوجود والتربية، وشكر من منه منشأ كياني والتنمية، وثناء من به كان تولّدي والتغذية، آية الله العلامة في علم الفقه والشريعة النبوية، والدي السيد محمد باقر الموسوي الشيرازي أدام الباري علي ظلاله الأبوية، نزيل مشهد الرضا عليه وعلى آبائه أتم الصلاة وأفضل التحية.

ولا بدّ من شُكر من ساهم في إخراج عملي صديقي القديم ونديمي الوفي، الشيخ محمد حسن أختري حجة الإسلام، سفير دولة القرآن وجمهورية الإسلام، قدّس الله نفس مؤسسها روح الله ونائب المهدي الإمام.

وأسأل الله العفق الرحيم أن يغفر زللي، ولا يؤاخذني بسوء عملي، ويجعل كتابي هذا شفيعي يوم الدين عند علي؛ فان شفاعته بغيتي وغاية أملي، وبها أضمن الفوز بالجنان والمقام العلي.

المتشرف بالانتساب إلى سيد العرب والعجم والطامع في لقياه يوم الحشر الأعظم السيد صادق الموسوي بدوت في ١٤١٣ / ١٠٠٠ ه

بيروت في ١٣ / رجب / ١٤١٣ هـ ذكرى مولد أميرالمؤمنين الإمام علي عليه السلام



الغايرب الافطع لمنتاب وكالتعلم لمومنين حارع فامرتها ومعناله والمانية تقهيبسا بعده واقطاع ومقردين للعرب الخطارا والأعك تغسير الفالقي الياضي آخر أناب والاطاليكون لانتاة التارد واستلا والوارد وماعسا والتاريط ولناتعه العنوض وبقع اليناب دالشذ ودما توقيقنا الآباش عليه وكأنا ومرسمتنا ف معراوكيل وذلك في حبان سنتراديعالنزوا كميلله ف المستنداديعالنزوا كميلله صاواترواعيده الآ وسلامر The state of the s





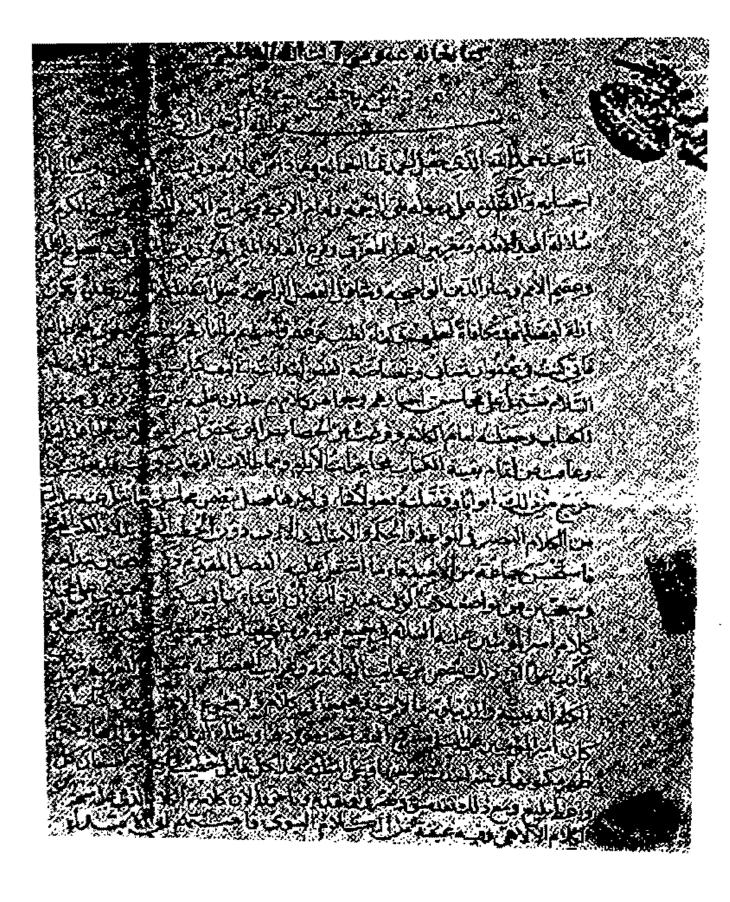

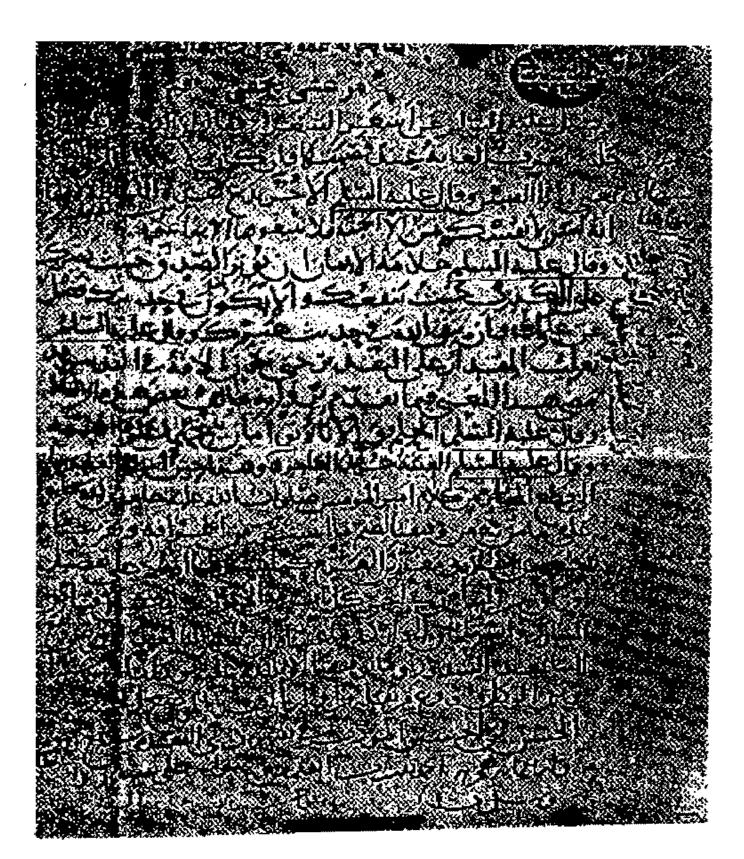







## 4/1

لامبوالمومنين مليد البسلم كين بسَسَانِي جَهْبُ فَقَدْ بَسِبَ فِي حَهْبُ وَالْمَسَنَى عُبِسُونَ فَعَدَ بَسِيَ فَيْسِبُ لكين بسَسَانِي جَهْبُ فَقَدْ بَسِبَةً فِي حَهْبُ وَالْمَسَنَى عُبِسُونَ عُبِسُونَ فَعَدَ بَسِيَ فَيْسِبُونَ الكلي مَلَ الآيا جِمَعِينَ الكافَ مَا فَى بَسَسَانِي صَعْبُونَ إِنْ بَسِبَ وَيَعِيمُ الْمُرْبُ

(VY)

وَعَامُ الصَّلَوعِ لَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ ٥ المعلقة والمعرورج وهو للجدب فك نضرم اللدوفي فربين وعدَّ خَمِرَ البَافِورُ وهُولِقَضَالِهِ فَ اللهُ الْمَلْ وعَرَانِ عَسَلَيْ عَسَمُنْهُ 8 وعلى والعسية والمست والمعلى الدالات المراكات والمراكات والمركات والمراكات والمراكات والمراكات وا كبت الاستاد الامام الوتوع بعنوب المستحدة بهوالك لدي طميط ٥ نَمْخُ البَالْ عَدِنَهُ مُنْيَعُ حِرَدُ مَلَى رَدُ عِلْقًا مَالَدُ المَسلِ ه باغارياعه، بَبِعِي الْهُوى مِنْ أَلِياعِ لِلْبِهِ فَفِيهِ لَكُيرُوالِرِّبُ و واللِّدُواللِّدِ إِنَّا إِلَهُ عَنْ مُوا عَنْ شَافِيا لِمُعِمَّا أَكُلُّنَا مِهِ الْمُعْمَالُ الْمُ وكانتاا إعدرمن فلوع جوابرها صدّع في الجيمارتا المهلا ﴿ مَاجَالُهُ دِنْ مَا إِنْ كُنْتُ تَجِيفَ الْآالِعُنْ وَدُلْآ الِنَعُ وَلَلَّا • بَيْ الْمِلْاغَةُ رُوْصُ جِلْكَ دِرُدُ بَيْ الْبَلَاغِةُ دُرْحٍ ا مَعُ مَنْ النِدَاعَةِ وَشَيْحَ أَكُمْ صَمَعُ مِنْ وَنِهُ وَيَشْبِهِ الدِبَاجُ وَلِلْهِ مِنْ ٩ أوجود المركبة عظرا إذا أنجف وسلومنا فتحت يريخ لقا ذفن و صرَّقتُكُمسِا دَفيهِ السِيرَفَ مُرَسِّبِي وَلَهُ مِنْبِمَدُ ثَمَا عِلَا مَا مَسْنَسِ لُحَ وصلى الآدعليج إوازته تمت بربخناما لالأالفت

ملوانله عليه جامر بن الدين المنافظ المنافظ المن ومنور المن والمنافر من المنافر المنافر المنافر والمنافر والمنا

عَهِ المُصَنَّفِ فَقَالَ عَلَمُ الْمُسَلَّمُ فَقَالَ عَلَمُ الْمُسَلَّمِ الْمُسَلَّمِ الْمُسَلِّمِ الْمُسَلِّمُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّه







وَاوَامِرُهِ فَكَدُخَا كِيْهِ ذَاكَتُ الْخُنَادُ الميمورة والموافف الماسخورة واعفلوته الجِمْدُ لللَّهِ الذِّي لَا يَسَلَّعُ مِنْ مَنَّهُ الْعَسَائِلُونَ وَلَا يَجْسَعُ أَوْ الْهَادُونَ الْ وَلَا يُؤْدِّي حَيْقَهُ الْجُنْهَ لِهُ وَنَ ﴿ اللَّهِ عَلَا لِلْهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا الْمُعَمِّمُ وَالْمُ كِالمُعْوَصُ الْفِيَطِنِ لَا اللَّهِ عَلَيْسِ لَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكُلَّا فَكُنَّ مَوجُود وَلَاوَةَتُ مَعَلَاوُدُ وَلِدَاجُلُ مَدُودٌ اللَّهِ فَطَالِكَ لَا فَعَامُنُهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَكُنَّ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَا فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ لَاللَّا لَا لَا لَلْمُلَّا لَلْمُوال الرَيَاجَ يَحْتَدُونَ اللَّهُ وَوَتَكَالِفَعُونِمِيَدَانَ أَنْضِهِ ١٤٠ أُولُ لَيْنِ مَعْرُفِهُ وَكَالْمُعُرِّوْنِوْلِلْقَهُ لِيَوْبِي ﴿ وَكَالْلِثَمْ لِيُوْبِي عَلَيْهُ وَكَالْلِثَمْ لِيُوْبِي عَلَيْهُ وَكَالْ نُوجِيدِهُ إِلَّا خُلَاثُهُ وَكُالٌ وَكَالْ اللَّهُ خَلَامٌ لَهُ فَعَالِمَ لَهُ فَعَالِمَ لَهُ عَنْ لِنَّهَا دَوْحُ إِلَّهَا غَيْزُ لِلوَصُونِ ﴿ وَشَهَا لَا كُلِّعُ فُونَ اللهُ عَيْرُ الصِّمْنِ فِي الْعَرْوَصَ مَنَ اللَّهُ عَنَّا لَهُ فَعَدُورَكُمُ وَمَرْ فَرَبُّهُ فَعَدُ 



## ● صورة عن الصفحة الأولى لنسخة العام ٩٦٩ هجري ●



به الله وَسُوبُ بِعَنْ بِاللهِ فَالِ الشَّوْلِ وَاللهِ وَالْمَالِيَةِ وَاللهُ وَاللهُ

مَنْ الله وَ مَنْ الله وَمَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَمَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِيْ الله وَالله وَالله وَمِنْ الله وَمْ الله وَمِنْ الله وَمُنْ الله وَمُ الله وَمُنْ الله







كتاب في البناعد في ما قال ألامام من خطب و من شا تروساً التصريات العارور قر التَّادِدُيُّ لِمَنَّادُّ التَّارِدُيْ المَّاكِلِهِ عَلَيْهِ السُّلُّ وروالي الذي الأساح أوالي الدين المالية ان بسوء كالتمشل في الاندارية صلى المنطقة العَرَّدَى الْمِلْنَاتَ الْمَا وَجَهِينِي مِنْ الْمِسْرِةِ الْمِلْمِينِينَا اللهِ جَرُواْ أَيُّا مِنْ وَرَابَ كَالِمَا مِنَا إِنْ يُعَالِّكُ وَبُلِيْ فِي إِنْ مُعَالِبُهُ فِي إِنْ ا الم المنا المناف الكك والسَّامُ الدُّنَّا الحِيْرُوالوَاعِطِفَا بَعْتُ مُرْتُ بِيرُ سؤه فالشافي فالانتاء باليابي المعالية المالية المنافية ممتحاسن الككشمة تحاسن الخضع والادرية ترخ لِكُلُمِنْ وَلَكَ بِالْمَاوَمُنْضَيْلًا فِيهِ اقْدَا فَإِلَيْتِكُونِ مُنْفَقِينَةً مِنْ لإسيناتذا ليدماعتاه ان تستريخ عاسلا ويتنزق اجلاواداجا سخام كلامالخارج فالشاه والوا حواب سواليا وف عَيَن بن الاعزامِن في عَلَاللَّهُ العكمنا وترك لفاعدة علكا تتنب اللهج

بآلتتبي وفال علنه المنادم أشكاللاوبيا خقت بمراحدة فالعليمالتاله ما المَدَالَةُ مُعَلِّلُهُ وَالْجُهُ لِأَنْ بَعْدَالُهُ الْحَيَّ الْحَلَامُ الْحَيَّ الْحَلْمُ الْحَيْ الولمان بُعَيِلُوالْهُ وَهَا نَاحِبُ إِنَّهَا وَالْعَالِمُ بِمُثَالِكَ كالم أم المؤسس علالة ببرته سينانه علياس وفعفنا لضيما منشرم اطرافة ونفرت ما بَعْدَهُ وَأَصَّاكُهُ وَوَ مررب الترويكما سطنا أولاعل فعسل اوران ولبامر عفاجر كالمال لتكون لأمنام المقارد واسيرا إوالوارد قعا عساة أن مَنْ لَيْنَا بَعُلَا لَعُهُ مِنْ الدِيقِمُ الْمِسْنَا لِمِسْدُ الشندودوناة مناالالمتعلنه نوكلنا وو

## ظهير الدين علي بن زيد البيهقي:

هذا الكتاب النفيس "نهج البلاغة "مملوٌ من ألفاظ يتهذّب بها المتحدث، ويتدرّب بها المتكلّم، فيه من القول أحسنه، ومن المعاني أرصنه، كلامٌ أحلى من نَغَم القيان، وأبهى من نِعَم الجنان، كلامٌ مطلعه كسنة البدر، ومشرعه مورد أهل الفضل والقدر، وكلماتُ وشيئها خِبَر، ومعانيها فِقر، وخُطب مقاطعها غُرَر، ومباديها دُرَر، إستعاراتها تحكي غمرات الألحاظ المِراض، ومواعظها تُعبر عن زهرات الرياض، جَمَع قائلُ هذا الكلام بين ترصيع بديع، وتحنيس أنيس، وتطبيق أنيق.

فلله درُّ خاطرٍ عن مخائل الرَشد ماطر، وعين الله على كلام إمام وَرِث الفضائل كابراً عن كابر، ولا غَرُو للروض الناضر إذا انهلت فيه عزالي الأنوار أن و يخضر رُباه، ويفوح ريّاه، ولا للساري في مسالك نهج البلاغة أن يُحمَد عند الصباح سُراه، ولا لمجيل قِداح الطهارة إذا صدّقه رائد التوفيق والإلهام أن يفوز بقِدْحَي المُعلَى والرقيب، ويمتطي غوارب كل حظً ونصيب.

ولا شك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان باب مدينة العلوم، فما نقول في سِقْطِ انفض من زَنْد خاطره الوادي، وغيض بدا من فيض نهره الجاري، لا بل في شعلةٍ من سراجه الوهاج، وغُرفة من بحره المواج، وقطرة من سحاب علمه الغزير، ولا يُنبِّئكَ مثلُ خبير.

## إبن أبي الحديد:

كثيرٌ من أرباب الهوى يقولون: إن كثيراً من " نهج البلاغة "كلامٌ مُحدَث صنعه قومٌ من فصحاء الشيعة؛ وربما عزوا بعضه إلى الرضي أبي الحسن أو غيره. وهؤلاء قومٌ أعمت العصبيّة أعينهم، فضلّوا عن النهج الواضح، وركبوا بُنيّات الطريق ، ضلاّلاً وقلّة معرفة بأساليب الكلام.

وأنا أوضح لك بكلام مختصرٍ ما في هذا الخاطر من الغلط؛ فأقول: لا يخلو إما أن يكون كل " نهج البلاغة " مصنوعاً منحولاً، أو بعضه.

والأول باطل بالضرورة؛ لأنا نعلم بالتواتر صحة استناد بعضه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وقد نقل المحدِّثون، كلّهم أو جلّهم، والمؤرخون كثيراً منه، وليسوا من الشيعة ليُنسَبوا إلى غرضٍ في ذلك.

والثاني يدّل على ما قلناه؛ لأن من قد أنِسَ بالكلام والخطابة، وشَدَا طَرَفاً من علم البيان، وصار له ذوقٌ في هذا الباب؛ لا بدّ أن يفرِّق بين الكلام الركيك والفصيح، وبين الفصيح والأفصح، وبين الأصيل والمولَّد.

وإذا وقف على كرّاس واحد يتضمن كلاماً لجماعة من الخطباء، أو لاثنين منهم فقط؛ فلا بدّ أن يفرِّق بين الكلامَين ويميّز بين الطريقَين.

ألا ترى أنّا مع معرفتنا بالشعر ونقده؛ لو تصفّحنا ديوان أبي تمّام؛ فوجدناه قد كُتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره، لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أبي تمّام ونَفّسه، وطريقته ومذهبه في القريض.

ألا ترى أن العلماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة إليه؛ لمباينتها لمذهبه في الشعر !.

وكذلك حذفوا من شعر أبي نوّاس كثيراً، لمّا ظهر لهم أنه ليس من ألفاظه ولا من شعره.

وكذلك غيرهما من الشعراء؛ ولم يعتمدوا في ذلك إلا على الذوق خاصة. وأنت إذا تأملت "نهج البلاغة " وجدته ماءً واحداً، ونَفَساً واحداً، وأسلوباً واحداً؛ كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض في الماهية؛ وكالقرآن العزيز، أوّله كوسطه، وأوسَطُه كآخِره؛ وكل سورةٍ منه وكل آيةٍ

١- البُنيّات: أصله الطُرق الصغار تتشعب من الجادّة، ثم أطلقت على الترّهات.

مماثلةٍ في المأخذ والمذهب والفن والطريق والنظم لباقي الآيات والسُّور.

واعلم أن قائل هذا القول يطرُق على نفسه ما لا قبل له به؛ لأنّا متى فتحنا هذا الباب، وسلّطنا الشكوك على أنفسنا في هذا النحو، لم نثق بصحة كلام منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أبداً، وساغ لطاعنٍ أن يطعن ويقول: هذا الخبرُ منحول؛ وهذا الكلام مصنوع؛ وكذا ما نُقل عن أبي بكر وعمر من الكلام والخطب والمواعظ والآداب وغير ذلك، وكل أمرٍ جعله هذا الطاعن مستنداً له فيما يرويه عن النبي وآله والأئمة الراشدين، والصحابة والتابعين، والشعراء والمترسلين والخطباء؛ فلناصري أمير المؤمنين عليه السلام أن يستندوا إلى مِثْله فيما يروونه عنه من "نهج البلاغة " وغيره؛ وهذا واضح.

## الشيخ محمود شكري الآلوسي:

هذا كتاب " نهج البلاغة " قد استودع من نُحطب الإمام على بن أبي طالب سلام الله عليه ما هو قبسٌ من نور الكلام الإلهي، وشمسٌ تضيء بفصاحة المنطق النبوي.

# الأستاذ محمد حسن نائل المرصفي مدرّس البيان بكلية الفرير الكبرى

#### بمصر

" نهج البلاغة " ذلك الكتاب الذي أقامه الله حجة واضحة على أن علياً كان أحسن مثال حيّ لنور القرآن وحكمته، وعلمه وهدايته، وإعجازه وفصاحته.

اجتمع لعليّ في هذا الكتاب ما لم يجتمع لكبار الحُكماء، وأفذاذ الفلاسفة، ونوابغ الربّانيّين، من آيات الحكمة السابغة، وقواعد السياسة المستقيمة، ومن كل موعظةٍ باهرةٍ، وحجةٍ بالغةٍ تشهد له بالفضل وحُسْن الأثر.

خاض عليٌّ في هذا الكتاب لُجة العلم والسياسة والدين، فكان في كل هذه المسائل نابغة مبرَّزاً.

ولئن سألتَ عن مكان كتابه من الأدب بعد أن عرفت مكانه من العلم، فليس في وسع الكاتب المترسل، والخطيب المصقع، والشاعر المفلق، أن يبلغ الغاية

من وصفه، أو النهاية من تقريظه.

وحسبنا أن نقول: أنه الملتقى الفذّ الذي التقى فيه جمال الحضارة، وجزالة البداوة، والمنزل المفرّد الذي اختارته الحقيقة لنفسها منزلاً تطمئن فيه، وتأوي إليه بعد أن زلّت بها المنازل في كل لغة.

## الشيخ ناصيف اليازجي:

ما أتقنتُ الكتابة إلا بدرس القرآن العظيم و " نهج البلاغة "؛ فهما كنز العربية الذي لا ينفد، وذخيرتهما للمتأدب.

وهيهات أن يظفر أديب بحاجته من اللغة الشريفة إن لم يحيي لياليه سهراً في مطالعتهما والتبحر في عالي أساليبهما.

## الشيخ ناصيف اليازجي يوصي ولده الشيخ إبراهيم:

إذا شئت أن تفوق أقرانك في العلم والأدب، وصناعة الإنشاء، فعليك بحفظ القرآن و " نهج البلاغة ".

## الشيخ أبو الثناء شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي:

" نهج البلاغة " الكتاب المشهور الذي جمع فيه السيد الرضي الموسوي خُطب الأميركرم الله وجهه، وكُتُبه، ومواعظه، وحِكَمه.

وسمّي " نهج البلاغة " لِما أنه قد اشتمل على كلام يُخيّل أنه فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق عزّ وجل.

قد اعتنق مرتبة الإعجاز، وابتدع أبكار الحقيقة والمجاز.

ولله در الناظم حيث يقول فيه:

ألا إن هذا السّفر (نهج البلاغة) لِمنتهج العرفان مسلكه جلّي على قمم من آل حربٍ ترفّعت كجلمود صخرٍ حطّه السيل من علي "

## الدكتور زكي مبارك:

لا مفرّ من الاعتراف بأن " نهج البلاغة " له أصل، وإلاّ فهو شاهد على أن

الشيعة كانوا من أقدر الناس على صياغة الكلام البليغ.

اني لأعتقد أن النظر في كتاب " نهج البلاغة " يورث الرُجولة والشهامة وعظمة النفس؛ لأنه من روح قهارٍ واجه المصاعب بعزائم الأسود.

## الأديب الشهير الأستاذ أمين نخلة:

إذا شاء أحد أن يُشفي صبابة نفسه من كلام الإمام فليُقبل عليه في " النهج " من الدَّفَّة إلى الدَّفَّة وليتعلم المشي على ضوء " نهج البلاغة ".

## الأستاذ عباس محمود العقّاد:

في كتاب " نهج البلاغة " فيضٌ من آيات التوحيد والحكمة الإلهية تتَّسع به دراسة كل مشتغل بالعقائد، وأصول التأليه وحِكَم التوحيد.

## الأستاذ محمود أمين النواوي:

... حفظ علي القرآن كلّه، فوقف على أسراره، واختلط به لحمه ودمه، والقارئ يرى ذلك في " نهج البلاغة " ويلمس فيه مقدار استفادة على من بيانه وحكمته، وناهيك بالقرآن مؤدّباً ومهذّباً، يستنطق البكيء الأبكم فيفتق لسانه بالبيان الساحر، والفصاحة العالية، فكيف إذا كان مثل علي في خصوبته، وعبقريته، واستعداده ممن صَفَت نفوسهم، وأعرضوا عن الدنيا، وأخلصوا للدين، فَجَرَت ينابيع الحكمة من قلوبهم، متدفقة على ألسنتهم، كالمحيطات تجري بالسلس العذب من الكلمات ؟.

وهلكان الحسن البصري في زواجر وعظه، وبالغ منطقه إلا أثراً من علي، وقطرةً من محيط أدبه؛ ففتن الناس بعبادته، وخلّب ألبابهم بجُمَله، فكيف يكون الأستاذ العليم، والإمام الحكيم، على بن أبي طالب.

لقدكان عليٌّ في خُطبه المتدفقة يمثل بحراً خِضِماً من العلماء الربّانيّين وأسلوباً جديداً لم يكن إلاّ لسيد المرسلين، وطَرَق بحوثاً من التوحيد لم تكن تخضع في الخطابة إلاّ لمثله، فهي فلسفة سامية لم يعرفها الناس قبله، فدانت

لبيانه وسلست في منطقه وأدبه.

وخاض في أسرار الكون، وطبائع الناس، وتشريح النفوس، وبيان خصائصها وأصنافها، وعَرَضَ لمداخل الشيطان ومخارجه، وفِتن الدنيا وآفاتها، في الموت وأحواله، وفي بدء الخلق، ووصف الأرض، وفي شأن السماء وما يعرج فيها من أملاك، وما يحفَّ بها من أفلاك، كما عَرَضَ لملك الموت، وأطال في وصفه.

ونُحطب عليّ في السياسة، وفي شؤون البيعة والعهد والوفاء، واختيار الأحقّ وما أحاط بذلك من ظروف وصروف، كتحكيم صفيّن وما تبعه من آثارٍ سيئةٍ وتفرّق الكلمة.

ولم يفُتْه أن ينوِّه في خُطبه بأنصار الحق، وأعوان الخير، والدعوة إلى الجهاد، وفيها محاجَّه للخوارج ونُصحه لهم ولأمثالهم باتباع الحق. وغير ذلك مما يكفي فيه ضرب المثل، ولفت النظر.

غير أن ناحية عجيبة امتاز بها الإمام، هي ما اختص بها الصفوة من الأنبياء ومن على شاكلتهم، كانت تظهر في بعض تجلّياته، وأشار إليها في بعض مقاماته، ولم يسلك فيها سواه إلا أن يكون رسول الله صلوات الله عليه؛ فقد ذكر كثيراً من مستقبل الأمّة، وأورد ما يكون لبعض أحزابها كالخوارج وغيرهم، ومن ذلك وصفه لصاحب الزنج وذكر الكثير من أحواله، وذلك، من غير شك، لونٌ من الكرامات.

هذا إلى أنه طَرَق نواحي من القول كانت من خواصّ الشعر إذ ذاك، ولكنه ضمّنها نُحطبه؛ فوصف الطبّ، وعَرَض للخفّاش وما فيه من عجائب، والطاووس وما يحويه من أسرار، وما في الإنسان من عجائب الخلق، وآيات المُبدع الحق. وأحيلك في ذلك كله على " نهج البلاغة ".

وهكذا تجد في كلام على؛ الدين، والسياسة، والأدب، والحكمة، والوصف العجيب، والبيان الزاخر.

هذاكتاب عليّ إلى شريح القاضي يَعِظه وقد اشترى داراً، ويحذره من مال المسلمين، في معانٍ عجيبة وأسلوبٍ خلاّب. وهذا كتابه إلى معاوية يجادله في الأحقّ بالخلافة، وقتل عثمان في معانٍ لا يُحسنها سواه.

وتلك كُتُبه إلى العاملين على الصدقات يعلّمهم فيها واجباتهم في جميع ملابساتهم.

وذلك عهده إلى محمد بن أبي بكر حين قلَّده مصر، [وعهده للأشتر].

وتلك وصيته إلى الحسن عند منصرفه من صفّين لم يدّع فيها معنى تتطلبه الحياة لمثله إلا وجهه فيها أسمى توجيه، في فلسفة خصيبة، وحِكم رائعة مفيدة، وكل تلك النواحي والأغراض في معانٍ سامية مبسّطة، يعلو بها العالم الربّانيّ الغزير، والروح السامية الرفيعة، وتدنو بها القوة الجبّارة على امتلاك أزمّة القول، كأنّما نثل كنانته بين يديه فوضع لكل معنى لفظة في أدق استعمال. ولقد بضية بين القول فأقف حادًا عاداً عن شرح ما بحول بنفسي من

ولقد يضيق بي القول فأقف حائراً عاجزاً عن شرح ما يجول بنفسي من تقدير تلك المعاني السامية، فيسعدني تصوير الإمام له وهو يقدم "نهج البلاغة"؛ فكان يُخيّل إليَّ فيكل مقام أن حروباً شُبّت، وغارات شُنّت، وأن للبلاغة دولة، وللفصاحة صولة.

أما الأسلوب فيتجلى لك بما يأتي.

١\_الثروة من الألفاظ العربية في مفردها وجمعها، ومُذكَّرها ومؤنثها، وحقيقتها ومجازها.

٢\_ المجازات والكنايات في معرض أنيق، وقالب بديع.

٣\_الإيجاز الدقيق مع الإطناب في مقامه؛ ويظهر ذلك في فِقَره، وسَجَعاته الفريدة، التي يجمل بكل أديب أن يحفظ الكثير منها، ليكون بيانه التكوين العربي السليم.

٤- المحسنات البديعة في نمط ممتاز، من جِناس إلى طِباق وترصيع، وإلى قلب وعكس، تزدان بجمالها البلاغة، ويكمل بها حسن الموقع.

٥-الجرس والموسيقي، وجمال الإيقاع، مما يدركه أهل الذوق الفني.
 ويحسن قبل الختام أن أشير إلى ما نؤه به صاحب " الطراز " الإمام يحيى

اليمني، فقد تكرر ذلك في عدّة مناسبات وأولها تمثيله للبلاغة في أول كتابه، قال، وهو في ذلك الصدد:

"فمن معنى كلامه ارتوى كل مصقع خطيب، وعلى منواله نسج كل واعظ بليغ؛ إذكان عليه السلام مَشْرع البلاغة، ومَوْردها، ومحط البلاغة ومَوْلِدها، وهيدب مُزْنِها الساكب، ومتفجّر ودّقها الهاطل؛ وعن هذا قال أمير المؤمنين في بعض كلامه: نحن أمراء الكلام، وفينا تشبثت عروقه، وعلينا تهدّلت أغصانه.

ثم أورد مثالاً من أول خطبة في " نهج البلاغة "، وقال: العجب من علماء البيان والجماهير من حذّاق المعاني كيف أعرضوا عن كلامه وهو الغاية التي لا مرتبة فوقها، ومنتهى كل مطلب، وغاية كل مقصد، في جميع ما يطلبونه، من المجازات والتمثيل والكنايات ؟!!.

وقد أثر عن فارس البلاغة، وأمير البيان، الجاحظ، أنه قال: ما قرع سمعي كلام بعد كلام الله، وكلام رسوله إلا عارضته، إلا كلمات لأمير المؤمنين علي أبن أبي طالب كرم الله وجهه، فما قدرت على معارضتها، وهي مثل قوله: " ما هلك امرؤ عرف قدره " و " استغن عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره ".

## الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد:

" نهج البلاغة " هو ما اختاره الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وهو الكتاب الذي ضمّ بين دفّتيه عيون البلاغة وفنونها، وتهيأت به للناظر فيه أسباب الفصاحة، ودنا منه قطافها؛ إذكان من كلام أفصح الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منطقاً، وأشدهم اقتداراً، وأبرعهم حجّة ، وأملكهم للغة يديرها كيف شاء؛ الحكيم الذي تصدُرُ الحِكمة عن بيانه، والخطيب الذي يملأ القلب سحر بيانه، والعالم الذي تهيأ له من خلاط الرسول، وكتابة الوحي، والكفاح عن الدين بسيفه ولسانه منذ حداثته، ما لم يتهيّأ لأحدٍ سواه.

## الأستاذ الشيخ محمد عبده:

قد أوفى لي حكم القدر بالاطلاع على كتاب "نهج البلاغة " مصادفة بلا تعمّل، فتصفّحت بعض صفحاته، وتأملتُ جُمَلاً من عباراته، فكان يُخيّل لي في كل مقام أن حروباً شبّت، وغاراتٍ شُنّت، وأن للبلاغة دولة وللفصاحة صولة، وأن للأوهام عرامة، وللريب دعارة، وأن جحافل الخطابة، وكتائب الدرابة، في عقود النظام، وصفوف الانتظام، تنافح بالصفيح الأبلج، والقويم الأملج، وتمتلج المُهج بِرَواضع الحجج، فتقلّ من دعارة الوساوس وتصيب مقاتل الخوانس فما أنا إلا والحق منتصر، والباطل منكسر، ومرج الشك في خمود، وهرج الريب في ركود، وأن مدبّر تلك الدولة وباسل تلك الصولة، هو حامل لوائها الغالب، أمير المؤمنين على بن أبي طالب.

بلكنت كلما انتقلت من موضع إلى موضع أحس بتغير المشاهد، وتحول المعاهد: فتارةً كنتُ أجدني في عالم يغمره من المعاني أرواح عالية، في حُلل من العبارات الزاهية، تطوف على النفوس الزاكية، وتدنو من القلوب الصافية؛ توحي إليها رشادها، وتقوّم منها مرادها، وتنفّر بها عن مداحض المزالق، إلى جواد الفضل والكمال.

وطوراً كانت تتكشف لي الجُمل عن وجوهٍ باسرةٍ، وأنياب كاشرةٍ، وأرواح النمور، ومخالب النسور، قد تحفّزت للوثاب، ثم انقضّت للاختلاب، فخلبت القلوب عن هواها وأخذت الخواطر دون مرماها، واختالت فاسد الأهواء وباطل الآراء.

وأحياناً كنت أشهد أن عقلاً نورانياً، لا يشبه خلقاً جسدانياً، فَصَل عن الموكب الإلهي، واتصل بالروح الإنساني، فخلع عن غاشيات الطبيعة وسما به إلى الملكوت الأعلى، ونَما به إلى مشهد النور الأجلى، وسكن به إلى عَمارٍ جَانَبَ التقديس، بعد استخلاصه من شوائب التلبيس.

وآناتٍ كأني أسمع خطيب الحِكمة ينادي بأعياء الكلمة، وأولياء أمر الأمّة، يعرّفهم مواقع الصواب، ويبصرهم مواضع الارتياب، ويحذّرهم مزالق الأضراب، ويُرشدهم إلى دقائق السياسة، ويهديهم طُرُق الكياسة، ويرتفع بهم إلى منصّات الرئاسة، ويصعّدهم شُرّف التدبير، ويُشْرِف بهم على حُسن المصير.

ذلك الكتاب الجليل هو جملة ما اختاره السيد الشريف الرضي رحمه الله من كلام سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ جمع متفرِّقه وسمّاه " نهج البلاغة "، ولا أعلم إسماً أليق بالدلالة على معناه منه، وليس في وسعي أن أصف هذا الكتاب بأزيد مما دل عليه اسمه، ولا أن آتي بشيء في بيان مزيّته فوق ما أتى به صاحب الاختيار ".

ولو أردنا أن نأتي بكل ما قيل في نهج البلاغة لطال بنا المقام، وحسبك يا قارئ الكتاب ما ذكرنا شهادة وبرهاناً.

\*\*\*\*

WESSESSION OF THE SECOND OF TH

القولي نسير الماع مراه في الماء المعالمة المراه المعالمة المراه الماء المراه المراع المراه المراع المراه ال

(\*) هو أبوالحسن عليّ بن أبي طالب، واسمه عبد مناف، ابن عبد المطلب، واسمه شيبة، ابن هاشم واسمه عمرو، ابن عبد مناف بن قصيّ. الغالب عليه من الكنية أبو الحسن.

وكان ابنه الحسن عليه السلام يدعوه في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبا الحسين، ويدعوه الحسين عليه السلام: أبا الحسن، ويدعوان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أباهما؛ فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعواه بأبيهما.

وكنّاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا التراب؛ وَجَده نائما في تراب، قد سقط عنه رداؤه، وأصاب التراب جسده. فجاء حتى جلس عند رأسه، وأيقظه، وجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول له: اجلس؛ إنما أنت أبو تراب. فكانت من أحبّ كناه إليه صلوات الله عليه، وكان يفرح إذا دُعي بها؛ وكانت ترغّب بنو أمية خطباءها أن يسبّوه بها على المنابر، وجعلوها نقيصة له ووصمة عليه، فكأنما كَسَوْه بها النُحليّ والنُحلل؛ كما قال الحسن البصري رحمه الله.

وكان اسمه الأول الذي سمّته به أمه حيدرة، باسم أبيها أسد بن هاشم، والحيدرة: الأسد، فغير أبوه اسمه وسمّاه علياً.

وقيل: إن جِيدرة اسم كانت قريش تسمّيه به.

والقول الأول أصح، يدل عليه خبّره يوم بَرَز إليه مرحب، وارتجز عليه فقال:

> أنا الذي سمّتني أمي مرحبا فأجابه عليه السلام رَجَزاً:

<sup>&#</sup>x27;(\*) - هذا الفصل منقول عن شرح ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي من دون تدخل. وقد وجدنا بعض الاختلاف بين رواية المحقق أبو الفضل إبراهيم وبين ما ورد في كتاب ينابيع المودة للحافظ القندوزي الحنفي، فجمعنا بينهما.

## أنا الذي سمّتني أمي حيدرة

ورجزهما معاً مشهور منقول لاحاجة لنا الآن إلى ذكره.

وتزعم الشيعة أنه خوطب في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزعم الشيعة أنه خوطب في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بـ "أمير المؤمنين "، خاطبه بذلك جِلة المهاجرين والأنصار. ولم يثبت ذلك في أخبار المحدثين؛ إلا أنهم رَوَوا ما يعطي هذا المعنى، وإن لم يكن اللفظ بعينه، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له: أنت يعسوب الطكمة.

وفي رواية أخرى: هذا يعسوب المؤمنين، وقائد الغرّ المُحجّلين. واليعسوب: ذَكر النحل وأميرها.

روى هاتين الروايتين أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني في "المسند" وفي كتابه " فضائل الصحابة "، ورواهما أبو نعيم الحافظ في "حلية الأولياء ".

ودُعي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوصيّ رسول الله، لوصايته إليه بما أراده. وأصحابنا لاينكرون ذلك؛ ولكن يقولون: إنها لم تكن وصية بالخلافة، بل بكثير من المتجدّدات بعده، أفضى بها إليه عليه السلام.

وسنذكر طرفاً من هذا المعنى فيما بعد.

وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ، أول هاشمية وَلَدت لهاشمي.

كان علي عليه السلام أصغر بنيها، وجعفر أسنّ منه بعشر سنين، وعقيل أسنّ من جعفر بعشر سنين؛ وفاطمة بنت أسد أمهم جميعاً.

وأم فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت هرم بن رواحة بن حِجْر بن عبد بن معيصة بن عامر بن لؤي. وأمّها حديّة بنت وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمر بن شيبان بن محارب ابن فهر. وأمها فاطمة بنت عبيد بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي. وأمّها سلمى بنت عامر بن ربيعة بن

(99)

هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فِهر. وأمّها عاتكة بنت أبي همهمة، واسمه عمرو بن عبد العزّى بن عامر بن عميره بن وديعة بن الحارث بن فِهر، وأمّها تَماضر بنت عمرو بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي، وأمّها حبيبة؛ وهي أمة الله بنت عبد ياليل بن سالم بن ضبع بن وائلة بن نصر بن صعصعة بن تعلبة بن كنانه بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مُضَر وأمّها ريطة بنت يسار بن مالك بن جُشَم بن ثقيف. وأمّها كلّة بنت حصين بن سعيد بن بكر بن هوازن وأمها حُبّى بنت الحارث بن النابغة بن عميرة بن عوف بن نصر بن بكر بن هوازن وأمها حُبّى بنت الحارث بن النابغة بن عميرة بن عوف بن نصر بن بكر بن هوازن.

ذكر هذا النسب أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني في كتاب " مقاتل الطالبيين ".

أسلمت فاطمة بنت أسد بعد عشر من المسلمين؛ وكانت الحادية عشر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُكرمها ويُعظِّمها ويدعوها: أمّى.

وأوصت إليه حين حضَرتها الوفاة، فقَبِل وصيّتها، وصلّى عليها، ونزل في لحدها، واضطجع معها فيه بعد أن ألبسها قميصه. فقال له أصحابه: إنا ما رأيناك صنعت يا رسول الله بأحد ما صنعت بها. فقال: إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبرّ بي منها؛ إنما ألبستُها قميصي لتُكسَى من حُلل الجنة، واضطجعتُ معها ليَهُون عليها ضغطة القبر.

وفاطمة أول امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النساء.

وأم أبي طالب بن عبد المطلب، فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. وهي أم عبد الله، والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم الزبير بن عبد المطلب؛ وسائر وُلد عبد المطلب بعدُ لأمهات شتى.

#### \*\*\*

واختُلِف في سِنّه حين أظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة، إذ

تكامل له صلوات الله عليه أربعون سنه، فالأشهر من الروايات أنه كان ابن

وكثير من أصحابنا المتكلمين يقولون: إنه كان ابن ثلاث عشرة سنة؛ ذكر ذلك شيخنا أبو القاسم البلخي وغيره من شيوخنا.

والأولون يقولون: إنه قُتل وهو ابن ثلاث وستين سنة، وهؤلاء يقولون: ابن ست وستين. والروايات في ذلك مختلفة.

ومن الناس من يزعم أن سِنّه كانت دون العشر، والأكثر الأظهر خلاف ذلك.

وذكر احمد بن يحيى البلاذري وعلى بن الحسين الأصفهاني أن قريشاً أصابتها أزمة وقحط، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمّيه: ألا نحمل ثقل أبي طالب في هذا المُحل ؟.

فجاؤوا إليه وسألوه أن يدفع إليهم وُلْده ليكْفُوه أمرهم فقال: دعوا لي عقيلاً وخذوا من شئتم. وكان الحِبّ لعقيل.

فأخذ العباس طالباً، وأخذ حمزة جعفراً، وأخذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً، وقال لهم: قد اخترت من اختاره الله لي عليكم عليّاً.

قالوا: فكان عليّ عليه السلام في حِجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منذ كان عمره ست سنين.

وكان ما يسدي إليه صلوات الله عليه من إحسانه وشفقته وبرّه وحسن تربيته؛ كالمكافأة والمعاوضة لصنيع أبي طالب به؛ حيث مات عبد المطلب وجعله في حِجره.

وهذا يطابق قوله عليه السلام: لقد عبدتُ الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمّة سبع سنين.

وقوله: كنت أسمع الصوت وأبصر الضوء سنين سبعاً؛ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ صامت ما أذن له في الإنذار والتبليغ.

وذلك لأنه إذا كان عُمْره يوم إظهار الدعوة ثلاث عشرة سنة، وتسليمه

إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبيه وهو ابن ست؛ فقد صحّ أنه كان يعبد الله قبل الناس بأجمعهم سبع سنين.

وابن ستّ تصحّ منه العبادة إذا كان ذا تمييز؛ على أن عبادة مثله هي التعظيم والإجلال وخشوع القلب، واستخذاء الجوارح، إذا شاهد شيئًا من جلال الله سبحانه وآياته الباهرة. ومثل هذا موجود في الصبيان.

وقَتِل عليه السلام ليلة الجمعة لثلاث عشرة بقينٌ من شهر رمضان، سنة أربعين في رواية أبي عبد الرحمن السَّلَمي، وهي الرواية المشهورة.

وفي رواية أبي مخنف: أنها كانت لإحدى عشر ليلة بَقين من شهر رمضان، وعليه الشيعة في زماننا .

والقول الأول أثبتُ عند المحدثين .

والليلة السابعة عشرة من شهر رمضان هي ليلة بدر، وقد كانت الروايات وردت أنه عليه السلام يُقتل في ليلة بدر. وقبره بالغَريّ.

### 00000

فأما فضائله عليه السلام؛ فإنها قد بلغت من العِظَم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلغاً يسمُجُ معه التعرّض لذكرها، والتصدّي لتفصيلها؛ فصارت كما قال أبو العيناء لعبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل والمعتمد: رأيتني فيما أتعاطى من وصف فضلك، كالمُخبِر عن ضوء النهار الباهر، والقمر الزاهر، الذي لا يخفى على الناظر؛ فأيقنت أني حيث انتهى بي القول منسوب إلى العجز، مقصّر عن الغاية، فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك، ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك.

وما أقولُ في رجل أقرّ له أعداؤه وخصومه بالفضل، ولم يمكنهم جَحْد مناقبه، ولاكتمان فضائله.

فقد علمتَ أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها، واجتهدوا حيلة في إطفاء نوره، والتحريض عليه، ووضع المعايب والمثالب له، ولعنوه على جميع المنابر، وتوتحدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة، أو يرفع له ذكراً، حتى حظروا أن يسمّى أحد باسمه؛ فما زاده ذلك إلا رفعة وسمواً؛ وكان كالمسك كلما شتر انتشر عَرفه، وكلما كتم تضوّع نَشْره؛ وكالشمس لا تُستَر بالزاح، وكضُوء النهار إن حُجِبت عنه عين واحدة، أدركَتْه عيون كثيرة.

وما أقول في رجل تُعزَى إليه كل فضيلة، وتنتهي إليه كل فرقة، وتتجاذبه كل طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها، وأبو عُذَرِها، وسابق مضمارها، ومُجلّي حَلْبتها؛ كل من بزغ فيها فمنه أخذ، وله اقتفى، وعلى مثاله احتذَى.

وقد عرفتَ أن أشرف العلوم، هو العلم الإلّهيّ، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ومعلومه أشرف الموجودات، فكان هو أشرف العلوم؛ ومن كلامه عليه السلام اقتبِس، وعنه نُقِل، وإليه انتهى.

فإن المعتزلة، الذين هم أهل التوحيد والعدل، وأرباب النظر، ومنهم تعلّم الناس هذا الفن، تلامذته وأصحابه؛ لأن كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم بن محمد بن الحنفية؛ وأبو هاشم تلميذ أبيه، وأبوه تلميذه عليه السلام.

وأما الأشعرية فانهم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري، وهو تلميذ أبي علي الجبائي، وأبو علي أحد مشايخ المعتزلة؛ فالأشعرية ينتهون بأخرة إلى أستاذ المعتزلة ومعلمهم، وهو علي ابن أبي طالب عليه السلام.

وأما الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر.

ومن العلوم علم الفقه وهو عليه السلام أصله وأساسه، وكلَّ فقيه في الإسلام فهو عِيَال عليه، ومستفيد من فقهه.

أما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة.

وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن، فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي چنيفة. وأما أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي، فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة؛ وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمد عليه السلام، وقرأ جعفر على أبيه عليه السلام، وينتهي الأمر إلى عليّ عليه السلام.

وأما مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي، وقرأ ربيعة على عكرمة، وقرأ عكرمة على عبد الله بن عباس، وقرأ عبد الله بن عباس على علي بن أبي طالب.

وإن شئتَ فرددتَ إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك. فهؤلاء الفقهاء الأربعة.

وأما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر.

وأيضاً فإن فقهاء الصحابة كانوا : عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس؛ وكلاهما أخذ عن على عليه السلام.

أما ابن عباس فظاهر.

وأما عمر فقد عرف كل أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة. وقوله غير مرّة: "لولا على لهلك عمر "، وقوله: "لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن "، وقوله: "لا يُفتِين أحد في المسجد وعلى حاضر".

فقد عُرِف بهذا الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليه.

وقد روت العامة والخاصة قوله عليه السلام : أقضاكم عليّ. والقضاء هو الفقه؛ فهو إذن أفقههم.

وروى الكل أيضاً أنه عليه السلام قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضياً: "اللهم اهدِ قلبه وثبّت لسانه". قال علي: فما شككت بعدها في قضاءِ بين اثنين.

> وهو عليه السلام الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة اشهر. وهو الذي أفتى في الحامل الزانية. وهو الذي قال في المنبرية: صار تُمْنها تُشعاً.

وهذه المسألة لو فكّر الفَرَضيّ فيها فكراً طويلاً لاستُحْسِن منه بعد طول النظر هذا الجواب؛ فما ظنك بمن قال بديهة، واقتضبه ارتجالاً!.

ومن العلوم علم تفسير القرآن، وعنه أخِذ، ومنه فَرّع.

وإذا رجعتُ إلى كُتب التفسير علمتَ صحة ذلك؛ لأن أكثره عنه وعن عبد الله بن عباس، وقَد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته له، وانقطاعه إليه، وأنه تلميذه وخرّيجه.

وقيل له: أين علمك من علم ابن عمّك على ؟. فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط.

ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة وأحوال التصوّف؛ وقد عرفتَ أن أرباب هذا الفن في جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون، وعنده يَقِفون؛ وقد صرّح بذلك الشبّلي، والجُنيد، وسَرِي، وأبو يزيد البِسطامي، وأبو محفوظ معروف الكرخي؛ وغيرهم.

ويكفيك دلّالة على ذلك الخِرقة التي هي شعارهم إلى اليوم، وكونهم يُسندونها بإسناد متّصل إليه عليه السلام.

ومن العلوم علم النحو والعربية؛ وقد علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه، وأملى على أبي الأسود الدؤلي جوامعه وأصوله.

من جملتها: الكلام كله ثلاثة أشياء: أسم، وفعل، وحرف.

ومن جملتها تقسيم الكلمة إلى: معرفة ونكرة؛ وتقسيم وجوه الإعراب إلى: الرفع، والنصب، والجر، والجزم.

وهذا يكاد يلحق بالمعجزات، لأن القوة البشرية لا تفي بهذا الحصر، ولا تنهض بهذا الاستنباط.

وإن رجعتَ إلى الخصائص النُحُلُقية والفضائل النفسانية والدينية وجدتَه ابن جَلاها وطَلاّع ثناها.

#### \*\*\*

وأما الشجاعة فانه أنسى الناس فيها ذكرَ من كان قبله، ومحا اسم من يأتي بعده. ومقاماته في الحرب مشهورة يُضرب فيها الأمثال إلى يوم القيامة؛ وهو الشجاع الذي ما فرّ قط، ولا ارتاع من كتيبة، ولا بارز أحداً إلا قتله؛ ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى ثانية.

وفي الحديث: كانت ضَرَباته وِتْراً.

ولمّا دعا معاوية إلى المبارزة ليستريح الناس من الحرب بقتل أحدهما، قال له عمرو: لقد أنصفك. فقال معاوية: ما غششتني منذ نصحتني إلا اليوم، أتامرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المُطرِق. أراك طمعت في إمارة الشام بعدي !.

وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته؛ فأما قتلاه فافتخارُ رهطهم بأنه عليه السلام قَتَلهم أظهرُ وأكثر.

قالت أخت عمرو بن عبد ودّ ترثيه:

لوكان قاتلُ عمروغير قاتله بكيتُه أبداً ما دُمتُ في الأبدِ لكنّ قاتله من لانظيرَ له وكان يُدعى أبوه بيضة البلدِ

وانتبه يوماً معاوية، فرأى عبد الله بن الزبير جالساً تحت رجليه على سريره فقعد، فقال له عبد الله يداعبه: يا أمير المؤمنين، لو شئت أن أفتِك بك لفعلت: فقال: لقد شَجُعتَ بعدنا يا أبا بكر!. قال: وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفتُ في الصف إزاء عليّ بن أبي طالب ؟!. قال لا جرم، إنه قتل أباك بيسرى يديه، وبقيت اليمنى فارغة، يطلب من يقتله بها.

وجملة الأمر أن كلّ شجاع في الدنيا إليه ينتهي، وياسمه ينادي في مشارق الأرض ومغاربها.

وأما القوة والأثيد فَبِه يُضرب المثل فيهما.

قال ابن قتيبة في "المعارف ": ما صارع أحداً قط إلا صرعه.

وهو الذي قلع باب خيبر، واجتمع عليه عُصبة من الناس ليقلِبوه فلم يقلِبوه.

وهو الذي اقتلع هُبَل من أعلى الكعبة، وكان عظيماً جداً وألقاه إلى

### الأرض.

وهو الذي أقتلع الصخرة العظيمة بيده، أيام خلافته عليه السلام، في مسيره إلى صفّين بعد عجز الجيش كله عن قلع الصخرة، وأنبط الماء تحتها.

#### \*\*\*

وأما السخاء والجود فحاله فيه ظاهرة: وكان يصوم ويَطوي ويُؤثر بزاده؛ وفيه أنزل: ﴿ ويُطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً \* إنما تُطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاءً ولاشكوراً ﴾.

وروى المفسرون أنه لم يكن يملك إلا أربعة دراهم؛ فتصدّق بدرهم ليلاً، وبدرهم نهاراً، وبدرهم سراً، وبدرهم علانية؛ فأنزل الله فيه: ﴿ الذين يُنفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ﴾ .

وروي عنه أنه كان يَسقي بيده لنخل قوم من يهود المدينة، حتى مَجُلَت يده، ويتصدق بالأجرة، ويشد على بطنه حَجَراً.

وقال الشعبي وقد ذكره عليه السلام: كان أسخى الناس؛ كان على النُحُلُق الذي يحبه الله: السخاء والجود، ما قال: " لا "لسائل قط.

وقال عدوه ومُبغضه الذي يجتهد في وَصْمه وعيبه معاوية بن أبي سفيان لمحفن بن أبي محفن الضبيّ لمّا قال له: جئتك من عند أبخل الناس. فقال ويحك! كيف تقول إنه أبخل الناس ولو مَلك بيتاً من تِبْر وبيتاً من تِبْر

وهو الذي كان يكنس بيوت الأموال ويصلّي فيها.

وهو الذي قال: يا صفراء ويا بيضاء غرّي غيري.

وهو الذي لم يخلف ميراثًا، وكانت الدنيا كُلها بيده إلاَّ ما كان من الشام.

#### **@@@@@**

وأما الحلم والصفح، فكان أحلم الناس عن ذنب، وأصفحهم عن مسيء. وقد ظهر صحّة ما قلنا يوم الجمل؛ حيث ظفِر بمروان بن الحكم، وكان

أعدى الناس له وأشدّهم بغضاً فصفح عنه.

وكان عبد الله بن الزبير يشتِمه على رؤوس الأشهاد، وخطب يوم البصرة فقال: قد أتاكم الوغد اللئيم عليّ بن أبي طالب.

وكان عليّ عليه السلام يقول: ما زالَ الزبير رجلاً منّا أهل البيت حتى نشأ ولده المشؤوم عبد الله.

فظفِر عليه السلام به يوم الجمل، فأخذه أسيراً، فصفح عنه، وقال: إذهب فلا أريدك. لم يزده على ذلك.

وظفِر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجَمَل بمكة، وكان له عدوًا، فأعرض عنه ولم يقل له شيئاً.

وقد علمتم ما كان من عائشة أم المؤمنين في أمره؛ فلما ظفِر بها أكرمها، وبعث معها إلى المدينة عشرين امرأة من نساء عبد القيس عَمَّمَهنَّ بالعمائم وقلدهن بالسيوف. فلمّا كانت ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يُذكر به، وتأففت، وقالت: هَتَك ستري برجاله وجُنده الذين وَكَلَهم بي. فلمّا وصلت المدينة ألقى النساء عمائمهنّ، وقلن لها: إنما نحن نسوة.

وحاربه أهل البصرة، وضربوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف، وشتموه ولعنوه؛ فلما ظفِر بهم رفع السيف عنهم، ونادى مناديه في أقطار العسكر: ألا لا يُثبَع مُوَلٍ، ولا يُجهَز على جريح، ولا يُقتَل مُشتَأسر، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن تحيّز إلى عسكر الإمام فهو آمن.

ولم يأخذ أثقالهم، ولاسبى ذراريهم، ولا غَنِم شيئاً من أموالهم؛ ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل. ولكنه أبى إلا الصفح والعفو؛ وتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة؛ فإنه عفا والأحقاد لم تبرد، والإساءة لم تُنْسَ.

ولمّا ملك عسكر معاوية عليه الماء وأحاطوا بشريعة الفرات، وقالت رؤساء الشام له: اقتلهم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشاً. سألهم عليّ عليه السلام وأصبحابه أن يشرعوا لهم شرب الماء، فقالوا : لا والله، ولا قطرة حتى تموت ظمأ كما مات ابن عفّان. فلما رأى عليه السلام أنه الموت لامحالة

تقدّم بأصحابه، وحمل على عساكر معاوية حملات كثيفة، حتى أزالهم عن مراكزهم بعد قتل ذريع سقطت منه الرؤوس والأيدي، وملكوا عليهم الماء وصار أصحاب معاوية في الفَلاة لاماء لهم. فقال له أصحابه وشيعته: إمنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك، ولا تَسقِهم منه قطرة، واقتلهم بسيوف العطش، وتُحذهم قبضاً بالأيدي، فلا حاجة لك إلى الحرب. فقال: لا والله، لا أكافئهم بمثل فعلهم، أفسحوا لهم عن بعض الشريعة، ففي حدّ السيف ما يغني عن ذلك.

فهذه إن نسبتها إلى الحلم والصفح فناهيك بها جمالاً ومُحسناً، وإن نسبتها إلى الدين والورع فأخلِقْ بمثلها أن تصدر عن مثله عليه السلام !.

#### \*\*\*

وأما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوّه أنه سيّد المجاهدين؛ وهل الجهاد لأحدِ من الناس إلاّ له.

وقد عرفت أن أعظم غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وأشدها نكاية في المشركين بدر الكبرى قُتِل فيها سبعون من المشركين، قَتَل علي ستة وثلاثين منهم، وقَتَل المسلمون والملائكة أربعة وثلاثين.

وإذا رجعتَ إلى مغازي محمد بن عمر الواقدي، وتاريخ الأشراف لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، ومغازي محمد بن إسحاق المطلبي، وغيرهم، علمتَ صحة ذلك.

دَعْ مَن قتله في غيرها كأحُد، والخندق، وحُنين، وخيبر، وغيرها.

وهذا الفصل لامعنى للإطناب فيه لأنه من المعلومات الضرورية، كالعِلم بوجود مكة ومصر ونحوهما.

#### 00000

وأما الفصاحة، فهو عليه السلام إمام الفصحاء وسيد البلغاء. وفي كلامه قيل: دون كلام الخالق، وفوق كلام المخلوقين. ومنه تعلَّم الناس الخطابة والكتابة. قال عبد الحميد بن يحيى: حفظتُ سبعين خطبة من خُطَب الأصلع عليّ بن أبي طالب، ففاضت ثم فاضت.

وقال الأصبغ بن نُباته: حفظتُ من الخطابة كنزاً لايزيده إلاسعة وكثرة، حفظتُ مائة فصل من مواعظ عليّ بن أبي طالب.

ولما قال مِحفَن بن أبي مِحفَن لمعاوية: جئتك من عند أعيا الناس، قال له: ويحك: ! كيف يكون أعيا الناس ! فوالله ما سنّ الفصاحةَ لقريشٍ غيرُه.

ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالة على أنه لايُجَارَى في الفصاحة، ولايبارَى في البلاغة.

وحسبك أنه لم يُدوَّن لأحد من فصحاء الصحابة العُشر ولانصف العُشر مما دُوّن له.

وكفاك في هذا الباب ما يقوله أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في مدحه في كتاب " البيان والتبيين " وفي غيره من كتبه.

#### \*\*\*\*

وأما سماحة الأخلاق، وبِشر الوجه، وطلاقة ألمَحيًا والتبسّم، فهو المضروب به المثل فيه؛ حتى عابه بذلك أعداؤه.

قال عمرو بن العاص لأهل الشام: إنه ذو دُعابة شديدة.

وقال علميّ عليه السلام في ذلك: عجباً لابن النابغة ! يزعم لأهل الشام أن فيّ دُعابة، وأنّي امرؤ تِلعابة أعافِس وأمارِس.

وعمر بن العاص إنما أخذها عن عمر بن الخطاب لقوله له لما عزم على استخلافه: لله أبوك لولا دُعابة فيك !.

إلاَّ أن عمر اقتصر عليها، وعمرو زاد فيها وسمّجها.

قال صعصعة بن صَوحان وغيره من شيعته وأصحابه: كان فينا كأحدِنا، لين جانب، وشدّة تواضع، وسهولة قِيادٍ، وكنّا نهابه مَهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه.

وقال معاوية لقيس بن سعد: رحم الله أبا الحسن؛ فلقد كان هشَّا بَشًّا؛ ذا

فكاهة. فقال قيس: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ويبتسم إلى أصحابه، وأراك تُسِرِّ حَسُواً في ارتغاء، وتعيبه بذلك!. أما لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لَبدتين قد مسه الطوى؛ تلك هيبة التقوى، وليس كما يهابك طغام أهل الشام.

وقد بقي هذا الخلق متوارّثاً متنافلاً في محبّيه وأوليائه إلى الآن، كما بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخر.

ومَن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك.

#### \*\*\*\*

وأما الزهد في الدنيا، فهو سيّد الزهّاد، وبَدَل الأبدال، وإليه تشدّ الرحال، وعنده تنقض الأحلاس؛ ما شبع من طعام قط. وكان أخشن الناس مأكلاً وملبساً.

قال عبد الله بن أبي رافع: دخلت عليه يوم عيد، فقدّم جراباً مختوماً، فوجدنا فيه خبز شعير يابساً مرضوضاً، فقدّم فأكل، فقلت يا أمير المؤمنين، فكيف تختمه ؟ قال: خفت هذين الولدين ( يعني الحسن والحسين عليهما السلام ) أن يُلتّاه بسمن أو زيت.

وكان ثوبه مرقوعًا بجلد تارة وليف أخرى، ونعلاه من ليف.

وكان يلبس الكِرباس الغليظ، فإذا وجد كمّه طويلاً قطعه بشفرة، ولم يخِطه، فكان لا يزال متساقطاً على ذراعيه حتى سَدى لا لُحمة له.

وكان يأتدم إذا ائتدم بِخَلِّ أو بملح؛ فإن ترقَّى عن ذلك فببعض نبات الأرض؛ فإن ارتفع عن ذلك فبقليل ألبان الإبل. ولا يأكل اللحم إلا قليلاً، ويقول: لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان.

وكان مع ذلك أشدّ الناس قوة وأعظمهم أيْداً، لاينقض الجوع قوّته، ولا يُخَوّن الإقلال مُنّته.

وهو الذي طلّق الدنيا، وكانت الأموال تُجبى إليه من جميع بلاد الإسلام إلاّ من الشام، فكان يفرّقها ويمزّقها، ثم يقول:  $\langle \widehat{\mathbf{m}} \rangle$ 

هذا جَنَايَ وخياره فيه إذ كل جانٍ يده إلى فيه

#### **\*\*\*\***

وأما العبادة، فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصومًا؛ ومنه تعلّم الناس صلاة الليل، وملازمة الأوراد، وقيام النافلة.

وما ظنكَ برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يُبسط له نِطَعٌ بين الصَفّين ليلة الهرير، فيصلي عليه ورده والسهام تقع بين يديه وتمرُ على صماخَيه يميناً وشمالاً، فلايرتاع لذلك، ولايقوم حتى يفرغ من وظيفته.

وما ظنَّكَ برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده.

وأنت إذا تأمّلت دعواته ومناجاته، ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلاله، وما يتضمّنه من الخضوع لهيبته، والخشوع لعزّته والاستخذاء له سبحانه وتعالى، عرفتَ ما ينطوي عليه من الإخلاص وفهمتَ من أيّ قلب خرجت، وعلى أيّ لسان جَرَت !.

وقيل لعليّ بن الحسين عليه السلام، وكان الغاية في العبادة: أين عبادتك من عبادة جدُك ؟ قال عبادتي عند عبادة جدّي كعبادة جدّي عند عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم.

#### 00000

وأما قراءته القرآن واشتغاله به، فهو المنظور إليه في هذا الباب؛ أتفق الكلّ على أنه كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن غيره يحفظه. ثم هو أول من جَمَعه؛ نقلوا كلّهم أنه تأخر عن بيعة أبي بكر، فأهل الحديث لا يقولون ما تقوله الشيعة من أنه تأخر مخالفة للبيعة؛ بل يقولون: تشاغل بجمع القرآن. فهذا يدل على أنه أوّل من جمع القرآن، لأنه لو كان مجموعاً في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله لما احتاج إلى أن يتشاغل بجمعه بعد وفاته صلى الله عليه وآله.

وإذا رجعتَ إلى كُتُبُ القراءات وجدت أنمة القرّاء كلّهم يرجعون إليه؛ كأبي عمرو بن العلاء، وعاصم بن أبي النجود، وغيرهما؛ لأنهم يرجعون إلى أبي عبد الرحمن السّلَمي القارئ، وأبو عبد الرحمن كان تلميذه، وعنه أخذ القَرآن؛ فقد صار هذا الفنَّ من الفنون التي تنتهي إليه أيضاً، مثل ما سبق.

وأما الرأي والتدبير، فكان من أسدّ الناس رأيًا، وأصحّهم تدبيراً. وهو الذي أشار على عمر بن الخطاب لمّا عزم على أن يتوجه بنفسه

إلى حرب الرّوم والفَرس بما أشار.

وهو الذي أشار على عثمان بأمور كان صلاحه فيها، ولو قَبِلها لم يحدُث عليه ما حدث.

وإنما قال أعداؤه: لارأي له؛ لأنه كان متقيِّداً بالشريعة لايري خلافها، ولايعمل بما يقتضي الدين تحريمه.

وقد قال عليه السلام: لولا الدينُ والتُّقي لكنت أدهى العرب؛ ولكن كلُّ غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة. ولكل غادر لواء يُعرف به يوم القيامة.

وغيره من الخلفاء كان يعمل ما يستصلحُه ويستوقفه؛ أكان مطابقاً للشرع أم لم يكن.

ولاريب مَن يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده، ولا يقف مع ضوابط وقيود يمتنع لأجلها مما يري الصلاح فيه، تكون أحواله الدنيوية إلى الانتظام أقرب، ومن كان بخلاف ذلك تكون أحواله الدنيوية إلى الانتثار أقرب.

وأما السياسة، فإنه كان شديد السياسة، خشناً في ذات الله، لم يراقب ابن عمه في عمل كان ولام إياه، ولا راقب أخاه عقيلاً في كلام جَبَهَه به، وأحرق قوماً بالنار، ونقض دار مَصقلة بن هُبيرة ودار جرير بَن عبد الله البجلي، وقطع جماعة وصلب آخرين.

ومن جملة سياسته في حروبه أيام خلافته بالحَمل وصفّين والنهروان، وفي أقلَ القليل منها مَقْنَع؛ فإن كلّ سائس في الدنيا لم يبلغ فتكهِ وبطشه وانتقامه مبلغ العشر مما فعل عليه السلام في هذه الحروب بِيَده وأعوانه. فهذه هي خصائص البشر ومزاياهم قد أوضحنا أنه فيها الإمام المتَّبَع فعلُه، والرئيس المُقتفَى أثرُه.

#### **@@@@@**

وما أقول في رجل تحبّه أهل الذمّة على تكذيبهم بالنبوّة. وتعظِّمه الفلاسفةُ على معاندتهم لأهل الملّة.

وتصوّر ملوك الإفرنج والروم صورته في بِيَعها وبيوت عبادتها، حاملاً سيفه، مشمّراً لحربه.

وتصوّر ملوك الثرك والديلم صورته على أسيافها! إذ كان على سيف عضُد الدولة بن بُوَيْه وسيف أبيه ركن الدولة صورته، وكان على سيف إلب أرسلان وابنه مَلِكشاه صورته، كأنهم يتبركون بها ويتفاءلون بها النصر والظفر.

وما أقول في رجلٍ أحبٌ كلُ واحدٍ أن يتكثّر به، وودّ كلُ أحدٍ أن يتجمّل ويتحسّن بالانتساب إليه.

حتى الفتوة التي أحسن ما قيل في حدّها: أن لاتستحسن من نفسك ما تستقبحه من غيرك، فإن أربابها نسبوا أنفسهم إليه، وصنفوا في ذلك تُتباً، وجعلوا لذلك إسناداً أنهوه إليه، وقَضروه عليه، وسمّوه سيّد الفتيان، وعضدوا مذهبهم إليه بالبيت المشهور المروي، أنه سُمع من السماء يوم أحد: لاسيف إلا ذو الفقار ولافتي إلاعلى.

وما أقول في رجل أبوه أبو طالب سيّد البطحاء، وشيخ قريش، ورئيس مكة، قالوا: قلّ أن يسود فقير. وساد أبو طالب وهو فقير لامال له؛ وكانت قريش تسمّيه الشيخ.

وفي حديث عفيف الكندي، لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في مبدأ الدعوة، ومعه غلام وامرأة، قال: فقلت للعباس: أي شيء هذا ؟. قال هذا ابن أخي محمد يدّعي أنه رسول من الله إلى الناس ولم يتبعه على قوله إلاهذا الغلام علي، وهو ابن أخي أيضاً، وهذه الإمرأة وهي زوجته خديجة.

قال: فقلت: ما الذي تقولونه أنتم ؟.

قال: ننتظر ما يفعل الشيخ، يعني أبا طالب.

وأبو طالب هو الذي كَفَل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صغيراً، وحماه وحاطه كبيراً، ومنعه من مشركي قريش، ولقي لأجله عنتاً عظيماً، وقاسى بلاءً شديداً، وصبر على نصره والقيام بأمره.

وجاء في الخبر: أنه لما تُوفّي أبو طالب أوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم وقيل له: أخرج من مكة فقد مات ناصرك.

وله مع شرف أبيه أن ابن عمه محمداً سيد الأولين والآخرين، وأن أخاه جعفر ذو الجناحين، الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أشْبَهْتَ خَلْقي وخُلْقي، فمرّ يحجل فرحاً، وأن زوجته سيّدة نساء العالمين، وأن ابنيه سيّدا شباب أهل الجنة.

فآباؤه آباء رسول الله، وأمهاته أمهات رسول الله، وهو متّحد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الأولاد أيضا متّحد.

وكانا متحدّين في الأصول والفروع، منوط لحمه بلحمه ودمه بدمه، لم يفارق نورهما منذ خلق الله آدم، إلى أن افترق بين الأخوين عبد الله وأبي طالب وأمهما واحدة؛ فكان من عبد الله سيد الأنبياء ومن أبي طالب سيد الأوصياء، وكان؛ هذا الأول وهذا التالي، وهذا المنذر وهذا الهادي !.

وما أقول في رجل سبق الناس إلى الهدى، وآمن بالله وعَبَده وكلّ من في الأرض يعبد الحجر، ويجحد الخالق.

لم يسبِقْه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خير محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وذهب أكثر أهل الحديث إلى أنه عليه السلام أول الناس اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيماناً به، ولم يخالف في ذلك إلا الأقلون.

وقد قال عليه السلام: أنا الصِّدِيق الأكبر، وأنا الفَّاروق الأول، أسلمت قَبْل إسلام الناس، وصلّيت قبل صَلاتهم.

ومن وقف على كتب أصحاب الحديث تحقق ذلك وعَلِمه واضحاً. وإليه ذهب الواقدي وابن جرير الطبري، وهو القول الذي رجحه ونصره صاحب كتاب " الاستيعاب ".

ولأنا إنما نذكر في مقدمة الكتاب جملة من فضائله عنّت بالعَرَض لا بالقصد؛ وجب أن نختصر ونقتصر؛ فلو أردنا شرح مناقبه وخصائصه لاحتجنا إلى كتاب مفرد يماثل حجم هذا بل يزيد عليه.



ALCE SOME

خِطَبَةُ الشِّرُ يَفِ الرَّضِيِّ الرَّفِيِّ السِّكِ الرَّفِيِّ الشِّكِ عَلَيْهِ وَالْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّالِ اللَّهُ الللْعُلِي الللْهُ الللْهُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ ال



أما بعد حمد الله الذي جعل الحمد ثمناً لنعمائه، ومعاذاً من بلائه، ووسيلاً إلى جنانه، وسبباً لزيادة إحسانه. والصلاة على رسوله نبي الرحمة، وإمام الأئمة، وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم، وسلالة المجد الأقدم، ومغرس الفخار المُعرِق، وفرع العلاء المُثمِر المُورِق. وعلى أهل بيته مصابيح الظُلم، وعصم الأمم، ومنار الدين الواضحة، ومثاقيل الفضل الراجحة، صلى الله عليه وعليهم أجمعين، صلاةً تكون إزاءً لفضلهم، ومكافأةً لعملهم، وكفاء أطيب فرعهم وأصلهم؛ ما أنار فجرٌ ساطعٌ، وخوى نجمٌ طالعٌ.

فإني كنت في عنفوان السن، وغضاضة الغصن، ابتدأت بتأليف كتاب في خصائص الأئمة عليهم السلام، يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم، حداني عليه غرض ذكرته في صدر الكتاب، وجعلته إمام الكلام، وفرغت من الخصائص التي تخص أمير المؤمنين علياً عليه السلام وعاقت عن إتمام بقية الكتاب محاجزات الأيام ومماطلات الزمان.

وكنت قد بوّيت ما خرج من ذلك أبواباً، وفصّلته فصولاً؛ فجاء في آخرها فصل يتضمن محاسن ما نُقل عنه عليه السلام من الكلام القصير في المواعظ والحِكم والأمثال والآداب، دون الخُطب الطويلة، والكُتُب المبسوطة.

فاستحسن جماعة من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدّم ذكره معجَبين ببدائعه، ومتعجِبين من نواصعه، وسألوني عند ذلك أن أبتدئ بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في جميع فنونه، ومتشعّبات غصونه: من خُطب، وكُتُب، ومواعظ، وأدب. علماً أن ذلك يتضمن من عجائب البلاغة، وغرائب الفصاحة، وجواهر العربية، وثواقب الكلِم الدينيّة والدنيويّة، ما لا يوجد مجتمعاً في كلام، ولا مجموع الأطراف في كتاب؛ إذ كان أمير المؤمنين عليه السلام مشرَع الفصاحة ومَوْردها، ومنشأ البلاغة ومَوْلدها؛ ومنه عليه السلام ظهر مكنونها، وعنه أُخذت قوانينها؛ وعلى أمثلته حذا كلُ عليه السلام ظهر مكنونها، وعنه أُخذت قوانينها؛ وعلى أمثلته حذا كلُ قائلٍ خطيب، وبكلامه استعان كلُّ واعظٍ بليغ، ومع ذلك فقد سبق وقصَّروا، وقد تقدّم وتأخروا؛ لأن كلامه الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهيّ، وفيه عبقة من الكلام النبويّ.

فأجبتهم إلى الابتداء بذلك عالماً بما فيه من عظيم النفع، ومنشور الدُّكر، ومذخور الأجر، واعتمدت به أن أبيِّن عن عظيم قدر أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الفضيلة، مضافة إلى المحاسن الدَّثِرة، والفضائل الجمّة. وإنه عليه السلام انفرد ببلوغ غايتها عن جميع السلف الأوّلين الذين إنما يؤثَر عنهم منها القليل النادر، والشاذ الشارد، فأمّا كلامه فهو البحر الذي لا يُساجَل، والجمّ الذي لا يُحافَل.

وأردت أن يسوغ لي التمثل في الافتخار به عليه السلام بقول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع ورأيت كلامه عليه السلام يدور على أقطاب ثلاثة: أولها: الخطب والأوامر.

وثانيها: الكَتُب والرسائل.

وثالثها: الحِكَم والمواعظ.

فأجمعتُ بتوفيق الله تعالى على الابتداء باختيار محاسن الخطب، ثم محاسن الكُتُب، ثم محاسن الحكِمَ والأدب؛ مُفرِداً لكل صنفٍ من ذلك باباً، ومفصّلاً فيه أوراقاً لتكون مقدمة لاستدراك ما عساه يشذ عني عاجلاً، ويقع إلى آجلاً.

وإذا جاء شيء من كلامه عليه السلام الخارج في أثناء حوار، أو جواب سؤال، أو غرض آخر من الأغراض في غير الأنحاء التي ذكرتها وقرّرت القاعدة عليها، نَسَبْتُه إلى أليق الأبواب به، وأشدها ملامحة لغضه.

وربما جاء فيما أختاره من ذلك فصولٍ غير متَّسِقة ومحاسن كَلِمٍ غير منتظمة؛ لأني أورد النُّكت واللَّمَع، ولا أقصد التتالي والنَّسق.

ومن عجائبه عليه السلام التي انفرد بها، وأمِنَ المشاركة فيها، أن كلامه الوارد في الزهد والمواعظ، والتذكير والزواجر، إذا تأمَّله المتأمِّل، وفكّر فيه المتفكّر، وخلع من قلبه أنه كلام مثله ممن عَظُم قَدْره، ونفذ أمرُه، وأحاط بالرقاب مُلكه، لم يعترضه الشك في أنه كلام من لاحظً له في غير الزهادة، ولا شُغل له غير العبادة، وقد قبع في كِسر بيتٍ، وانقطع إلى سفح جبل، ولا يَسمع إلا حسّه، ولا يرى إلا نفسَه؛ ولا يكاد يوقن بأنه كلام من ينغمس في الحرب مُصْلِتاً سيفه، فَيَقُط الرقاب، ويعود به ينطف دماً، ويَقطُر مُهَجاً، هو مع تلك الحال ويَبُدِل الأبطال، ويعود به ينطف دماً، ويَقطُر مُهَجاً، هو مع تلك الحال زاهد الزهّاد، وبَدَل الأبدال.

وهذه من فضائله العجيبة، وخصائصه اللطيفة، التي جمع بها الأضداد، وألّف بين الأشتات، وكثيراً ما أذاكر الإخوان بها، وأستخرج عَجَبهم منها، وهي موضعٌ للعِبرة بها، والفِكرة فيها.

وربما جاء في أثناء هذا الإختيار اللفظ المردَّد والمعنى المكرَّر، والعُذر في ذلك أن روايات كلامه تختلف اختلافاً شديداً؛ فربما اتفق الكلام المختار في رواية فتُقِل على وجهه، ثم وُجد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعاً غير موضعه الأول: إما بزيادة مختارة، أو لفظ أحسن عبارة، فتقتضي الحال أن يُعاد استظهاراً للاختيار، وغيرةً على عقائل الكلام.

وربما بعُد العهد أيضاً بما اختير أولاً فأعيدَ سهواً أو نسياناً، لا قصداً واعتماداً.

ولاأدّعي، مع ذلك، أني أحيط بأقطار جميع كلامه حتى لا يشذّ عني منه شاذّ، ولا يَنِد نادّ؛ بل لا أبعد أن يكون القاصر عنّي فوق الواقع إليّ، والحاصل في رِبقتي دون الخارج من يدي؛ وما عليّ إلاّ بذل الجهد، وبلاغ الوسع، وعلى الله سبحانه وتعالى نهج السبيل، وإرشاد الدليل، إن شاء الله.

ورأيت من بعد تسمية هذا الكتاب ب" نهج البلاغة "، إذ يفتح للناظر فيه أبوابها، ويقرّب عليه طِلابها؛ فيه حاجة العالِم والمتعلِّم، وبُغية البالغ والزاهد.

ويمضي في أثنائه من عجيب الكلام في التوحيد والعدل، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن شَبَه المخلوقين ما هو بَلال كلّ غلّة، وشِفاء كلّ علّة، وجَلاء كلّ شُبهة.

ومن الله أستمدُّ التوفيق والعصمة، وأتنجَّز التسديد والمعونة، وأستعيذه من خطأ الجَنان قبل خطأ اللِّسان، ومن زلّة الكلِم قبل زلّة القَدَم، وهو حسبي ونعم الوكيل.

WES SHE

فهرس في المالان من المنافعة الم

- ١ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الشيباني المتوفى عام ٢٨٧ هجري،
   تحقيق باسم فيصل احمد الجوابرة منشورات دار الدراية الرياض
   الطبعة الأولى ١٤١١ هـ ١٩٩١م.
- ٢ ـ آداب الملوك للثعالبي المتوفى عام ٤٢٩ هجري، تحقيق الدكتور
   جليل العطية \_منشورات دار الغرب الإسلامي \_ بيروت \_ الطبعة
   الأولى ١٩٩٠ ميلادية.
- ٣ الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي الشافعي المتوفى عام ١١٧٢ هجري، تحقيق سامي الغريري منشورات مؤسسة دار الكتاب الإسلامي مدينة قم المقدسة الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢ م.
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري المتوفى عام ١٤٠٠ هجري، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل \_ منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٢ م. ( منشور مع المطالب العالية في مجلدات واحدة ).
- مام ١٤٠٥ هجري، تحقيق المتوفى عام ١٥٥ هجري، تحقيق شرف محمود القضاة منشورات دار الفرقان عمان الطبعة الثانية
   ١٤٠٥ هجرية.
- ٦ ــ إثبات الهداة للحر العاملي المتوفى عام ١١٠٤ هجري، تحقيق السيد

- هاشم الرسولي المحلاتي \_ منشورات المطبعة العلمية \_ مدينة قم المقدسة \_ ١٣٧٩هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٧\_ إثبات الوصية للمسعودي المتوفى عام ٣٤٦ هجري \_ منشورات دار
   الأضواء \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤٠٩ هجرية.
- ٨\_ الإجماع لابن المنذر المتوفى عام ٣٨١ هجري \_ منشورات دار
   الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ ٢٠٠١ م.
- ٩ أجناس التجنيس للثعالبي المتوفى عام ٤٢٩ هجري، تحقيق الدكتور
   محمود عبد الله الجادر \_ منشورات دار الشؤون الثقافية العامة \_ بغداد \_ الطبعة الأولى ١٩٩٨ ميلادية.
- ١٠ أحاسن المحاسن للرخجي كان حيّاً العام ٨٨٩ هجري \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ النجف الأشرف \_ الطبعة الثانية ( مصوراً عن نسخة مطبوعة في مطبعة الجوائب في القسطنطينية عام ١٣٠١ هجري وتمت الكتابة الأولى في ٧/ جمادى الأولى / ٨٨٩ هجرية )
- ١١ ـ الإحتجاج للطبرسي المتوفى عام ٥٤٨ هجري، تحقيق السيد محمد باقر الخرسان \_ منشورات دار النعمان \_ النجف الأشرف \_ ١٣٦٨ هـ ١٩٦٦ م ( لم يذكر رقم الطبعة ).
- ١٢ \_ إحقاق الحق للشعراني المتوفى عام ٩٧٣ هجري \_ ( لقد فاتني مع الأسف نسخ المعلومات عن الكتاب )
- ۱۳ ـ الأحكام للإمام يحيى المتوفى عام ٢٩٨ هجري \_منشورات مكتبة اليمن الكبرى \_ صنعاء (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة).
- 14 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم المتوفى عام ٤٥٦ هجري،

- تحقيق احمد شاكر \_منشورات زكريا علي يوسف \_طبع مطبعة العاصمة \_( لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة ).
- 10 \_ أحكام القرآن للجصاص المتوفى عام ٣٧٠هجري \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٥ هجرية.
- 17 إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي المتوفى عام ٩١١ هجري، تحقيق محمد سعيد الطريحي \_منشورات دار العلوم \_ بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- 1۷ \_ الأخبار الطوال للدينوري المتوفى عام ۲۸۲ هجري، تحقيق عبد المنعم عامر والدكتور جمال الدين الشيال \_منشورات الشريف الرضي \_مدينة قم المقدسة \_مصوراً عن نسخة مطبوعة من قبل وزارة الثقافة والإرشاد القومي \_القاهرة ١٩٦٠ ميلادية.
- ١٨ ـ أخبار الزمان للمسعودي المتوفى عام ٣٤٦ هجري ـ منشورات دار
   الأندلس ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة ١٩٧٨ ميلادية.
- ١٩ ـ الأخبار الموفقيات لابن بكار المتوفى عام ٢٥٦ هجري، تحقيق الدكتور سامي مكي العاني \_ منشورات الشريف الرضي \_ طهران \_ الطبعة الأولى ١٤١٦ هجرية قمرية \_ ١٣٧٤ هجرية شمسية.
- ٢٠ الأخبار والآثار لابن خلفان الخليلي الأباضي المتوفى ١٣٧٣عام هجري \_ منشورات وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان \_
   ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٢١ \_ اختلاف الحديث للإمام الشافعي المتوفى عام ٢٠٤ هجري (لم يذكر اسم دار النشر ولا رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع).

- ۲۲ ـ اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الكشي) للطوسي المتوفى عام ٤٦٠ هجري، تحقيق ميرداماد ومحمد باقر الحسيني والسيد مهدي الرجائي \_ منشورات مؤسسة آل البيت عليهم السلام \_ مدينة قم المقدسة \_ ١٤٠٤ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ۲۳ ـ الإختصاص للمفيد المتوفى عام ٤١٣ هجري، تصحيح على أكبر الغفاري ـ منشورات مكتبة الزهراء \_ مدينة قم المقدسة \_ ١٤٠٢ هجرية ( لم يذكر رقم الطبعة ).
- ۲٤ ـ الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري، تحقيق أياد خالد الطباع \_ منشورات دار البشائر \_ دمشق \_ الطبعة الأولى (لم يذكر تاريخ الطبع).
- ٢٥ ـ الأدب المفرد للبخاري المتوفى عام ٢٥٦ هجري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ منشورات مؤسسة الكتب الثقاقية ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م.
- ٢٦ أدب الإملاء والإستملاء لعبد الكريم التميمي السمعاني المتوفى عام ٥٦٢ هجري، تحقيق سعيد محمد اللحام \_ منشورات دار ومكتبة الهلال \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م.
- ۲۷ ـ أدب الدنيا والدين للماوردي المتوفى عام ٤٥٠ هجري، تحقيق مصطفى السقا ـ منشورات مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي \_ القاهرة \_ الطبعة الخامسة ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- ٢٨ أدب القاضي للخصاف المتوفى عام ٢٦١ هجري ( بشرح الإمام
   عبد العزيز المعروف بالحسام الشهيد )، تحقيق الشيخ أبو الوفاء

الأفغاني والشيخ أبو بكر محمد الهاشمي \_منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ ١٩٩٤م.

۲۹ أدب الكتاب للصولي المتوفى عام ٣٣٦ هجري، تصحيح محمد بهجة الأثري منشورات المكتبة العربية بغداد والمطبعة السلفية القاهرة ١٣٤١ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة ولكن يبدو أنها الأولى).

• ٣٠ أدب المفتي والمستفتي للشهرزوري المتوفى عام ٦٤٣ هجري، تحقيق الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر \_ منشورات مكتبة العلوم والحكم وغالم الكتب \_ الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٦ م (لم يذكر عنوان داري النشر لكن جاء في آخر الكتاب أن عنوان المحقق هو مكة المكرمة).

٣١ ـ أدب النساء الموسوم بكتاب الغاية والنهاية لعبد الملك بن حبيب المتوفى عام ٢٨٣ هجري، تحقيق عبد المجيد تركي \_ منشورات دار الغرب الإسلامي \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.

٣٢ الأذكار النووية للنووي الدمشقي المتوفى عام ٦٧٦ هجري \_ منشورات دار الفكر \_ بيروت \_ طبعة جديدة ومنقحة \_ ١٤١٤ هـ \_ ١٩٩٤ م.

٣٣ - الأربعون حديثاً لابن بابويه الرازي المتوفى عام ٥٨٥ هجري، تحقيق مؤسسة الإمام المهدي عجل الله فرجه - منشورات مؤسسة الإمام المهدي عجل الله فرجه المقدسة - الطبعة الأولى الإمام المهدي عجل الله فرجه - مدينة قم المقدسة - الطبعة الأولى ١٤٠٨ هجرية.

٣٤ ـ الأربعون حديثاً للشهيد الأول المتوفى عام ٧٨٦ هجري، تحقيق

- مدرسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه \_منشورات مدرسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه \_منشورات مدرسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه \_مدينة قم المقدسة \_ ١٤٠٧ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٣٥ ـ الأربعون حديثاً في حقوق الإخوان لابن زهرة الحلبي المتوفى عام ٦٣٩ هجري، تحقيق نبيل رضا علوان منشورات مطبعة مهر مدينة قم المقدسة ـ ١٤٠٥ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة ولكن يبدو أنها الطبعة الأولى بدليل أن تاريخ كتابة التحقيق هو ٢٠ شوال ١٤٠٥ هـ).
- ٣٦ الأربعين للماحوزي المتوفى عام ١١٢١ هجري، تحقيق السيد مهدي رجائي \_ منشورات مطبعة الأمير \_ مدينة قم المقدسة \_ على نفقة المحقق \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هجرية.
- ٣٧ الأربعين للهروي المتوفى عام ٩٣٠ هجري، تحقيق محمد حسن زُبري \_ منشورات مجمع البحوث الإسلامية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى
   ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م.
- ٣٨ ـ الأربعين البلدانية لابن عساكر المتوفى عام ٥٧١ هجري، تحقيق مركز جمعة الماجد \_ منشورات دار الفكر \_ بيروت \_ الطبعة الأولى
   ١٤١٣ هجرية.
- ٣٩ ـ الأربعين الصغرى للبيهقي المتوفى عام ٤٥٨ هجري، تحقيق أبي إسحاق الحويني الأثري \_ منشورات دار الكتاب العربي \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٨ هجرية.
- ٤٠ الأربعين عن الأربعين في فضائل على أمير المؤمنين عليه السلام
   للحافظ النيسابوري الخزاعي المتوفى عام ٤٧٦ هجري، تحقيق الشيخ

- محمد باقر المحمودي \_ منشورات مؤسسة الطباعة والنشر في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي \_ طهران \_ الطبعة الأولى ١٤١٤ هجرية.
- ١٤٠ الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين للقمي الشيرازي المتوفى عام ١٠٩٨ هجري، تحقيق مهدي الرجائي \_منشورات مطبعة الأمير \_مدينة قم المقدسة \_على نفقة المحقق \_الطبعة الأولى \_ ١٤١٨ هجرية.
- ٢٤ الإرشاد للمفيد المتوفى عام ٤١٣ هجري \_منشورات مؤسسة
   الأعلمي \_ بيروت \_ الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هجرية.
- وتوجد نسخة بتحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق التراث منشورات دار المفيد \_مطبعة دار المفيد ( لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع ).
- **٤٣ ـ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان** للحلّي المتوفى عام ٧٢٦هجري، تحقيق فارس الحسون \_منشورات مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤١٠ هجرية.
  - ٤٤ ـ إرشاد القلوب للديلمي المتوفى بعد العام ٧٧٠ هجري \_ منشورات مؤسسة الأعلمي \_ بيروت \_ الطبعة الرابعة ١٣٩٨ هجرية.
  - 22 أسباب نزول الآيات للواحدي النيسابوري المتوفى عام 27۷ هجري منشورات مؤسسة الحلبي وشركاه القاهرة الطبعة الثانية ١٣٨٧ هجرية.
  - ٤٦ الإستبصار للطوسي المتوفى عام ٤٦٠ هجري، تحقيق السيد حسن الخرسان وتصحيح الشيخ محمد الآخوندي \_منشورات دار الكتب

الإسلامية \_طهران \_طبعة مميزة ١٣٩٠ هجرية.

- 22 الإستذكار لابن عبد البر المتوفى عام ٤٦٣ هجري، تحقيق الأستاذ على النجدي ناصف \_ منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية \_ الجمهورية العربية المتحدة (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ولكن تاريخ كتابة المقدمة هو ٢٢ ذي القعدة / ١٣٩٠ هـ ٢٠ / يناير ١٩٧١ م).
- 43 \_ الاستغاثة في بدّع الثلاثة للكوفي المتوفى عام ٣٥٢ هجري (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ولا دار النشر ولكن كتب في آخر الجزء الثاني من الكتاب: (وقد كتب على نسخة كتبها بخطه اسفنديار ابن سلام الله الحسيني الطباطبائي رحمه الله في شهر رمضان سنة ١٠٤٨ هجرية).
- ٤٩ ـ الإستنصار في النص على الأئمة الأطهار للكراجكي المتوفى عام
   ١٤٠٥ هجري \_ منشورات دار الأضواء \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤٠٥ هجرية.
- ٥ الإستيعاب للقرطبي المتوفى عام ٤٦٣ هجري، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود منشورات دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ ١٩٩٥م.
- 770 أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير المتوفى عام ٦٣٠ هجري \_ منشورات انتشارات إسماعيليان \_ طهران \_ ( لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع ).
- ٥٢ أسرار البلاغة لبهاء الدين العاملي المتوفى عام ١٠٣١ هجري،

تحقيق الدكتور محمد التونجي \_منشورات المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة، لكن تاريخ كتابة مقدمة المحقق هو ١٥ / صفر / ١٤٠٧ هـ ١٩ / ت ١ / ١٩٨٦م).

٥٣ أسرار البلاغة للجرجاني المتوفى عام ٤٧٤ هجري، تحقيق هـ ريتر منشورات مكتبة المثنى بغداد الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ ريتر مصوراً عن نسخة مطبوعة في استانبول مطبعة وزارة المعارف ١٩٥٤ م.

20- إسعاف الراغبين للصبان مطبوع بهامش نور الأبصار للشبلنجي. (لم يذكر تاريخ وفاة المؤلف إلا أنه جاء في آخر الكتاب أن المؤلف فرغ من تأليف الكتاب في ١٠ شهر رمضان ١١٨٥ هجري) \_منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_١٣٩٨ هجرية \_مصوراً عن نسخة مطبوعة بالقاهرة عام ١٣٦٨ هجري.

الأسماء والصفات للبيهقي المتوفى عام ٤٥٨ هجري \_ منشورات دار إحياء التراث العربي \_ بيروت ( مصوراً عن نسخة طبعت في ٢١ ربيع الأول ١٣٥٨ هجري في مطبعة السعادة في القاهرة ).

10- أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب للجزري الشافعي المتوفى عام ٨٣٣ هجري، تحقيق الدكتور محمد هادي الأميني \_ منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامة \_ إصفهان \_ ايران (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة. لكن تاريخ كتابة مقدمة المحقق هو: رمضان ١٤٠٤ هجري).

٥٧ ـ الإشراف على فضل الأشراف للسمهودي المدني الشافعي كان حياً

- عام ٩٦٣ هجري، تحقيق سامي الغريري \_منشورات مؤسسة دار الكتاب الإسلامي \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢ م.
- ۸٥ ـ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني المتوفى عام
   ۸٥٢ هجري، تحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود ـ منشورات دار
   الكتب العلمية ـ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٥ هجرية.
- ٥٩ أصول البلاغة لابن ميثم البحراني المتوفى عام ٦٧٩ هجري،
   تحقيق الدكتور عبد القادر حسين منشورات دار الثقافة الدوحة /
   قطر الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- ٦- أصول السرخسي لأبي بكر السرخسي المتوفى عام ٤٩٠ هجري، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني \_ منشورات لجنة إحياء المعارف النعمانية في حيدر آباد دكن \_الهند \_الطبعة الأولى \_ إعادة نشر دار الكتب العلمية \_بيروت \_ ١٤١٤ هجرية.
- ٦١ ـ الأضداد والضد في اللغة للأنباري المتوفى عام ٣٢٨ هجري ـ ١٦٠ منشورات المكتبة الأزهرية ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ١٣٢٥ هجرية.
- **٦٢ ـ إعانة الطالبين** للبكري الدمياطي المتوفى عام ١٣١٠ هجري ــ منشورات دار الفكر ــ بيروت ــ الطبعة الأولى ١٤١٨ هجرية.
- ۱۲ الإعتبار وسلوة العارفين للموفق بالله الجرجاني المتوفى بعد العام درم الإعتبار وسلوة العارفين للموفق بالله الوجيه منشورات درم هجري، تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢م.
   ١٤٢٠ الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي الشافعي المتوفى عام

- ٤٥٨ هجري، تحقيق الدكتور السيد الجميلي \_ منشورات دار الكتاب العربي \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- ٦٥ ـ الإعتقادات للمفيد المتوفى عام ٤١٣ هجري، تحقيق عصام عبد السيد \_ منشورات دار المفيد \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤١٤ هجرية.
- 77 الإعجاز والإيجاز للثعالبي المتوفى عام ٤٢٩ هجري، تحقيق محمد إبراهيم سليم \_منشورات مكتبة القرآن \_القاهرة \_( لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة ).
- ١٦٧ إعجاز القرآن للباقلاني المتوفى عام ٤٠٣ هجري، تحقيق السيد احمد صقر منشورات دار المعارف بمصر القاهرة الطبعة الثالثة (لم يذكر تاريخ الطبع).
- ٩٨ أعلام الدين في صفات المؤمنين للديلمي المتوفى بعد العام ٩٧٠ هجري، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث \_ بمدينة قم المقدسة \_ منشورات مؤسسة آل البيت لإحياء التراث \_ مدينة قم المقدسة \_ ( لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع ).
- 19 أعلام النبوة للرازي المتوفى عام ٣٢٢ هجري، تحقيق صلاح الصاوي وغلامرضا أعواني منشورات انجمن ... فلسفه ايران طهران مالرقم ٣٣ ـ ١٣٩٧ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة ولكن تاريخ كتابة المقدمة على الكتاب هو ١١ شوال ١٣٩٧ هجرية. وهذا يدل على أنها الطبعة الأولى).
  - ٧٠ أعلام النبوة للماوردي المتوفى عام ٤٥٠ هجري تحقيق الشيخ خالد عبد الرحمن العك \_منشورات دار النفائس \_بيروت \_الطبعة

## الأولى ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م.

- ٧١ إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي المتوفى عام ٥٤٨ هجري، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث بمدينة قم المقدسة منشورات مؤسسة آل البيت لإحياء التراث مدينة قم المقدسة الطبعة الأولى ١٤١٧ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٧٢ ـ الإفصاح في إمامة على بن أبي طالب عليه السلام للمفيد المتوفى
   عام ٤١٣ هجري \_ منشورات المطبعة الحيدرية \_ النجف الأشرف \_
   ١٣٦٨ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة، لكن يبدو أنها الطبعة الأولى).
- ٧٣ إقبال الأعمال لابن طاووس المتوفى عام ٦٦٤ هجري، تحقيق جواد القيومي الإصفهاني \_منشورات مكتب الإعلام الإسلامي \_ مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤١٤ هجرية.
- ٧٤ الإقتصاد الهادي إلى الرشاد للطوسي المتوفى عام ٤٦٠ هجري،
   تحقيق الشيخ حسن سعيد \_منشورات مكتبة جامع جهل ستون \_ طهران \_ الطبعة الأولى ١٤٠٠ هجرية.
- ٧٥ ـ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني المتوفى عام ٩٦٠ هجري \_منشورات دار المعرفة \_بيروت \_ ( لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع).
- ۲۹ أمالي ابن دريد الأزدي المتوفى عام ٣٢١ هجري،
   تحقيق تاسيد مصطفى السنوسي \_ منشورات المجلس الوطني للثقافة
   والفنون والإرشاد \_ الكويت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.
- ٧٧ ـ أمالي الزجّاج للزجّاج النحوي المتوفى عام ٣٣٧ هجري \_طبع

- على نفقة احمد ناجي الجمالي ومحمد أمين الخانجي الكتبي وأخيه في مطبعة السعادة في القاهرة \_الطبعة الأولى ١٣٢٤ هجرية.
- ٧٨ أمالي الصدوق للصدوق المتوفى عام ٣٨١ هجري، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة \_ منشورات مؤسسة البعثة \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هجرية.
- ٧٩ أمالي الطوسي المتوفى عام ٤٦٠ هجري \_ منشورات مؤسسة الوفاء
   بيروت \_ الطبعة الأولى ١٣٨٤ هجرية.
- ۸۰ أمالي المحاهلي برواية ابن يحيى البيع للمحاملي المتوفى عام ٣٣٠ هجري، تحقيق الدكتور إبراهيم القيسي \_منشورات المكتبة الإسلامية \_ دار ابن القيم \_ الأردن \_ الطبعة الأولى ١٤١٢ هجرية.
- 11. أمالي المرتضى المتوفى عام ٤٣٦ هجري، تحقيق الشيخ احمد بن الأمين الشنقيطي \_ منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٠٣ هجرية \_ مصوراً عن نسخة مطبوعة عام ١٣٢٥ هجري.
- ٨٢ أمالي المفيد المتوفى عام ٤١٣ هجري، تحقيق على أكبر الغفاري
   منشورات دار التيار الجديد ودار المرتضى \_ بيروت ( لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع).
- ۸۳ الأمالي لابن بشران المتوفى عام ٤٣٠ هجري \_منشورات دار الوطن
   الرياض \_الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.
- ٨٤ الأمالي الشجرية لابن الشجري المتوفى عام ٥٤٢ هجري بخط هبة الله العلوي الحسني \_منشورات دار المعرفة \_بيروت. (لم يذكر

تاريخ الطبع ).

- ٨٥ الأمالي في لغة العرب للقالي البغدادي المتوفى عام ٣٥٦ هجري منشورات دار الكتب العلمية بيروت (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ولكن النسخة مطبوعة مصوراً عن النسخة المطبوعة في المطبعة الأميرية في مصر عام ١٣٢٤ هجري).
- ٨٦ الإمامة والتبصرة من الحيرة لابن بابويه القمي المتوفى عام ٣٢٩. هجري، تحقيق مدرسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه منشورات مدرسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه مدينة قم المقدسة \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- ۸۷ الإمامة والسياسة أو تاريخ الخلفاء لابن قُتيبة الدينوري المتوفى
   عام ۲۷٦ هجري \_منشورات دار الأضواء \_بيروت \_ الطبعة الأولى
   ۱٤۱۰ هجرية.
- ٨٨ الأمان من أخطار الأسفار والأزمان لابن طاووس المتوفى عام ٦٦٤ هجري، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث منشورات مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م.
- امثال الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن خلاد الرامهرمزي المتوفى عام ٥٧٦ هجري، تحقيق احمد عبد الفتاح تمام منشورات مؤسسة الكتب الثقافية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٩ هجرية.
- . 9- الأموال لقاسم بن سلام المتوفى عام ٢٢٤ هجري \_ منشورات

مؤسسة ناصر للثقافة \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٩٨١ ميلادية.

- ٩١ الإنباء بأنباء الأنبياء المعروف بتاريخ القضاعي للقاضي القضاعي المتوفى عام ٤٥٤ هجري، تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري \_ منشورات المكتبة العصرية \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م.
- 97 ـ إنباء الرواة على أنباء النحاة للقفطي المتوفى عام ٦٤٦هجري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ـ منشورات دار الكتب المصرية ١٣٦٩ هـ ١٩٥٠ م (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٩٣ الأنس والعرس للآبي المتوفى عام ٤٢١ هجري، تحقيق إيفلين فريديارد \_ منشورات دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع \_ دمشق \_ الطبعة الأولى ١٩٩٩ ميلادية.
- ٩٤ ـ الأنساب للسمعاني المتوفى عام ٥٦٢ هجري، تعليق عبد الله عمر
   البارودي ـ منشورات دار الجنان ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ١٤٠٨ هجرية.
- 90 أنساب الأشراف للبلاذري المتوفى عام ٢٧٩ هجري، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي \_ منشورات مؤسسة الأعلمي \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٣٩٤ هجرية.
- 97 ـ الإنصاف في النص على الأئمة الإثني عشر الأشراف البحراني المتوفى عام ١١٧٠ هجري، تحقيق سلام الزبيدي ويوسف العلي \_ منشورات مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣م.
- ٩٧ \_ الأنوار في شمائل النبي المختار للبغوي المتوفى عام ٥١٦

- هجري، تحقيق العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوبي ــ منشورات دار المكتبي ــ دمشق ــ الطبعة الأولى ١٤١٦ هــ ١٩٩٥ م.
- ٩٨ ـ أنوار العقول من أشعار وصي الرسول للبيهقي الكيذري المتوفى بعد العام ٥٧٦ هجري، تحقيق كامل سليمان الجبوري ـ منشورات دار المحجة البيضاء ودار الرسول الأكرم ـ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م.
- ٩٩ ـ الأنوار العلوية للنقدي المتوفى عام ١٣٧٠ هجري \_منشورات المطبعة الحيدرية \_النجف الأشرف \_الطبعة الثانية ١٣٨١ هجرية.
- ١٠٠ ـ الأوائل لأبي هلال العسكري المتوفى بعد العام ٤٠٠ هجري منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- ۱۰۱ ـ الأوطار من أحاديث سيد الأخيار للشوكاني المتوفى عام ١٢٥٥ هجري ـ منشورات دار الجيل ـ بيروت ـ ( لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع).
- ١٠٢ ـ الإيضاح لابن شاذان المتوفى عام ٢٦٠ هجري \_منشورات
   مؤسسة الأعلمي \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٠٢ هــ ١٩٨٢ م.
- 1.۳ الإيضاح في أصول الدين للزاغوني المتوفى عام ٢٧٥ هجري، تحقيق عصام السيد محمود منشورات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ٣٠٠٠ م.
- 1.4 إيضاح الإشتباه للعلامة الحلي المتوفى عام ٧٢٦ هجري، تحقيق الشيخ محمد الحسون منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة

- لجماعة المدرسين \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤١١ هجرية.
- 100 إيضاح الإشكال للحافظ المقدسي المتوفى عام 000 هجري، تحقيق الدكتور باسم الجوابرة \_ منشورات مكتبة المعلا \_ الكويت \_ الطبعة الأولى 180٨ هـ ١٩٨٨ م.
  - ١٠٦ ما الفوائد البن العلامة المتوفى عام ٧٧٠ هجري، تحقيق الكرماني والإشتهاردي والبروجردي مطبع بأمرآية الله السيد محمود الشاهرودي الطبعة الأولى ١٣٨٧ هجرية.
  - 1 ١ البحر الرائق في شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي المتوفى عام ٩٧٠ هجري، تحقيق الشيخ زكريا عميرات منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤١٨ هجرية.
  - ۱۰۸ ـ البحر الزخار (المعروف بمسند البزار) للعتكي البزار المتوفى عام ۲۹۲ هجري، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله منشورات مؤسسة علوم القرآن \_ بيروت \_ ومكتبة العلوم والحكم \_ المدينة المنورة \_ الطبعة الأولى ۱۶۰۹ هـ ۱۹۸۸م.
  - ١٠٠ بحار الأنوار للمجلسي المتوفى عام ١١١٠ هجري، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي والشيخ العابدي الزنجاني منشورات دار الوفاء \_ بيروت \_ الطبعة الثانية المصححة ١٤٠٣ هجرية.

و يوجد عندنا الجزء الثامن من الكتاب بالطبعة الحجرية القديمة، وهو يتضمن الملاحم والفتن، وأبواب هذا الجزء لم تكن طُبعت حتى حين إنجازنا التحقيق، وتم طبع ثلاثة أجزاء منه (غير دقيقة) من قبل وزارة الإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية في ايران بتحقيق

الشيخ محمد باقر المحمودي، والأجزاء الثلاثة الباقية طُبعت من قبل دار الرضا \_بيروت \_بتحقيق الشيخ عبد الزهراء العلوي، وقد حاولنا تطبيق توثيقاتنا بعدئذ مع الأجزاء الثلاثة المطبوعة في بيروت قدر المستطاع.

۱۱- البدء والتاريخ للبلخي المتوفى عام ٣٢٢ هجري \_ منشورات دار
 الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م.

111 - بدأ الإسلام وشرائع الدين (كتاب ابن سلام) لابن سلام الأباضي المتوفى بعد العام ٢٧٣ هجري، تحقيق فيرنر شفارتس والشيخ سالم بن يعقوب \_منشورات دار النشر فرانزشتاينر \_فيسبادن / ألمانيا \_ 1٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م (لم يذكر رقم الطبعة).

117 - بدائع الصنائع للكاشاني المتوفى عام ٥٨٧ هجري \_ منشورات المكتبة الحبيبية \_ باكستان \_ الطبعة الأولى ١٤٠٩ هجرية.

117 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد المتوفى عام ٥٣٥ هجري، تحقيق خالد العطار \_منشورات دار الفكر \_بيروت (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة).

114 - البداية والنهاية لابن كثير المتوفى عام ٧٧٤ هجري، تحقيق الدكتور احمد أبو ملحم والدكتور على نجيب عطوي والأستاذ على عبد الساتر \_منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الخامسة 1٤٠٩ هجرية.

110 ـ البرهان في تفسير القرآن للبحراني المتوفى عام ١١٠٩ هجري، تحقيق لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين ـ منشورات مؤسسة

الأعلمي \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م.

117 - البرهان في علوم القرآن للزركشي المتوفى عام ٧٩٤ هجري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم \_منشورات دار إحياء الكتب العربية \_القاهرة \_الطبعة الأولى ١٣٧٦ هجرية.

11۷ ـ البساط للناصر بالحق الأطروش المتوفى عام ٣٠٤ هجري، تحقيق عبد الكريم احمد جدبان \_ منشورات مكتبة التراث الإسلامي \_ صنعاء \_ الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.

11۸ ـ بستان الواعظين ورياض السامعين لابن الجوزي المتوفى عام ٥٩٧ هجري، مراجعة الدكتور السيد الجميلي \_ منشورات دار الكتاب العربي \_ بيروت \_ الطبعة الرابعة ١٤١٠ هـ ١٨٨٩ م.

١١٩ ـ بشارة المصطفى للطبري المتوفى عام ٥٢٥ هجري، \_منشورات
 المكتبة الحيدرية \_النجف الأشرف \_الطبعة الثانية ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣م.

۱۲۰ ـ البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي المتوفى حوالى عام ٣٨٠ هجري، تحقيق احمد أمين والسيد احمد صقر ـ منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر \_القاهرة \_الطبعة الأولى ١٣٧٣ هـ ١٩٥٣ م.

171 \_ بصائر الدرجات للصفّار المتوفى عام ٢٩٠ هجري ( من أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام )، تقديم وتعليق وتصحيح الحاج ميرزا محسن كوچه باغي \_ منشورات مؤسسة النعمان \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤١٢ هجرية.

17۲ \_ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي المتوفى عام ٨١٧ هجري، تحقيق الأستاذ محمد علي

النجار \_منشورات المكتبة العلمية \_بيروت \_( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).

177 - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لعلي الهيشمي المتوفى عام ٨٠٧ هجري، تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني – منشورات دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير (لم يذكر عنوان دار النشر ولا رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع ).

174 ـ البلد الأمين للكفعمي المتوفى عام ٩٠٥ هجري ـ منشورات مكتبة الصدوق ـ طهران (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة لكن جاء في آخر الكتاب: كتبه احمد النجفي الزنجاني سنة ١٣٨٢ هجرية).

1۲0 - بهج الصباغة للتستري المتوفى حديثاً منشورات مكتبة الصدر \_\_طهران \_\_الطبعة الأولى (لم يذكر تاريخ الطبع ).

177 - بهجة المتجالس وأنس المتجالس وشحذ الذاهن والهاجس للنمري القرطبي المتوفى عام ٤٦٣ هجري، تحقيق محمد مرسي الخولي - منشورات الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة، لكن تاريخ مقدمة المحقق هو ديسمبر ١٩٦٢ ميلادية).

17۷ ـ البيان للشهيد الأول المتوفى عام ٧٨١ هجري \_ منشورات مجمع الذخائر الإسلامية \_ مدينة قم المقدسة \_ طبعة حجرية (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة، ولكن ذكر أنه طبع في مطبعة مهر).

١٢٨ ـ البيان والتبيين للجاحظ المتوفى عام ٢٥٥ هجري \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).

179 البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف للحسيني الحنفي المتوفى عام ١٦٠ هجري، تحقيق الدكتور حسين عبد المجيد هاشم أستاذ الحديث بكلية أصول الدين \_منشورات دار التراث العربي \_القاهرة \_(لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة، ولكنه أورد أن الكتاب أودع بدار الكتب المصرية في العام ١٩٧٣ ميلادي)؛ وقد طبعته المكتبة العصرية في بيروت مصوراً.

170 - بيت الأحزان للشيخ عباس القمي المتوفى عام ١٣٥٩ هجري \_\_منشورات دار الحكمة \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية.

171 - تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي المتوفى عام ١٢٠٥ هجري \_ منشورات مكتبة الحياة \_ بيروت \_ ( لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع ).

۱۳۲ ـ تاريخ ابن الوردي لعمر بن مظفر الشهير بابن الوردي المتوفى عام ۷٤۹ هجري \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م.

۱۳۳ ـ تاريخ ابن خلدون ( المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ) لابن خلدون المتوفى عام ۸۰۸ هجري ـ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت \_ الطبعة الرابعة ۱۳۹۱ هـ ۱۹۷۱ م.

**۱۳۶ ـ تاريخ أدب العرب** للرافعي المتوفى عام١٣٥٦هجري ــ منشورات دار الكتب العلمية ــ بيروت الطبعة الأولى ١٤٢١ هــ٢٠٠٠م.

١٣٥ \_ تاريخ أسماء الثقات ممن نُقل عنهم العلم لابن شاهين المتوفى

- عام ٣٨٥ هجري، تحقيق صبحي السامرائي \_ منشورات دار السلفية \_ الكويت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٤ هجرية.
- ١٣٦ ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري المتوفى عام ٣١٠ هجري [قوبلت هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بمطبعة ليدن في سنة ١٨٧٩ م ]
   ـ منشورات مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة ١٤٠٣ هجرية.
- ۱۳۷ ـ تاريخ بغداد أو مدينة السلام للخطيب البغدادي المتوفى عام ٤٦٣ هجري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هجرية.
- 177 تاريخ جرجان للسهمي المتوفى عام ٤٢٧ هجري \_ منشورات عالم الكتب \_ بيروت \_ الطبعة الرابعة ١٤٠٧ هجرية. عن النسخة الوحيدة المحفوظة في مكتبة بودلين بجامعة اكسفورد من مستملكات الأسقف وليم لاد.
- 179 ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي المتوفى عام ٩١١ هجري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد \_منشورات المكتبة العصرية \_صيدا \_ بيروت \_ ١٤١٦ هجرية (لم يُذكر رقم الطبعة).
- 14 تاريخ خليفة بن خياط للعصفري المتوفى عام ٢٤٠ هجري، تحقيق الدكتور سهيل زكار منشورات دار الفكر بيروت \_ ١٤١٤ هـ هـ ١٤١٣ م ( لم يذكر رقم الطبعة ).
- ١٤١ ـ التاريخ الكبير للبخاري المتوفى عام ٢٥٦ هجري \_منشورات
   المكتبة الإسلامية \_ ديار بكر \_ ( لم يُذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- ١٤٢ \_ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المتوفى عام ٧١هجري، تحقيق

على شيري \_منشورات دار الفكر \_بيروت \_ ١٤١٥ هجرية ( لم يُذكر رقم الطبعة ).

وربما استفدنا من ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام منه خاصة، وهو بتحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي \_ منشورات مؤسسة المحمودي \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤٠٣ هجرية.

١٤٣ ـ تاريخ المدينة المنورة لابن شبة المتوفى عام ٢٦٢ هجري، تحقيق فهيم محمد شلتوت منشورات دار التراث والدار الإسلامية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٠ هجرية.

184 - تاريخ نيشابور للفارسي المتوفى ٥٢٩ هجري منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية مدينة قم المقدسة - ١٤٠٣ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).

۱٤٥ ـ تاريخ اليعقوبي لابن واضح المتوفى عام ٢٩٢ هجري \_ منشورات دارصادر \_ بيروت \_ توزيع دار صعب \_ بيروت ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).

127 - تأويل الآيات في فضائل العترة الطاهرة لشرف الدين الإسترابادي المتوفى عام ٩٦٥ هجري، تحقيق مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه مدينة قم المقدسة منشورات مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه الطبعة الأولى ١٤٠٧ هجرية.

١٤٧ ـ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة المتوفى عام ٣٧٦هجري، تحقيق الشيخ إسماعيل الأسعردي \_منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).

- 18۸ \_ التبر المسبوك في نصيحة الملوك ( المعروف بنصيحة الملوك) للغزالي المتوفى عام ٥٠٥ هجري، تحقيق الدكتور محمد احمد دَمَج \_ منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- 1٤٩ \_ التبيان في آداب حَمَلة القرآن لأبي زكريا النووي المتوفى عام ١٤٩ \_ التبيان في آداب حَمَلة القرآن لأبي زكريا النووي المتوفى عام ١٧٦ هجري، تحقيق محمد الحجار \_منشورات دار ابن حزم \_بيروت \_ الطبعة الثالثة ١٤١٤ هجرية.
- 100 \_ التبيان في تفسير القرآن للطوسي المتوفى عام 270 هجري، تحقيق احمد حبيب قصير العاملي \_ منشورات دار إحياء التراث العربي \_ بيروت \_ مصور من قبل مكتب الإعلام الإسلامي \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى 1800 هجرية.
- ۱۵۱ \_ تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لابن مهران الإصبهاني المتوفى عام ٤٣٠ هجري، تحقيق إبراهيم على التهامي \_منشورات دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٦م.
- 107 \_ تثقيف اللسان وتلقيح الجنان للصقلي المتوفى عام ٥١٠ هجري، تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر \_ منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية \_ القاهرة \_ ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م (لم يذكر رقم الطبعة، لكن رقم الإيداع هو ١٩٩٤ م).
- ۱۵۳ \_ تجارب الأمم وتعاقب الهمم لابن مسكوية المتوفى عام ٤٢١ هجري، تحقيق سيد كسروي حسن \_منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٢ م.

- 108 \_ تحرير الأحكام الشرعية للحلّي المتوفى عام ٧٢٦هجري، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري بإشراف الشيخ السبحاني \_ منشورات مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٢٠هجرية.
- ١٥٥ \_ تحف العقول للحرّاني المتوفى عام ٣٨٠ هجري \_منشورات مؤسسة الأعلمي \_بيروت \_الطبعة الخامسة ١٣٩٤ هجرية.
- 107 \_ تحفة الفقهاء للسمرقندي المتوفى عام ٥٣٥ هجري \_ منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_ الطبعة الثانية ( لم يذكر تاريخ الطبع).
- ۱۵۷ \_ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبد الله الأنصاري القرطبي المتوفى عام ٦٧١ هجري، ضبط وتصحيح محمد عبد السلام إبراهيم \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت الطبعة الثانية ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٢ م.
- ۱۵۸ \_ تذكرة ابن حمدون (السياسات والآداب الملكية) لابن حمدون البغدادي المتوفى عام ٥٦٢ هجري \_منشورات مكتبة الخانجي \_ القاهرة \_الطبعة الأولى ١٣٤٥ هـ ١٩٢٧م.
- ١٥٩ \_ تذكرة الحقاظ للذهبي المتوفى عام ٧٤٨ هجري \_ منشورات دار إحياء التراث العربي \_ بيروت \_ مصححة عن النسخة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت إعانة وزارة معارف الحكومة العالية الهندية (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- ١٦٠ ـ تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي المتوفى عام ٦٥٤ هجري ـ ١٦٠ ـ منشورات مؤسسة أهل البيت ـ بيروت ـ ١٤٠١ هجرية. (لم يذكر

رقم الطبعة ).

١٦١ ـ تذكرة الفقهاء للحلّي المتوفى ٧٢٦ هجري، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث \_ البيت لإحياء التراث \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٤ هجرية.

۱٦٢ ـ تذكرة الموضوعات للفتني المتوفى عام ٩٨٦ هجري ( لم يذكر دار النشر ولامكان الطبع ولا رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع ).

١٦٣ ـ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف لعبد العظيم المنذري المتوفى عام ٦٥٦ هجري \_ منشورات دار ابن حزم \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م.

174 - تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالياً لأبي نعيم الإصبهاني المتوفى عام ٤٣٠ هجري، تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع - منشورات دار العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى ١٤٠٩ هجرية.

١٦٥ - تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق المَلِك وسياسة المُلْك للماوردي المتوفى عام ٤٥٠ هجري، تحقيق رضوان السيد منشورات دار العلوم العربية - بيروت - الطبعة الأولى ١٩٨٧ ميلادية.

177 - تصحيح اعتقادات الإمامية للمفيد المتوفى عام ٤١٣ هجري، تحقيق حسين درگاهي - منشورات دار المفيد - بيروت - الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ ١٩٩٣م.

17۷ \_ تصحيفات المحدثين للعسكري المتوفى عام ٣٨٢هجري، تحقيق محمود احمد ميرة \_ منشورات المطبعة العربية الحديثة \_ القاهرة \_

الطبعة الأولى ١٤٠٢ هجرية.

17۸ - التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح لابن خلف الباجي المتوفى عام ٤٧٤ هجري، تحقيق احمد البزار (لم يذكر دار النشر ولا تاريخ الطبع ولارقم الطبعة، لكنه واضح من المقدمة أنه مطبوع بالمغرب وفي عهد الملك الحسن الثانى).

179 - التفسير لابن المصباح المخزومي المتوفى عام ١٠٤ هجري، تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي \_منشورات مجمع البحوث الإسلامية \_اسلام آباد \_(لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة).

1۷۰ - التفسير (المنسوب) للإمام الحسن العسكري عليه السلام المتوفى عام ٢٥٢ هجري، تحقيق مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف منشورات مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤٠٩ هجرية.

۱۷۱ ــ التفسير للطبري المتوفى عام ٣١٠هجري. [قوبلت هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بمطبعة "بريل" بمدينة ليدن في سنة ١٨٧٩م ]
 راجعه وصححه وضبطه نخبة من العلماء الأجلاء.

۱۷۲ \_ التفسير للعياشي من علماء القرن الثالث الهجري، تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي \_ منشورات المكتبة العلمية الإسلامية \_ طهران \_ ۱۳۸۰ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).

1۷۳ \_ التفسير لفرات الكوفي المتوفى عام ٣٥٢ هجري، تحقيق محمد الكاظم \_منشورات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي \_ايران \_الطبعة الأولى ١٤١٠ هجرية.

- ١٧٤ ـ التفسير للقمي المتوفى عام ٣٢٩ هجري، تحقيق السيد طيب الموسوي الجزائري \_ منشورات مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الثالثة ١٤٠٤ هجرية.
- ۱۷۵ ـ تفسير الثوري للثوري الكوفي المتوفى عام ١٦١ هجري، تحقيق لجنة من العلماء ـ منشورات دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- 1۷٦ \_ تفسير جوامع الجامع للطبرسي المتوفى عام ٥٤٨ هجري، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بمدينة قم المقدسة \_ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٨ هجرية.
- ۱۷۷ \_ تفسير الحبري لابن مسلم الحبري المتوفى عام ۲۸٦ هجري، تحقيق السيد محمد رضا الحسيني \_ منشورات مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث \_ بيروت \_ الطبعة المحققة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٧ م.
- ۱۷۸ ـ تفسير الصافي للفيض الكاشاني المتوفى عام ١٠٩١ هجري،
   تحقيق حسين الأعلمي ـ منشورات مكتبة الصدر ـ طهران \_ الطبعة الثانية \_ ١٤١٦ هجرية.
- 1۷۹ تفسير غريب القرآن الكريم للطريحي المتوفى عام ١٠٨٥ هجري، تحقيق محمد كاظم الطريحي منشورات المطبعة الحيدرية النجف الأشرف ١٣٧٢ هـ ١٩٥٣ م. (لم يذكر رقم الطبعة، لكن يبدو أنها الطبعة الأولى).

۱۸۰ ـ تفسير القرآن للصنعاني المتوفى عام ۲۱۱ هجري، تحقيق الدكتور مصطفى مسلم محمد ـ منشورات مكتبة الرشد ـ الرياض ـ الطبعة الأولى ۱٤۱۰ هجرية.

۱۸۱ \_ تفسير القرآن العظيم لابن كثير المتوفى عام ٧٧٤ هجري، قدم له الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي \_منشورات دار المعرفة \_ بيروت \_ طبعة مميزة ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.

۱۸۲ \_ تفسير كنز الدقائق للمشهدي القمي المتوفى عام ۱۱۲۵ هجري، تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقي \_ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٠٧ هجرية.

۱۸۳ \_ تفسير مقاتل بن سليمان لمقاتل بن سليمان الأزدي المتوفى عام ١٥٠ هجري، تحقيق احمد فريد \_منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٢ م.

١٨٤ \_ تفسير نور الثقلين للحويزي المتوفى عام ١١١٢ هجري، تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي \_منشورات المطبعة العلمية \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الرابعة ١٤١٢ هجرية.

١٨٥ \_ تقوية الإيمان لابن عقيل العلوي المتوفى عام ١٣٥٠ هجري \_ ١٨٥ \_ منشورات دار البيان العربي \_بيروت \_ ١٤١٤ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة ).

١٨٦ \_ تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني المتوفى عام ٨٥٢ هجري \_ منشورات دار الفكر \_ بيروت \_ ( لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ

الطبع).

- ۱۸۷ \_ التمثيل والمحاضرة للثعالبي المتوفى عام ٤٢٩ هجري، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو \_ منشورات دار إحياء الكتب العربية \_ القاهرة ١٣٨١ هـ ١٩٦١ م. (لم يذكر رقم الطبعة، لكن يبدو أنها الطبعة الأولى لكون تاريخ كتابة مقدمة المحقق هو ٢٨ ربيع الثاني ١٣٨١ هـ ٨ أكتوبر ١٩٦١ م).
- ۱۸۸ \_ تنبیه الخواطر ( مجموعة ورام ) لورّام الأشتري المتوفى عام
   ۱۰۵ هجري \_منشورات مؤسسة الأعلمي \_بيروت \_ ( لم يذكر تاريخ
   الطبع ولا رقم الطبعة ).
- ۱۸۹ ـ تنبيه الغافلين للسمرقندي المتوفى عام ٣٧٣هجري، تحقيق يوسف علي بديوي \_منشورات دار ابن كثير \_دمشق \_بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ۱۹۰ ـ تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين لابن كرامة المتوفى عام ١٩٠ هجري، تحقيق السيد تحسين آل شبيب الموسوي \_ منشورات مركز الغدير للدراسات الإسلامية \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٢٠ هجرية.
- ۱۹۱ ـ التنبيه والإشراف للمسعودي المتوفى عام ٣٤٥ هجري، تصحيح ومراجعة عبد الله إسماعيل الصاوي ـ منشورات دار الصاوي ـ القاهرة ـ ١٣٥٧هـ ١٣٥٧ م (لم يذكر رقم الطبعة، لكن يبدو أنها الطبعة الأولى).
- **١٩٢ ـ تنزيه الأنبياء** للشريف المرتضى المتوفى عام ٤٣٦ هجري منشورات دار الأضواء ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ١٤٠٩ هجرية.

- 197 تنزيه الشريعة المرفوعة للكناني المتوفى عام 977 هجري، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق منشورات دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1899 هجرية.
- 191 تهذيب الآثار للطبري المتوفى عام ٣١٠ هجري، تحقيق محمود محمد شاكر منشورات مطبعة المدني القاهرة (لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع).
- ويوجد جزء آخر من الكتاب باسم ( الجزء المفقود )، تحقيق علي رضا بن عبد الله بن علي رضا منشورات دار المأمون للتراث مدمشق / بيروت الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ ١٩٩٥م.
  - 190 \_ تهذيب الأحكام للطوسي المتوفى عام ٤٦٠ هجري، تحقيق السيد حسن الخرسان \_منشورات دار الأضواء \_بيروت \_الطبعة الثالثة ١٤٠٦ هجرية.
  - 197 \_ تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لابن مسكويه المتوفى عام ٤٢١ هجري، تقديم الشيخ حسن تميم \_منشورات انتشارات مهدوي \_اصفهان (لم يذكر تاريخ ولا رقم الطبعة، ولكن تاريخ كتابة التقديم هو ١٥ ربيع الأول ١٣٩٨ هجري).
  - ۱۹۷ \_ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي المتوفى عام ٧٤٢ هجري، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف \_ منشورات مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ الطبعة الرابعة \_ ١٤٠٦ هـ ١٩٨٥م.
  - ۱۹۸ ـ التواضع والخمول لابن أبي الدنيا المتوفى عام ۲۸۱ هجري، تحقيق محمد عبد القادر احمد عطا ـ منشورات دار الكتب العلمية

- \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م.
- 199 \_ التوحيد للصدوق المتوفى عام ٣٨٠هجري، تصحيح السيد هاشم الحسيني الطهراني \_ منشورات دار المعرفة \_ بيروت ١٣٨٧ هجرية.
- ۲۰۰ \_ تيسير المطالب في أمالي السيد أبي طالب للمسوّري من رجال القرن الحادي عشر الهجري \_ منشورات دار مكتبة الحياة \_ بيروت (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة).
- ٢٠١ ــ الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي المتوفى عام ٥٦٠ هجري،
   تحقيق الأستاذ نبيل رضا علوان ــ منشورات مؤسسة أنصاريان ــ مدينة قم المقدسة ــ الطبعة الثانية ١٤١٢ هجرية.
- ۲۰۲ ـ الثبات عند الممات لابن الجوزي المتوفى عام ٥٩٧ هجري، تحقيق محمد عبد القادر عطا \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- ٢٠٣ ـ الثقات لابن حبان التميمي البستي المتوفى عام ٣٥٤ هجري منشورات مؤسسة الكتب الثقافية بمساعدة وزارة المعارف والشؤون الثقافية للحكومة الهندية العالية \_الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.
- ۲۰۶ شمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي المتوفى عام ٤٢٩ هجري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم \_ منشورات دار نهضة مصر \_ ١٣٨٤ هـ ١٩٦٥ م (لم يذكر رقم الطبعة، لكن الواضح أنها الطبعة الأولى لأن تاريخ كتابة محقق الكتاب هو ٩ ذو القعدة ١٣٨٤ هـ ١١ مارس ١٩٦٥ م).
- ٢٠٥ ـ ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي الحنفي المتوفى عام ٨٣٧

هجري (مطبوع بهامش المستطرف للأبشيهي) \_منشورات دار إحياء التراث العربي \_بيروت (لم يذكر تاريخ الطبعة ولارقمها)، وهي مصورة عن نسخة مطبوعة في القاهرة عام ١٣٧١ هجري بتصحيح احمد اسعد على أحد علماء الأزهر.

٢٠٦ ـ ثواب الأعمال للصدوق المتوفى عام ٣٨١ هجري \_ منشورات
 الرضي \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الثانية ١٣٦٨ هجرية شمسية.

٢٠٧ ــ ثواب قضاء حوائج الإخوان وما جاء في إغاثة اللهفان للنرسي الكوفي المتوفى عام ٥١٠ هجري، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري \_منشورات دار البشائر الإسلامية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤١٤ هــ ١٩٩٣ م.

٢٠٨ \_ جامع الأخبار للسبزواري المتوفى في حدود القرن السابع الهجري، تحقيق علاء آل جعفر \_ منشورات مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م.

٢٠٩ جامع الأخبار للشعيري من أعلام القرن السادس الهجري –
 منشورات مؤسسة الأعلمي – بيروت – الطبعة الأولى١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.

۲۱۰ جامع الأصول لابن الأثير المتوفى عام ٦٠٦ هجري، تحقيق محمد حامد الفقي \_ منشورات دار إحياء التراث العربي \_ بيروت \_ الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هجرية مصوراً عن نسخة مطبوعة في القاهرة العام ١٣٦٨ هجري.

۲۱۱ \_ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري المتوفى عام ٣١٠ هجري، ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار \_ منشورات دار

- الفكر \_بيروت \_ ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م ( لم يذكر رقم الطبعة ).
- ۲۱۲ \_ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي المتوفى عام ٢٦٢ \_ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي المتوفى عام ٢٦٢ هجري \_ مصوراً عن نسخة هجري \_ مضوراً عن نسخة إدارة الطباعة المنيرية (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة).
- ۲۱۳ ـ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) للقرطبي المتوفى عام
   ۱۷۱ هجري ـ منشورات مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت ـ أعاد طبعه دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ١٤٠٥ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٢١٤ ـ الجامع للخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق للقمي السبزواري من أعلام القرن السابع الهجري، تحقيق الشيخ حسين الحسني البيرجندي \_ منشورات زمينه سازان ظهور إمام عصر عجل الله فرجه \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٣٧٩ هجرية شمسية.
- ۲۱۵ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطي المتوفى عام
   ۱۱۹ هجري منشورات دار الفكر بيروت الطبعة الأولى ١٤٠١ هجرية.
- ۲۱٦ ـ الجامع في الحديث لعبد الله بن وهب القرشي المتوفى عام ١٩٧ هجري، تحقيق الدكتور مصطفى حسن حسين محمد أبو الخير ـ منشورات دار ابن الجوزي \_ الدمام / السعودية \_ الطبعة الأولى 1٤١٦ هـ ١٩٩٦م.
- ٢١٧ ــ **الجامع للشرائع** للحلّي المتوفى عام ٦٩٠ هجري، تحقيق وتخريج

جمع من الفضلاء بإشراف الشيخ السبحاني \_منشورات مؤسسة سيد الشهداء \_مدينة قم المقدسة \_محرم الحرام ١٤٠٥ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة ).

۲۱۸ ـ جامع المقاصد للكركي المتوفى عام ٩٤٠ هجري، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام \_ مؤسسة آل البيت عليهم السلام \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١١ هجرية.

٢١٩ \_ الجرح والتعديل للرازي المتوفى عام ٣٢٧هجري \_ منشورات دار إحياء التراث العربي \_ بيروت \_ عن الطبعة الأولى في مطبعة دائرة المعارف العثمانية \_ الهند بتاريخ ١٣٧١ هـ ١٩٥٢ م.

777 \_ جزء ابن عاصم الثقفي للثقفي الإصبهاني المتوفى عام 777 هجري، تحقيق محمد خالد محمد \_منشورات دار العاصمة \_ الرياض \_الطبعة الأولى 18.9 هجرية.

۲۲۱ – جزء ابن عمشليق لأحمد الجعفري المتوفى في القرن الرابع
 الهجري، تحقيق خالد بن محمد بن علي الأنصاري \_ منشورات دار
 ابن حزم \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٦ هجرية.

۲۲۲ \_ جزء أبي الجهم للعلاء بن موسى الباهلي المتوفى عام ۲۲۸ \_ جزء أبي الجهم للعلاء بن موسى الباهلي المتوفى عام ۲۲۸ \_ هجري، تحقيق الدكتور عبد الرحيم بن محمد بن احمد القشقري \_ منشورات مكتبة الرشيد \_ الرياض \_ الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩م.

۲۲۳ \_ جزء الحِمْيَري للحميري المتوفى عام ٣٢٣ هجري، تحقيق أبو طاهر بن مجدد عليزئي \_ منشورات دار الطحاوي \_ الرياض \_ الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية.

- ۲۲۶ ـ الجعفريات أو الأشعثيات لمحمد بن الأشعث المتوفى حوالى العام ٣٢٠ هجري ـ منشورات مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران ـ ( المطبوع هو وقرب الإسناد للجِمْيَري القمي في مجلد واحد في طبعة حجرية عن نسخة مخطوطة في ٢٩ جمادى الثانية ١٣٥٩ هجرية).
- ۲۲۵ ـ الجليس الصالح والأنيس الناصح للسبط ابن الجوزي المتوفى عام ٥٩٧ هجري، تحقيق فواز صالح فواز ـ منشورات رباض الريس ـ لندن ـ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة، إلا أن تاريخ التحقيق هو ٣٠ / ١٢ / ١٩٨٨ ميلادية ).
- ٢٢٦ جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع لابن طاووس المتوفى عام ٦٦٤ هجري منشورات الرضي مدينة قم المقدسة ( مطبوعة مصوراً عن نسخة مطبوعة في العام ١٣٣٠ هجرية ).
- ٢٢٧ ــ الجمل للمفيد المتوفى عام ٤١٣ هجري، تحقيق السيد علي مير شريفي ــ منشورات دار المفيد ــ بيروت ــ الطبعة الثانية ١٤١٤ هــ ١٩٩٣ م.
- ٢٢٨ جمهرة الإسلام ذات الدر والنظام للشيزري المتوفى بعد العام
   ٢٢٤ هجري نسخة مصورة عن نسخة موجودة في مكتبة لندن.
- ٢٢٩ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري المتوفى بعد العام ٢٠٠ هجري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش منشورات دار الجيل بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- ۲۳۰ \_ جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت \_منشورات دار الحداثة \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٩٨٥ ميلادية.

- ٢٣١ \_ جمهرة رسائل العرب لأحمد زكي صفوت \_منشورات شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي \_القاهرة \_الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ ١٩٣٧ م.
- ۲۳۲ \_ جُنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية (مصباح الكفعمي) للعاملي الكفعمي المتوفى عام ٩٠٥ هجري \_ منشورات الرضي \_ زاهدي \_ مدينة قم المقدسة \_ (لم يُذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة). ٢٣٣ \_ الجوهر النقي لابن التركماني المارديني المتوفى عام ٧٤٥ هجري \_ منشورات دار الفكر \_ بيروت \_ (لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ
- ٢٣٤ \_ الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي) للثعالبي المتوفى عام ٨٧٥ هجري، تحقيق الدكتور عبد الفتاح أبو سنة والشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود \_ منشورات دار إحياء التراث العربي \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٨ هجرية.
- ٢٣٥ \_ جواهر العقدين للسمهودي المتوفى عام ٩١١ هجري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م.
- ٢٣٦ \_ جواهر العقود للمنهاجي الأسيوطي كانت وفاته في القرن التاسع، تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هجرية.
- ٢٣٧ \_ جواهر الفقه لابن البراج المتوفى عام ٤٨١ هجري، تحقيق إبراهيم بهادري \_ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة

- المدرسين \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤١١ هجرية.
- ۲۳۸ جواهر المطالب للباعوني الدمشقي الشافعي المتوفى عام ۱۷۸ هجري، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي \_ منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٥ هجرية.
- 780 الجوهرة في نسب الإمام على وآله للبري المتوفى بعد العام ٦٤٥ هجري، تحقيق الدكتور محمد التوبخي وكيل كلية الآداب بجامعة حلب \_منشورات مكتبة النوري \_دمشق \_الطبعة الأولى ١٤٠٢هجرية.
- ۲٤٠ الحت على حفظ العلم لابن الجوزي المتوفى عام ٥٩٧ هجري \_
   منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤٠٦ ه\_
   ١٩٨٦ م.
- ۲٤۱ \_ الحد الفاصل للرامهرمزي المتوفى عام ٣٦٠هجري، تحقيق محمد عجاج الخطيب \_ منشورات دار الفكر \_ بيروت \_ الطبعة الثالثة ١٤٠٤ هجرية.
- ۲٤٢ \_ حدائق الأزاهر لابن عاصم الأندلسي المتوفى عام ٨٢٩ هجري، تحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن \_ منشورات دار المسيرة \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- ٢٤٣ ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة للبحراني المتوفى عام ١١٨٦ هجري، تحقيق محمد تقي الإيرواني ممنشورات دار الأضواء -بيروت مالطبعة الثانية مصححة ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- ٢٤٤ \_ حزّ الغلاصم في إفحام المخاصم لابن حيدرة المتوفى عام ٥٩٨

هجري، تحقيق عبد الله عمر البارودي \_منشورات مؤسسة الكتب الثقافية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٠٥ هجرية.

7٤٥ ـ الحقائق في محاسن الأخلاق للفيض الكاشاني المتوفى عام ١٠٩١ هجري تصحيح السيد إبراهيم الميانجي \_منشورات دار الكتاب العربي \_بيروت \_الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.

7٤٦ ـ حقائق التأويل في متشابه التنزيل للشريف الرضي المتوفى عام ٤٠٦ هجري، شرح الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء \_ منشورات دار المهاجر \_ بيروت \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة، ولكن ورد في مقدمة الشارح ٩ جمادى الآخرة ١٣٥٥ هجري ).

٢٤٧ - حلية الأبرار للبحراني المتوفى عام ١١٠٧ هجري، تحقيق الشيخ غلامرضا مولانا البحراني - منشورات مؤسسة المعارف الإسلامية - مدينة قم المقدسة - الطبعة الأولى ١٤١١ هجرية.

٢٤٨ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم المتوفى عام ٢٤٨ هجري \_منشورات دار الكتاب العربي \_بيروت - الطبعة الثانية ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م.

٢٤٩ ـ حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب المطبوع بهامش قوت القلوب لأبي طالب المكي لعماد الدين الأموي المتوفى ٧٦٤ عام هجري \_ منشورات المطبعة الميمنية \_ القاهرة \_ ١٣١٠ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة ).

- ٢٥٠ ـ الخرائج والجرائح للقطب الراوندي المتوفى عام ٥٧٣ هجري ـ تحقيق مؤسسة الإمام المهدي عجل الله فرجه في مدينة قم المقدسة منشورات مؤسسة الإمام المهدي عجل الله فرجه ـ مدينة قم المقدسة

- (لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع).
- ٢٥١ \_ خصائص الأئمة للشريف الرضي المتوفى عام ٤٠٦ هجري، تحقيق الدكتور محمد هادي الأميني \_منشورات مجمع البحوث الإسلامية \_مشهد \_ايران \_ ١٤٠٦ هجرية.
- ٢٥٢ \_ خصائص الإمام علي بن أبي طالب للنسائي المتوفى عام ٣٠٣ هجري \_ منشورات " دار منشورات حمد " \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٩٧٥ ميلادية، عن نسخة مطبوعة بالمطبعة الخيرية في القاهرة سنة ١٩٧٥ هجرية.
- ۲۰۳ \_ خصائص الوحي المبين لابن البطريق المتوفى عام ٦٠٠ هجري، تحقيق الشيخ مالك المحمودي \_ منشورات دار القرآن الكريم \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هجرية.
- ٢٥٤ الخصال للصدوق المتوفى عام ٣٨١ هجري، تحقيق على أكبر غفاري \_ منشورات مؤسسة الأعلمي \_ بيروت \_ الطبعة الأولى المحققة ١٤١٠ هجرية.
- ٢٥٥ \_ الخلاف للطوسي المتوفى عام ٤٦٠ هجري، تحقيق سيد علي الخراساني، سيد جواد شهرستاني، شيخ محمد مهدي نجف \_ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤١٧ هجرية.
- ٢٥٦ ـ الذرجات الرفيعة في طبقات الشيعة للمدني الشيرازي الحسيني المتوفى عام ١١٢٠ هجري ـ منشورات مكتبة بصيرتي ـ مدينة قم المقدسة ـ الطبعة الثانية ١٣٩٧ هجرية.
- **٢٥٧ ــ الذُرّ المنثور** للسيوطي المتوفى عام ٩١١ هجري ــمنشورات

مكتبة المرحوم آية الله المرعشي النجفي \_مدينة قم المقدسة \_ ١٤٠٤ هجرية، مصوراً عن النسخة المطبوعة في المطبعة الميمنية بالقاهرة عام ١٣١٤ هجري.

٢٥٨ ـ الدرّ النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم لابن حاتم الشامي من أعلام القرن السابع الهجري، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بمدينة قم المقدسة \_ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٢٠ هجرية.

٢٥٩ ـ الذرة الفاخرة في الأمثال السائرة لحمزة الإصبهاني المتوفى حوالى العام ٣٥١ هجري، تحقيق عبد الحميد قطامش \_ منشورات دار المعارف بمصر \_ القاهرة (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة، لكن تاريخ كتابة مقدمة المحقق هو ٢٠ / ٨ / ١٩٦٦م).

٢٦٠ ـ الدُرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر النمري المتوفى عام٣٦٠ هجري، تحقيق الدكتور شوقي ضيف منشورات دار المعارف \_القاهرة \_الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هجرية.

٢٦١ ـ دُرر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية للهادي إلى الحق يحيى بن الحسين المتوفى عام ٢٩٨ هجري \_منشورات مكتبة السخاني \_صنعاء \_الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م.

٢٦٢ \_ الدُروس الشرعية للشهيد الأول المتوفى عام ٧٨٦هجري، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بمدينة قم المقدسة \_ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٢ هجرية.

777 \_ الدروع الواقية لابن طاووس المتوفى عام 778 هجري، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث \_ منشورات مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى 1818 هجرية.

٢٦٤ ـ دستور معالم الحكم للقاضي القضاعي المتوفى عام ٤٥٤ هجري، تقديم جميل العظم \_ منشورات مكتبة المفيد \_ مدينة قم المقدسة \_ مصوراً عن نسخة المكتبة الأزهرية في القاهرة والمطبوعة العام ١٣٣٢ هجري.

770 \_ دعائم الإسلام للنعمان المغربي المتوفى عام ٣٦٣ هجري، تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي \_ منشورات دار المعارف \_ القاهرة \_ السلام هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).

777 \_ دفع الشبّه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للحصني الدمشقي المتوفى عام ٨٢٩ هجري، تحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي \_منشورات دار إحياء الكتاب العربي \_القاهرة \_الطبعة الثانية ١٤١٨ هجرية.

٢٦٧ ـ دلائل الإمامة لابن جرير الطبري المتوفى عام ٣٥٨ هجري \_
 منشورات مؤسسة الأعلمي \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤٠٨ هجرية.

٢٦٨ ـ دلائل النبوة لأبي نعيم الإصبهاني المتوفى عام ٤٣٠ هجري ـ منشورات دار المعرفة \_ بيروت١٣٩٧هـ ١٣٩٧م. (لم يذكر رقم الطبعة).

٢٦٩ ـ دلائل النبوة لإسماعيل الإصبهاني المتوفى عام ٥٣٥ هجري،
 تحقيق محمد محمد الحداد \_ منشورات دار طيبة \_ الرياض \_ الطبعة

الأولى ١٤٠٩ هجرية.

۲۷۰ ـ دلائل النبوة للبيهقي المتوفى عام ٤٥٨ هجري، توثيق الدكتور
 عبد المعطي قلعجي ـ منشورات دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة
 الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.

۲۷۱ ـ الديباج على صحيح مسلم للسيوطي المتوفى عام ٩١١ هجري،
 تحقيق أبي إسحاق الحويني الأثري ـ منشورات دار ابن عفان ـ النُحبَر
 ـ المملكة العربية السعودية ـ الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ ١٩٩٦ م.

۲۷۲ ــ ديوان المعاني لأبي هلال العسكري المتوفى بعد العام ٤٠٠ هجري ــمنشورات دار الأضواء ــ بيروت الطبعة الأولى ١٤١٠ هــ ١٩٨٩ م.

۲۷۳ ـ ذخائر العقبى للحافظ الطبري المتوفى عام ٦٢٤ هجري ـ
 منشورات دار الوفاء ـ بيروت ـ ١٤٠١ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).

۲۷٤ \_ ذخيرة المعاد للسبزواري المتوفى عام ١٠٩٠ هجري \_ منشورات مؤسسة آل البيت عليهم السلام \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة حجرية
 ( لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع ).

۲۷۵ \_ الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الإصبهاني المتوفى عام ٣٥٦
 هجري، مراجعة طه عبد الرؤوف سعد \_ منشورات مكتبة الكليات
 الأزهرية \_ القاهرة \_ الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م.

٢٧٦ \_ الذّريّة الطاهرة لابن حماد الدولابي المتوفى عام ٣١٠ هجري، تحقيق سعد المبارك الحسن \_منشورات الدار السلفية \_الكويت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٧ هجرية.

٢٧٧ \_ ذكر أخبار إصبهان لأبي نعيم الإصبهاني المتوفى عام ٤٣٠ هجري

\_طبع الكتاب في مطبعة بريل بمدينة ليدن بهولندا سنة ١٩٣٤ ميلادية. ٢٧٨ \_ ذمّ الدنيا لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري، تحقيق مجدي السيد إبراهيم \_ منشورات مكتبة القرآن \_ القاهرة \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة، ولكن تاريخ كتابة المقدمة هو: رمضان المعظم / ١٤٠٨ هـ إبريل / ١٩٨٨ م.

۲۷۹ \_ ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي المتوفى عام ٤٨١ هجري، تحقيق عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل \_ منشورات مكتبة العلوم والحكم \_ المدينة المنورة \_ الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٥م. ٢٨٠ \_ ذم الملاهى لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري \_ منشورات

۲۸۰ ـ ذم الملاهي لابن أبي الدنيا المتوفى عام ۲۸۱ هجري \_ منشورات الجمعية الملكية الآسيوية \_ لندن ۱۹۳۸ ميلادية (لم يذكر رقم الطبعة، ولكن يبدو أنها الطبعة الأولى).

۲۸۱ ـ ذم الهوى لابن الجوزي المتوفى عام ٥٩٧ هجري، تصحيح احمد عبد السلام عطا \_منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م.

٢٨٢ ـ ذيل الأمالي والنوادر للقالي البغدادي المتوفى عام ٣٥٦ هجري (المطبوع مع الجزء٢ من أمالي القالي) ـ منشورات دار الكتب العلمية ـ بيروت (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة، ولكن النسخة مطبوعة مصوراً عن النسخة المطبوعة في المطبعة الأميرية في مصر عام ١٣٢٤ هجري).

۲۸۳ ـ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار البغدادي المتوفى عام ٦٤٣ هجري، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هجرية.

- ٢٨٤ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري المتوفى عام ٣٨٥ هجري، تحقيق عبد الأمير مهنّا منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.
- ٢٨٥ \_ رسالة المُحكم والمتشابه (المعروف بتفسير النعماني) للشريف المرتضى المتوفى عام ٤٣٦ هجري، منشورات دار الشبستري \_ مدينة قم المقدسة (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة).
- ۲۸٦ ـ رسالة في العدالة للشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي المتوفى
   عام ٩٦٦ هجري ـ (لم يذكر مركز النشر ولا تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة).
- ٢٨٧ ـ رسالة في القضاء والقدر لزين الدين الإحسائي المتوفى عام ١١٢٤ هجري ( مخطوطة في مكتبة المرحوم كاشف الغطاء رحمه الله ).
- ٢٨٨ ـ الرسالة السعدية للحلّي المتوفى عام ٢٢٦ هجري، إخراج وتعليق وتحقيق عبد الحسين محمد علي بقال \_ منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٢٠ هجرية.
- ۲۸۹ ـ الرسالة القشيرية لابن هوازن القشيري المتوفى عام ٤٦٥ هجري ـ ٢٨٩ ـ منشورات دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٨ م.
- ۲۹۰ ـ الرسائل العشر لابن فهد الحلّي المتوفى عام ۸٤۱ هجري، تحقيق السيد مهدي الرجائي \_ منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٠٩ هجرية.
- ٢٩١ ـ الرسائل العشر للطوسي المتوفى عام ٤٦٠ هجري، تحقيق واعظ زاده الخراساني \_منشورات مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين \_

- مدينة قم المقدسة \_ ١٤٠٤ هجرية ( لم يذكر رقم الطبعة ).
- ۲۹۲ \_ رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء المنتظم في أواسط القرن الرابع الهجري \_منشورات دار بيروت ودار صادر \_بيروت \_ ١٣٧٦ هـ ١٩٥٧ م.
- ۲۹۳ \_ رسائل المرتضى للشريف المرتضى المتوفى عام ٤٣٦ هجري، تحقيق السيد مهدي رجائي \_ منشورات دار القرآن \_ مدينة قم المقدسة \_ ١٤٠٥ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٢٩٤ ـ الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية للمرعشي المحقق الداماد المتوفى عام ١٠٤١ هجري \_ منشورات مكتبة آية الله العظمى الداماد المتوفى عام ١٠٤١ هجري \_ منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي \_ مدينة قم المقدسة \_ ١٤٠٥ هجرية ( لم يذكر رقم الطبعة ).
- ٢٩٥ ـ تفسير رَوْح الجِنان ورُوح الْجَنان لأبي الفتوح الرازي من أعلام القرن السادس الهجري ـ منشورات كتابفروشي اسلامية \_ طهران \_
   ٢٥٣٦ شاهنشاهي. (لم يذكر رقم الطبعة، لكن يبدو أنها الطبعة الأولى).
- 797 \_ الروضة في فضائل أمير المؤمنين لشاذان المتوفى عام 797 هجري، تحقيق على الشكرجي \_ منشورات مكتبة الأمين \_ مدينة قم المقدسة \_ الأمين للطباعة والنشر والتوزيع \_ بيروت \_ الطبعة الأولى 157٣ هجرية.
- ٢٩٧ روضة العقلاء ونزهة النبلاء لابن حبان البستي المتوفى عام ٣٥٤ هجري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد الفقي منشورات دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٥ هـ ١٨٧٥ م (لم يذكر رقم الطبعة).

- ۲۹۸ ـ روضة الواعظين للنيسابوري المتوفى عام ٥٠٨ هجري، تحقيق السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان \_ منشورات "منشورات الرضي " ـ مدينة قم المقدسة \_ (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة). ٢٩٩ ـ الرياض الأنيقة في شرح أسماء خيرالخليقة للسيوطي المتوفى عام ١٢٩ هجري، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول \_ منشورات دار الباز للنشر والتوزيع \_ مكة المكرمة / دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- ٣٠٠ الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري المتوفى عام
   ٣٠٠ هجري \_ منشورات مكتبة محمد نجيب الخانجي \_ القاهرة \_
   الطبعة الثانية ١٣٧٢ ه\_ ١٩٥٣ م.
- ٣٠١ ـ ريحانة الألبّاء للخفاجي المتوفى عام ١٠٦٩ هجري، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو \_ منشورات مطبعة عيسى البابي الحلبي \_ القاهرة \_ الطبعة الأولى ١٣٨٦ هـ ١٩٦٧ م.
- ٣٠٢ ـ زاد المسير لابن الجوزي المتوفى عام٥٩٧ هجري، تحقيق محمد ابن عبد الرحمن عبد الله \_منشورات دار الفكر \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٠٧ هجرية.
- ٣٠٣ ـ زاد المعاد للمجلسي المتوفى عام ١١١ هجري، تعريب علاء الدين الأعلمي \_بيروت \_الطبعة الأولى الدين الأعلمي منشورات مؤسسة الأعلمي \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٣م.
- ٣٠٤ ـ زبدة البيان للمحقق الأردبيلي المتوفى عام ٩٩٣ هجري، تحقيق محمد باقر البهبودي \_منشورات مكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية \_ طهران (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة).



- ٣٠٥ ـ الذكرى للشهيد الأول \_طبعة حجرية غير مرقمة الصفحات خط كرماني عام ١٢٧٢ هجرية.
- ٣٠٦ الزهد لأحمد بن حنبل الشيباني المتوفى ٢٤١ هجري \_منشورات دار البيان للتراث \_القاهرة \_الطبعة الثانية ١٤١٢ هـ ١٩٩٢م.
- ٣٠٧ ـ الزهد للأهوازي من أعلام القرن الثاني والثالث الهجري (من أصحاب الإمام على الرضا والإمام محمد الجواد والإمام على الهادي عليهم السلام)، تصحيح وتحقيق جلال الدين على الصغير منشورات دار الأعراف \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية.
- ٣٠٨ ـ الزهد لهناد التميمي المتوفى عام ٢٤٣ هجري، تحقيق محمد أبو الليث ـ طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير قطر (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة؛ لكن تاريخ كتابة التقديم هو غرة ذي القعدة ١٤ ـ ٦ هـ ٨ يوليو ١٩٨٦ م).
- ٣٠٩ زهر الآداب وتمر الألباب للقيرواني المتوفى عام ٤١٣ هجري،
   تحقيق علي محمد البجاوي \_ منشورات دار إحياء الكتب العربية \_
   القاهرة \_ الطبعة الثانية (لم يذكر تاريخ الطبع).
- ٣١٠ السابق واللاحق للخطيب البغدادي المتوفى عام ٤٦٣ هجري، تحقيق محمد بن مطر الزهراني \_منشورات دار طيبة \_الرياض \_الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م.
- ٣١١ سبل السلام للكحلاتي المتوفى عام ١١٨٢ هجري \_منشورات شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده \_القاهرة \_الطبعة الرابعة ١٣٧٩ هجرية.
- ٣١٢ ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الشامي

المتوفى عام ٩٤٢هجري، تحقيق وتعليق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض منشورات دار الكتب العلمية بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٤ هجرية.

٣١٣ - سجع الحمام في حكم الإهام أهير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جمع وضبط علي الجندي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد يوسف المحجوب منشورات مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ١٩٦٧م (لم يذكر رقم الطبعة).

٣١٤ - سرّ السلسلة العلوية لابن نصر البخاري المتوفى عام ٣٤١ هجري - ٣١٥ - ١٤١٣ هجري - منشورات الشريف الرضي - مدينة قم المقدسة - الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية. مصوراً عن نسخة مطبوعة من قبل المكتبة الحيدرية في النجف الأشرف ١٣٨١ هـ ١٩٦٢ م.

٣١٥ - السرائر للحلّي المتوفى عام ٥٩٨ هجري، تحقيق لجنة التحقيق في مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بمدينة قم المقدسة منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الثانية ١٤١٠ هجرية.

٣١٦ ـ سراج الملوك للطرطوشي المتوفى عام ٥٢٠ هجري ـ منشورات المطبعة الأزهرية ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ١٣١٩ هجرية.

٣١٧ ـ السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج للفاضل القطيفي المتوفى عام ٦٥٠ هجري، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بمدينة قم المقدسة \_منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية.

- ٣١٨ سراج القلوب وعلاج الذنوب المطبوع بهامش قوت القلوب لأبي طالب المكي المعيري الفناني من أعلام القرن العاشر الهجري منشورات المطبعة الميمنية \_القاهرة ١٣١٠ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٣١٩ سرح العيون لابن نباتة المصري المتوفى عام ٧٦٨ هجري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم منشورات دار الفكر العربي القاهرة ١٣٨٣ هـ ١٩٦٤ م. (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٣٢٠ سرور النفس بمدارك الحواس الخمس لأبي العباس التيفاشي المتوفى عام ٦٥١ هجري، تحقيق الدكتور إحسان عباس منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م.
- ٣٢١ سعد السعود لابن طاووس المتوفى عام ٦٦٤ هجري \_ منشورات المطبعة الحيدرية \_ النجف الأشرف \_ الطبعة الأولى ١٣٦٩ هـ ١٩٥٠م. ٣٢٢ \_ السقيفة لسُليم بن قيس الكوفي المتوفى عام ٩٠ هجري \_ منشورات
- مؤسسة الأعلمي \_بيروت \_(لم يذكر تاريخ الطبعة ولارقمها).
  وربما استفدنا من النسخة المحققة للشيخ محمد باقر الأنصاري
  الزنجاني الخوئيني \_منشورات نشر الهادي \_مدينة قم المقدسة \_
  الطبعة الثانية ١٤١٦ هـق ١٣٧٥ هـش.
- ٣٢٣ ـ السقيفة وفدك للجوهري البصري البغدادي المتوفى عام ٣٢٣ هجري، تحقيق الدكتور محمد هادي الأميني \_ منشورات مكتبة الكتبي \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤١٣ هجرية.
- ٣٢٤ ـ سلوة الحزين المعروف بالدعوات للقطب الراوندي المتوفى عام

٥٧٣ هجري، تحقيق مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه منشورات مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه الطبعة الطبعة الأولى ١٤٠٨ هجرية.

٣٢٥ ـ سمط اللآلئ للبكري الأونبي المتوفى عام ٤٨٧ هجري، تحقيق عبد العزيز الميمني \_ منشورات مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ عبد العزيز الميمني \_ منشورات مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ ١٣٥٤هـ ١٩٣٦م. (لم يذكر رقم الطبعة ومكان الطبع؛ لكن يبدو أنها الطبعة الأولى).

٣٢٦ السنّة للخلاّل المتوفى عام ٣١١ هجري، تحقيق الدكتور عطية الزهراني \_ منشورات دار الراية \_ الرياض \_ الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ ١٩٨٩ م.

٣٢٧ ـ السنّة لعبد الله بن احمد بن حنبل المتوفى عام ٢٩٠ هجري، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م.

٣٢٨ ـ السنّة للمروزي المتوفى عام ٢٢٩ هجري ـ منشورات دار الثقافة الإسلامية ـ الرياض (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة).

٣٢٩\_ الشنن الكبرى للبيهقي المتوفى عام ٤٥٨ هجري \_منشورات دار الفكر \_بيروت ( لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع ).

٣٣٠ الشنن الكبرى للنسائي المتوفى عام ٣٠٣هجري، تحقيق عبد الغفار سليمان البندار وسيد كسروي حسن \_منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩١م.

٣٣١ \_ السُّنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الأموي الداني المتوفى عام ٤٤٤ هجري \_منشورات بيت الأفكار الدولية \_عمان/ الأردن \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).

٣٣٢ ـ شنن ابن ماجة للقزويني المتوفى عام ٢٧٥ هجري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي \_منشورات دار الفكر \_بيروت \_( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).

٣٣٣ ـ شنن أبي داوود المتوفى عام ٢٥٧ هجري، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام ـمنشورات دار الفكر ـبيروت ـالطبعة الأولى ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م.

٣٣٤ ـ سُنن الترمذي للترمذي المتوفى عام ٢٧٩ هجري، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان \_منشورات دار الفكر \_بيروت \_الطبعة الثانية ١٤٠٣ هجرية.

٣٣٥ ـ سُنن الدارقطني للدارقطني المتوفى عام ٣٨٥ هجري، تحقيق مجدي بن منصور بن سيد الشوري \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م.

٣٣٦ ـ شنن الدارمي المتوفى عام ٢٥٥ هجري \_منشورات مطبعة الإعتدال \_دمشق \_الطبعة الأولى ١٣٤٩ هجرية.

٣٣٧ ـ شنن النسائي للنسائي المتوفى عام ٣٠٣ هجري \_منشورات دار الفكر \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٣٤٨ هـ ١٩٣٠ م.

٣٣٨ سير أعلام النبلاء للذهبي المتوفى عام ٧٤٨ هجري، تحقيق شعيب الأرنؤوط منشورات مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة التاسعة 1٤١٣ هجرية.

٣٣٩ \_ السيرة النبوية لابن كثير المتوفى عام ٧٧٤ هجري، تحقيق مصطفى عبد الواحد \_منشورات دار المعرفة \_بيروت \_ ١٤٠٣ هجرية (لم

يذكر رقم الطبعة ).

- ٣٤٠ سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين المتوفى عام ٢٩٨ هجري برواية على بن محمد بن عبيد الله العباسي العلوي، تحقيق الدكتور سهيل زكار منشورات دار الفكر بيروت الطبعة الثانية ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.
- ٣٤١ شدّ الإزار في حطّ الأوزار عن زوّار المزار لجنيد الشيرازي المتوفى بعد العام ٧٩١ هجري، تصحيح محمد قزويني وعباس اقبال منشورات انتشارات نويد \_ طهران \_ ١٣٢٨ هجرية شمسية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٣٤٢ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العناد الحنبلي المتوفى عام ١٠٨٩ هجري ـ منشورات دار الكتب العلمية ـ بيروت (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة).
- ٣٤٣ ـ شرائع الإسلام للحلّي الهذلي المتوفى عام ٦٧٦ هجري، شرح وتعليق السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب \_ منشورات دار الزهراء \_ بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ ١٩٨٨ م.
- ٣٤٤ ـ شرح الأخبار للتميمي المتوفى عام ٣٦٣ هجري، تحقيق محمد الحسيني الجلالي \_ منشورات دار الثقلين \_ بيروت \_ الطبعة الأولى 1٤١٤ هجرية.
- ٣٤٥ ـ شرح الأزهار للإمام احمد المرتضى المتوفى عام ٨٤٠ هجري ــ منشورات دار غمضان ـ صنعاء ١٤٠٠ هجرية ( لم يذكر رقم الطبعة ).
- ٣٤٦ ـ شرح الأسماء الحسنى للسبزواري المتوفى عام ١٣٠٠ هجري ــ منشورات مكتبة بصيرتي ــ مدينة قم المقدسة ( لم يذكر تاريخ الطبع

ولا رقم الطبعة ).

- ٣٤٧\_ شرح الخطبة التطنجية للرشتي المتوفى عام ١٢٦٢ هجري ( نسخة موجودة في مكتبة الإمام على الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة تحت الرقم ٢٠٤٤).
- ٣٤٨ شرح الفصيح لجار الله الزمخشري المتوفى عام ٤٨٧ هجري، تحقيق إبراهيم بن عبد الله بن جمهور الغامدي منشورات وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى مكة المكرمة ١٤١٧ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة، لكن القرينة تدلّ على أنها الطبعة الأولى).
- ٣٤٩ ـ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة المتوفى عام ٦٨٢ هجري ـ منشورات دار الكتاب العربي ـ بيروت ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- ٣٥٠ ـ شرح مائة كلمة للبحراني المتوفى عام ٦٧٩ هجري، تحقيق مير جلال الدين الحسيني الارموي المحدّث منشورات جامعة المدرسين في الحوزة العلمية مدينة قم المقدسة (لم يذكر تاريخ الطبع، لكن التاريخ الوارد في مقدمة المحقق هو ١٣٩٠ هجرية).
- ٣٥١ ـ شرح معاني الآثار لابن سلمة الأزدي المتوفى عام ٣٢١ هجري، تحقيق محمد زهري النجار منشورات دار الكتب العلمية بيروت \_ الطبعة الثالثة ١٤١٦ هـ ١٩٩٦ م.
- ٣٥٢ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الشافعي المتوفى عام ٦٥٦ هجزي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم منشورات دار إحياء الكتب العربية بيروت الطبعة الثانية ١٣٨٥ هجرية.
- ويوجد عندنا نفس المصدر طبعة دار الأندلس \_بيروت \_وبين

الطبعتين بعض الإختلاف ذكرناه في هامش الكتاب.

٣٥٣ ـ شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني المتوفى عام ٦٧٩ هجري \_ منشورات مؤسسة النصر \_ طهران \_ ١٣٦٢ هجرية شمسية.

٣٥٤ ـ شعب الإيمان للبيهقي المتوفى عام ٤٥٨ هجري، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م.

٣٥٥ ـ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي المتوفى عام ٥٤٤ هجري \_منشورات دار الفكر \_بيروت \_ ١٤٠٩ هـ ١٩٨٨ م ( لم يذكر رقم الطبعة ).

٣٥٦ ـ الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأصحاب للثعالبي المتوفى عام ٤٢٩ هجري، تحقيق الدكتور إلهام عبد الوهاب المفتي ـ منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب \_ الكويت \_ الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ م.

٣٥٧ \_ الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية للترمذي المتوفى عام ٢٧٩ هجري، تحقيق سيد عباس الجليمي \_منشورات مؤسسة الكتب الثقافية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤١٢ هجرية.

٣٥٨ ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني من أعلام القرن الخامس الهجري، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي ممنشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي \_طهران \_الطبعة الأولى ١٤١١ هـ ١٩٩٠م.

٣٥٩ \_ صبح الأعشى للقلقشندي المتوفى عام ٨٢١ هجري \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.

٣٦٠ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري المتوفى عام ٣٩٣ هجري، تحقيق احمد بن عبد الغفور عطار منشورات دار العلم للملايين بيروت الطبعة الرابعة ١٤٠٧ هجرية.

٣٦١ صحيح ابن حبان المتوفى عام ٣٥٤ هجري بترتيب ابن بلبان المتوفى عام ٣٥٤ هجري بترتيب ابن بلبان المتوفى عام ٧٣٩ هجري، تحقيق شعيب الأرنؤوط منشورات مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م.

٣٦٢\_ صحيح البخاري للبخاري المتوفى عام ٢٥٦ هجري، تقديم الشيخ احمد محمد شاكر وتقريظ الشيخ حسونة النواوي شيخ الأزهر سابقاً منشورات دار الجيل بيروت مصوراً عن الطبعة السلطانية العام ١٣١٣ هجري، وهي مطبوعة عن النسخة اليونينية المكتوبة عام ٦٦٦ هجري.

٣٦٣ ـ صحيح مسلم للنيشابوري المتوفى عام ٢٦١ هجري \_منشورات دار الجيل ودار الآفاق \_بيروت \_مصوراً عن نسخة مطبوعة في القاهرة ١٣٣٤ هجرية.

٣٦٤ صحيفة الإمام الرضا عليه السلام، تحقيق مهدي نجف \_ منشورات المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام \_مدينة مشهد المقدسة \_الطبعة الأولى١٤٠٦هجرية.

٣٦٥ الصحيفة السجادية للإمام على بن الحسين زبن العابدين عليه السلام المتوفى عام ٩٥ هجري، تحقيق وتنسيق علي أنصاريان منشورات المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق \_الطبعة الأولى (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة، لكن تاريخ المقدمة هو ١١ذي القعدة ١٤٠٥هجرية، ويبدو أنها الطبعة الأولى).

٣٦٦ الصحيفة العلوية للسماهيجي المتوفى عام ١١٣٥ هجري، تبويب وتحقيق إسماعيل اليوسف \_منشورات مؤسسة البلاغ \_بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤٠٩ هجرية.

٣٦٧ الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي المتوفى عام ٤١٤ هجري، تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني \_منشورات دار الفكر المعاصر \_بيروت \_الطبعة الثانية ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ م.

٣٦٨ ـ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم لابن يونس النباطي البياضي المتوفى عام ٨٧٧ هجري، تحقيق محمد الباقر البهبودي \_ منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٣٨٤ هجرية.

٣٦٩ ـ صفة الصفوة لابن الجوزي المتوفى عام ٥٩٧ هجري، تحقيق احمد بن علي \_منشورات دار الحديث \_القاهرة ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ م ( لم يذكر رقم الطبعة ).

٣٧٠ \_ صفات الشيعة للصدوق المتوفى عام ٣٨١ هجري \_منشورات عابدي \_طهران ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).

٣٧١ \_ صفوة الأخبار من الأحاديث المعتبرة النبوية والأئمة الأطهار للكلاتي (لم يذكر تاريخ وفاته لكنه كان حياً عام ١٣٢٧ هجري شمسي) \_ منشورات شركت نسبي \_ الطبعة الأولى ١٣٢٧ هجرية شمسة.

٣٧٢ \_ الضعفاء الكبير للعقيلي المتوفى عام ٣٢٢ هجري، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي \_منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ ١٩٩٨م.

- ٣٧٣ طب الأثمة عليهم السلام لابن سابور الزيات المتوفى عام ٢٦٢ هجري منشورات الرضي مدينة قم المقدسة الطبعة الثانية ١٣٦٣ هجرية شمسية عن نسحة منشورات المكتبة الحيدرية في النجف الأشرف المطبوعة سنة ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥م.
- ٣٧٤ \_ الطبقات الكبرى لابن سعد المتوفى عام ٢٣٠ هجري \_ منشورات دار صادر \_ بيروت \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- ٣٧٥ طبقات المحدّثين بإصبهان والواردين عليها لعبد الله بن حبان المتوفى عام ٣٦٩ هجري، تحقيق عبد الغني عبد الحق حسين البلوشي \_ منشورات مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٨ هجرية.
- ٣٧٦ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس المتوفى عام ١٦٤ هجري \_منشورات مطبعة الخيام \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٣٩٩ هجرية.
- ٣٧٧ ـ طرز الوفا في فضائل آل المصطفى لأحمد زين العابدين الشافعي المتوفى عام ١٠٤٨ هجري، تحقيق سامي الغريري \_منشورات مؤسسة دار الكتاب الإسلامي \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢ م.
- ٣٧٨ العُدد القوية للحلّي من أعلام القرن الثامن الهجري، تحقيق السيد مهدي الرجائي منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي العامة مدينة قم المقدسة الطبعة الأولى ١٤٠٨ هجرية.
- ٣٧٩ ـ العُدة في أصول الفقه للطوسي المتوفى عام ٤٦٠ هجري، تحقيق محمد رضا الأنصاري \_منشورات ستاره \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة

الأولى ١٤١٧ هجرية.

٣٨٠ عدّة الداعي ونجاح الساعي لابن فهد الحلّي المتوفى عام ٨٤١ هجري، تحقيق احمد الموحدي القمي \_ منشورات مكتبة الوجداني \_ مدينة قم المقدسة \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة ).

٣٨١ عُدّة الصابرين لابن قيم الجوزية المتوفى عام ٧٥١هجري، مراجعة محمد على قطب منشورات دار القلم بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ هـ ١٩٨٧م.

٣٨٢ ـ العسل المصفى في تهذيب زين الفتى لأحمد العاصمي المتوفى عام ٣٧٨ هجري، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي ـ منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى 1٤١٨ هجرية.

٣٨٣ عقد الدُّرر في أخبار المنتظر للمقدسي الشافعي السلمي من علماء القرن السابع الهجري، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو منشورات مكتبة عالم الفكر القاهرة الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م. ٣٨٤ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي المكي المتوفى عام ٨٣٢ هجري منشورات دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ ١٩٩٨م.

٣٨٥ \_ العقد الثمين في تبيين أحكام الأثمة الهادين لابن سليمان من علماء الزيدية القدامي، لم نعثر على تاريخ وفاته \_ منشورات مكتبة دار الإيمان \_ صنعاء ( مطبوعة مصوراً لم يذكر تاريخ الطبع ).

٣٨٦ العقد الفريد لابن عبد ربه المتوفى عام ٣٢٨ هجري، تحقيق الدكتور عبد المجيد الترحيني منشورات دار الكتب العلمية بيروت

- \_الطبعة الثالثة ١٤٠٧ هجرية.
- ٣٨٧\_ علل الشرائع للصدوق المتوفى عام ٣٨٠ هجري \_منشورات دار البلاغة \_بيروت \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- ٣٨٨ \_ العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني المتوفى عام ٣٨٥ هجري، تحقيق محفوظ الرحمن زين الدين السلفي \_منشورات دار طيبة \_الرياض \_الطبعة الأولى ١٤٠٥ هجرية.
- ٣٨٩ ــ العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل المتوفى عام ٢٤١ هجري، تحقيق الدكتور وصي الله بن محمود عباس ــمنشورات دار الخاني ــ الرياض ــالطبعة الأولى ١٤٠٨ هجرية.
- ٣٩٠ العمدة لابن البطريق المتوفى عام ٦٠٠ هجري، تحقيق جامعة المدرسين بمدينة قم المقدسة منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين مدينة قم المقدسة الطبعة الأولى١٤٠٧ هجرية.
- ٣٩١ ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة المتوفى عام ٨٢٨ هجري، تحقيق محمد حسن آل الطالقاني \_منشورات المكتبة الحيدرية \_النجف الأشرف \_الطبعة الثالثة ١٣٨٠ هـ ١٩٦١ م.
- ٣٩٢ عمل اليوم والليلة لابن السِنّي المتوفى عام ٣٦٤ هجري، تحقيق بشير محمد عيون منشورات مكتبة دار البيان دمشق ومكتبة المؤيد الرياض الطبعة الثالثة ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م.
- ٣٩٣ عين الأدب والسياسة لابن هذيل من أعيان القرن الثامن الهجري (تاريخ تأليف الكتاب هو ٧٦٣ هجري) منشورات دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية (لم يذكر رقم الطبعة).

٣٩٤ عيون أخبار الرضاعليه السلام للصدوق المتوفى عام ٣٨٠هجري، صححه وقدم له وعلق عليه الشيخ حسين الأعلمي \_منشورات مؤسسة الأعلمي \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٠٤ هجرية.

٣٩٥ عيون الأخبار لابن قتيبة المتوفى عام ٢٧٦ هجري، شرح وتعليق الدكتور مفيد محمد قميحة منشورات دار الكتب العلمية بيروت (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة، لكن تاريخ مقدمة الكتاب هو ١٢٨ آب ١٩٨٥م).

٣٩٦ عيون الحكم والمواعظ للواسطي من أعلام الإمامية في القرن السادس الهجري، تحقيق الشيخ حسين الحسيني البيرجندي منشورات دار الحديث مدينة قم المقدسة \_ ١٣٧٦ هجرية شمسية (لم يذكر رقم الطبعة).

٣٩٧ عيون المعجزات لابن عبد الوهاب من أعلام القرن الخامس الهجري \_منشورات محمد كاظم الشيخ صادق الكتبي \_النجف الأشرف \_الطبعة الأولى ١٣٦٩ هجرية.

٣٩٨ ـ الغارات لابن هلال الثقفي المتوفى عام ٢٨٣ هجري، تحقيق السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب \_منشورات دار الأضواء \_ بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٠٧ هجرية.

٣٩٩ غرر البلاغة في النظم والنثر للثعالبي المتوفى عام ٤٢٩ هجري، تحقيق الدكتور قحطان رشيد صالح منشورات دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٨٨ ميلادية (لم يذكر رقم الطبعة).

٤٠٠ \_ غُرر الحِكم ودُرر الكلِم للآمدي المتوفى عام ٥٨٨ هجري ( نُسخت عن نسخة مخطوطة بيد أحد العلماء الأعلام في النجف الأشرف وهو

- المرحوم ميرزا عبد الجواد عقيلي، وقد خطّ عن هذه النسخة وأرفقها بترجمة الكلمات إلى اللغة الفارسية حسن هريسي العام ١٣٧٧ هجري) منشورات انتشارات اعلمي \_طهران \_الطبعة الثامنة ١٣٧٦ هجرية. عمر الخصائص الواضحة وعُرر النقائص الفاضحة للوطواط المتوفى عام ٧١٨ هجري \_منشورات دار صعب \_بيروت (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة).
- ٤٠٢ ـ غُرر السير للمرعشي المتوفى عام ٤٢١ هجري، تحقيق الأستاذ
   الدكتور سهيل زكار \_ منشورات دار الفكر \_ بيروت \_ الطبعة الأولى
   ١٤١٧ هـ ١٩٩٦م.
- ٤٠٣ غريب الحديث لابن إسحاق الحربي المتوفى عام ٢٨٥ هجري،
   تحقيق سليمان إبراهيم محمد العاير \_ منشورات دار المدينة للطباعة
   والنشر \_ جدة \_ الطبعة الأولى ١٤٠٥ هجرية.
- 3.5 \_ غريب الحديث لابن سلام الهروي المتوفى عام ٢٢٤ هجري، تحقيق محمد عبد المعيد خان \_منشورات دار الكتاب العربي \_بيروت \_ الطبعة الأولى ( مصوراً عن نسخة مطبوعة في مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد \_دكن\_الهند عام ١٣٨٥هجرية ).
- ٤٠٥ غريب الحديث لابن قتيبة المتوفى عام ٢٧٦ هجري، تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري منشورات دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- ٤٠٦ ـ غوالي اللآلئ العزيزية في الأحاديث الدينية لابن أبي جمهور المتوفى عام ٨٨٠ هجري، تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقي \_منشورات مطبعة سيد الشهداء \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ

۱۹۸۳ م.

٤٠٧ ـ الغيبة للطوسي المتوفى عام ٤٦٠ هجري، تحقيق عبد الله الطهراني والشيخ علي احمد ناصح \_ منشورات مؤسسة المعارف الإسلامية \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة المحققة الأولى ١٤١١ هجرية.

٤٠٨ ـ الغيبة للنعماني المتوفى بعد العام ٣٤٢ هجري، تحقيق على أكبر الغفاري \_ ١٣٩٧ هجرية (لم
 يذكر رقم الطبعة ).

٤٠٩ ـ الفائق في غريب الحديث للزمخشري المتوفى عام ٥٣٨ هجري ـ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٦٩ م ( لم يذكر رقم الطبعة ).

٤١٠ ـ الفاخر في الأمثال للكوفي الضبّي المتوفى بعد العام ٢٩٠ هجري،
 تحقيق الدكتور قصي الحسين ـ منشورات دار ومكتبة الهلال ـ بيروت \_ الطبعة الأولى ٢٠٠٣ ميلادية.

۱۱۱ ـ فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رت الأرباب في الإستخارات لابن طاووس المتوفى عام ٦٦٤ هجري، تحقيق حامد الخفاف منشورات مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٠٩ هجرية.

117 فتح الباري لابن حجر العسقلاني المتوفى عام ٨٥٢ هجري \_ منشورات دار المعرفة \_بيروت \_الطبعة الثانية (لم يذكر تاريخ الطبع). 118 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني المتوفى ١٢٥٠ هجري \_منشورات عالم الكتب \_بيروت \_



- (لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع).
- ٤١٤ \_ فتح المعين للفناني الهندي المتوفى عام ٩٧٨ هجري \_ منشورات
   دار الفكر \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٨ هجرية.
- ٤١٥ \_ فتح الوهاب لابن زكريا الأنصاري المتوفى عام ٩٢٦ هجري،
   تحقيق دار الكتب العلمية \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_
   الطبعة الأولى ١٤١٨ هجرية.
- ٤١٦ \_ الفتنة ووقعة الجمل للضبي الأسدي المتوفى عام ٢٠٠ هجري، تحقيق احمد راتب عرموش \_منشورات دار النفائس \_بيروت الطبعة الأولى ١٣٩١ هجرية.
- 11۷ \_ الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية لدحلان المتوفى عام ١٣٠٤ هجري \_ منشورات مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع \_ القاهرة ١٣٨٧ هـ ١٩٦٨ م. ( لم يذكر رقم الطبعة ).
- ٤١٨ \_ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطقا
   المتوفى بعد العام ٦٤٨ هجري \_ منشورات الشريف الرضي \_ مدينة
   قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٤ هجرية.
- 119 ـ الفرائد والقلائد في الحكمة والفوائد لابن خلفان الخليلي الأباضي المتوفى بعد العام ١٣٤٤ هجري \_ ( مطبوع في ذيل كتاب الأخبار والآثار ) \_ منشورات وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان \_ ١٤٠٥ هـ ١٩٨٤ م ( لم يذكر رقم الطبعة ).
- ٤٢٠ \_ الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري، تحقيق ياسين محمد السواس \_منشورات دار البشائر \_دمشق \_الطبعة الأولى 1٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.

- 4۲۱ ـ الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي المتوفى عام ٣٨٤ هجري \_ منشورات مؤسسة النعمان \_بيروت \_ ١٤١٠ هجرية، عن نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية.
- ٤٢٢ ـ فردوس الأخبار بمأثور الخطاب لابن شيرويه الديلمي المتوفى عام ٥٠٩ هجري، تحقيق فواز احمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي ـ منشورات دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧م.
- 277 فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم لابن طاووس المتوفى عام 378 هجري \_منشورات دار الذخائر للمطبوعات (لم يذكر عنوان دار النشر ولا تاريخ الطبع ولارقم الطبعة).
- ٤٢٤ ـ فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان للقضاعي العزامي المتوفى عام ١٣٧٦ هجري \_ ( مطبوع في ذيل كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ) منشورات دار إحياء التراث العربي \_ بيروت ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- 8۲۵ ـ الفصول العشرة للمفيد المتوفى عام ٤١٣ هجري، تحقيق الشيخ فارس الحسون \_منشورات دار المفيد \_بيروت \_الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م.
- ٤٢٦ ــ الفصول المختارة للمفيد المتوفى عام ٤١٣ هجري، تحقيق السيد مير علي شريفي ــ منشورات دار المفيد ــ بيروت ــ الطبعة الثانية ١٤١٤ هــ ١٩٩٣م.
- 1108 \_ الفصول المهمّة في أصول الأئمة للحز العاملي المتوفى عام 1108 \_ 87٧ \_ هجري \_ منشورات مكتبة بصيرتي \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة

الثالثة (لم يذكر تاريخ الطبع).

27۸ \_ الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمة لابن الصبّاغ المتوفى عام ٨٥٥ هجري \_ منشورات مكتبة دار الكتب التجارية ومطبعتها \_ النجف الأشرف (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة. ولكن تاريخ كتابة المقدمة هو ٢٧ / ٤ / ١٩٥٠ ميلادية ).

279 \_ الفصول في الأصول للجصّاص المتوفى عام ٣٧٠هجري، تحقيق الدكتور عجيل جاسم النمشي \_الطبعة الأولى ١٤٠٥هجرية (لم يذكر اسم دار النشر)

٤٣٠ \_ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجهضمي المتوفى عام ٢٨٢ هجري، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني \_منشورات المكتب الإسلامي \_بيروت \_الطبعة الثالثة \_ ١٣٩٧ هجرية.

171 \_ فضل الكوفة وفضل أهلها للعلوي الكوفي المتوفى عام 200 هجري، تحقيق محمد سعيد الطريحي \_منشورات مؤسسة أهل البيت عليهم السلام \_ بيروت 1501 هـ 1901 م. ( لم يذكر رقم الطبعة ).

٢٣٢ \_ فضل الكوفة ومساجدها للمشهدي الحائري المتوفى عام ٦٠٠ هجري، تحقيق محمد سعيد الطريحي \_منشورات دار المرتضى \_ بيروت (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة).

177 \_ الفضائل لشاذان بن جبرائيل المتوفى عام 77 هجري \_ منشورات المكتبة الحيدرية في النجف الأشرف \_ الطبعة الأولى ١٣٨١هـ ١٩٦٢م عبد عبد المكتبة الخيدرية في النجف الأشرف \_ الطبعة الأولى ١٣٨١هـ ١٩٦٢م عبد عبد الأشهر الثلاثة للصدوق المتوفى عام ٣٨١ هجري، تحقيق ميرزا غلام رضا عرفانيان \_ منشورات دار المحجة البيضاء ودار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤١٢هـ ١٩٩٢م و ١٩٩٢م المحجة الثانية ١٤١٢هـ ١٩٩٢م و المحجة الثانية ١٩٩٢م و المحجة المحجة الثانية ١٩٩٢م و المحجة الثانية ١٩٩٢م و المحجة المحجة

200 \_ فضائل أمير المؤمنين عليه السلام لابن عقدة الكوفي المتوفى عام 200 \_ 400 هجري، جمع وترتيب عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين \_ منشورات الدليل \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٢١ هجرية. 200 \_ غضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام للكلابي المتوفى عام 201 هجري، تحقيق عبد السلام عباس الوجيه \_ منشورات المتوفى عام 201 هجري، تحقيق عبد السلام عباس الوجيه \_ منشورات مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية \_ صنعاء \_ الطبعة الأولى 1572 هـ 200 مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية \_ صنعاء \_ الطبعة الأولى 200 م.

٤٣٧ \_ فضائل الأوقات للبيهقي المتوفى عام ٤٥٨ هجري، تحقيق عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي \_ منشورات مكتبة المنارة \_ مكة المكرمة \_ الطبعة الأولى ١٤١٠ هجرية.

٤٣٨ \_ فضائل التسمية بأحمد ومحمد لابن بكير المتوفى عام ٣٨٨ هجري، تحقيق مجدي فتحي السيد \_ منشورات دار الصحابة للتراث \_ طنطا / مصر \_ الطبعة الأولى ١٤١١ هجرية.

٤٣٩ \_ فضائل الخلفاء الأربعة لأبي نعيم الإصبهاني المتوفى عام ٤٦٠ هجري، تحقيق صالح بن محمد العقيل \_ منشورات دار البخاري \_ المدينة المنورة \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م.

٤٤٠ فضائل الخمسة من الصحاح الستة للفيروز آبادي المتوفى عام
 ١٤١٣ هجري \_منشورات مؤسسة الأعلمي \_بيروت \_الطبعة الرابعة
 ١٤٠٢ هجرية.

٤٤١ فضيلة الشكر الله على نعمته لابن سهل السامري المتوفى عام ٣٢٧ هجري، تحقيق محمد مطيع الحافظ وعبد الكريم اليافي \_ منشورات دار الفكر \_ دمشق \_ الطبعة الأولى ١٤٠٢ هجرية.

- 181 \_ فقه الرضاعليه السلام لابن بابويه المتوفى عام ٣٢٩ هجري، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام \_منشورات المؤتمر العالمي للإمام الرضاعليه السلام \_مدينة مشهد المقدسة \_( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- 25٣ \_ فقه القرآن للراوندي المتوفى عام ٥٧٣ه هجري، تحقيق السيد احمد الحسيني \_منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الثانية \_ ١٤٠٥ هجرية.
- ٤٤٤ \_ فلاح السائل لابن طاووس المتوفى عام ٦٦٤ هجري (لم يذكر دار النشر ولا تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- 150 عام ٥٨٥ هجري، تحقيق الدكتور سيد جلال الدين محدث أرموي منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي مدينة قم المقدسة ١٣٦٦ هجرية شمسية (لم يذكر رقم الطبعة، ولكن يبدو أنها الطبعة الأولى).
- ٤٤٦ ـ الفوائد لأبي القاسم الرازي المتوفى عام ٤١٤ هجري، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي منشورات مكتبة الرشد \_ الرياض \_ الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.
- ٤٤٧ \_ فوائد أبي علي بن احمد بن الحسن الصراف لابن إسحاق المتوفى عام ٣٥٩ هجري، تحقيق محمود بن محمد الحداد \_منشورات دار العاصمة \_الرياض \_الطبعة الأولى ١٤٠٨ هجرية.
- 484 فيض القدير في شرح الجامع الصغير للمناوي المتوفى عام ١٣٣١ هجري، تحقيق احمد عبد السلام منشورات دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٥ هجرية.

- 259 القاموس المحيط للفيروزابادي المتوفى عام ٨١٧ هجري (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ولا اسم دار النشر).
- 20٠ قرب الإسناد للحِمْيَري القمي المتوفى بعد العام ٣٠٠ هجري (وهو من أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام) \_منشورات مكتبة نينوى الحديثة \_طهران (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة، لكنه ذكر أن النسخة استُنسخت بأمر المرجع الديني الأكبر السيد البروجردي بخط حسن المير جهاني في شهر شعبان من العام ١٣٦٩ هجري عن نسخة كتبها محمد بن زين الدين القوانيني في العام ١٣٥٩ هجري عن نسخة كتبها محمد بن إدريس في العام ٥٧٤ هجري).

وقد استفدنا أحياناً من نسخة أخرى من تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام عليهم السلام التراث منشورات مؤسسة آل البيت عليهم السلام الإحياء التراث بيروت الطبعة الأولى١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م.

- 401 \_ قرة العيون في المعارف والحِكَم للفيض الكاشاني المتوفى عام 101 هجري، تصحيح السيد إبراهيم الميانجي \_منشورات دار الكتاب العربي \_بيروت \_الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م ( مطبوع مع الحقائق في محاسن الأخلاق في مجلد واحد ).
- ٤٥٢ ـ القُصّاص والمذكّرين لابن الجوزي المتوفى عام ٥٩٧ هجري، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول \_منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م.
- 40٣ \_ قصص الأنبياء للراوندي المتوفى عام ٥٧٣ هجري، تحقيق غلامرضا عرفانيان \_ منشورات مؤسسة الهادي \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٨ هجرية.

- ٤٥٤ \_ القناعة والتعفف لابن أبي الدنيا المتوفى ٢٨١ عام هجري، تحقيق نور سعيد \_ منشورات دار الفكر اللبناني \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٩٩٢ ميلادية.
- ٤٥٥ \_ قواعد الأحكام للحلّي المتوفى عام ٧٢٦ هجري، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بمدينة قم المقدسة \_ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية.
- ٤٥٦ \_ القواعد والفوائد للشهيد الأول المتوفى عام ٧٨٦ هجري، تحقيق الدكتور السيد عبد الهادي الحكيم \_ منشورات مكتبة المفيد \_ مدينة قم المقدسة ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- ٤٥٧ \_ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب المكي المتوفى عام ٣٨٦ هجري \_ منشو رات المطبعة الميمنية \_ القاهرة ١٣١٠ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٤٥٨ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي الشافعي المتوفى عام ٨٣١هجري منشورات المكتبة العلمية المدينة المنورة الطبعة الثالثة ١٣٩٧ هجرية.
- 109 ـ الكافئة للمفيد المتوفى عام 118 هجري، تحقيق على أكبر زماني نجاد ـ منشورات دار المفيد ـ بيروت ـ الطبعة الثانية 1818هـ 199م. 173 ـ الكافي للكُليني المتوفى عام ٣٢٨ هجري، تصحيح على أكبر الغفاري ـ منشورات دار الأضواء ـ بيروت ـ ١٤٠٥ هجرية (لم يذكر

رقم الطبعة ).

- ٤٦١ \_ الكافي في الفقه للحلبي المتوفى عام ٤٤٧ هجري، تحقيق رضا أستادي \_منشورات مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام \_ إصفهان \_ أستادي هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٤٦٢ ـ الكامل لابن عدي المتوفى عام ٣٦٥ هجري، تحقيق الدكتور سهيل زكار منشورات دار الفكر بيروت الطبعة الثالثة ١٤٠٩ هجرية.
- 277 \_ الكامل في اللغة والأدب للمبرد المتوفى عام 7٨٥ هجري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة \_ منشورات دار نهضة مصر \_ القاهرة ( لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة ).
- 37٤ \_ الكامل في التاريخ لابن الأثير المتوفى عام 7٣٠ هجري، تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٧ هجرية.
- ٤٦٥ \_ كامل الزيارات لابن قولويه المتوفى عام ٣٦٨ هجري، تحقيق الشيخ جواد القيومي ولجنة التحقيق \_منشورات مؤسسة نشر الفقاهة \_ايران \_الطبعة الأولى ١٤١٧ هجرية.
- 877 كتاب الآثار للشيباني المتوفى عام ١٨٩ هجري \_منشورات مطبعة أنوار محمدي \_لكهنو \_الهند. (طبعة حجرية، لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- 27۷ \_ كتاب أبي الجعد لأحمد بن عامر الطائي ( من أصحاب الإمام على الرضا عليه السلام ) المتوفى بعد العام ٢٦٠ هجري \_ ( تمت كتابة النسخة على يد ميرزا محمد مؤمن الحسيني في ٧ / رجب المرجب / ١٨٩ هجري ) \_ منشورات الحاج محمد حسين كوشانپور إمتثالاً لأمر

آية الله العظمى البروجردي رحمة الله عليه \_طهران١٣٧٧هجرية (لم يذكر رقم الطبعة، لكن يبدو أنها الطبعة الأولى).

173 \_ كتاب الأربعين حديثاً للبكري المتوفى عام ٢٥٦ هجري، تحقيق محمد محفوظ \_ منشورات دار الغرب الإسلامي \_ بيروت \_ ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ مردة الطبعة، لكن القرائن تدلّ على أنها الطبعة الأولى). ١٩٨٠ \_ كتاب الأزمنة والأمكنة للمرزوقي الإصفهاني المتوفى عام ٢٦١ هجري \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م.

**٠٧٠ ـ كتاب الاشتقاق** لابن دريد، تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ منشورات مكتبة المثنى ـ بغداد ـ الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.

٤٧١ \_ كتاب الأشراف لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري رواية أبي الحسن احمد بن محمد بن عمر الإصبهاني، تحقيق وليد قصاب \_ منشورات دار الثقافة \_ قطر \_ الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م.

\$ 27 كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي المتوفى عام \$ 37 هجري، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني \_ منشورات المطبعة العمومية \_ دمشق (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة إلا أن تاريخ كتابة مقدمة المحقق هو ٢٤ رمضان ١٣٨٥ هجري ).

200 - كتاب الأغاني للراغب الإصبهاني المتوفى عام ٣٥٦ هجري - منشورات دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ١٤١٢هـ ١٩٩١م. عام ٤٧٤ - كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي المتوفى عام ٤٠٠ هجري، تصحيح خليل المنصور منشورات دار الكتب العلمية بيروت (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة).

- 240 ـ كتاب الأمثال لابن سلام الهروي المتوفى عام ٣٣٨هجري، تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش \_منشورات دار المأمون للتراث \_دمشق / ييروت \_الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- 277 ـ كتاب الأمثال لابن الشيخ الأصبهاني المتوفى عام ٣٦٩ هجري، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد المجيد منشورات الدار السلفية بومباي \_الهند \_الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ ١٩٨٧م.
- **٤٧٧ ـ كتاب الأم** للإمام الشافعي المتوفى عام ٢٠٤ هجري \_منشورات دار الفكر \_بيروت \_الطبعة الثانية \_١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- ٤٧٨ ـ كتاب الأموال لابن زنجويه المتوفى عام ٢٥١ هجري، تحقيق شاكر ذيب فياض ـمنشورات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية \_الرياض \_الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م.
- ٤٧٩ كتاب الأوائل لابن أبي عاصم النبيل المتوفى عام ٢٨٧ هجري، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول منشورات دار الباز للنشر والتوزيع مكة المكرمة الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- ٤٨٠ كتاب الإيمان لابن أبي شيبة المتوفى عام ٢٣٥ هجري، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني \_ منشورات المطبعة العمومية \_ دمشق (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة إلا أن تاريخ كتابة مقدمة المحقق هو ٢٤ رمضان ١٣٨٥ هجري ).
- 241 كتاب الإيمان لابن سلام الهروي المتوفى عام ٢٢٤ هجري، تحقيق محمد ناصر الألباني \_ منشورات المكتب الإسلامي \_بيروت \_الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.

- **٤٨٢ ـ كتاب الإيمان** لمحمد العدني المتوفى عام ٢٤٣ هجري، تحقيق حمد بن حمدي الجابري الحريري \_منشورات الدار السلفية \_ الكويت \_الطبعة الأولى ١٤٠٧ هجرية.
- 4۸۳ \_ كتاب البديع لعبد الله بن المعتز المتوفى عام ٢٩٦ هجري \_ منشورات مكتبة المثنى \_ بغداد \_ الطبعة الثانية المنقحة ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.
- \$ 14 \_ كتاب البعث والنشور للحافظ البيهقي المتوفى عام ٤٥٨ هجري، تحقيق الشيخ عامر احمد حيدر \_ منشورات مركز الخدمات والأبحاث الثقافية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- 8۸۵ \_ كتاب التعازي للمدائني المتوفى عام ٢٢٨ هجري، تحقيق ابتسام مرهون الصفار وبدري محمد فهد \_ منشورات مطبعة النعمان \_ النجف الأشرف \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة لكن تاريخ الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد هو ٢٦ / ٨ / ١٩٧١ ميلادية ).
- 2013 \_ كتاب التعجب للكراجكي المتوفى عام 259 هجري \_ منشورات مكتبة المصطفوي \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الثانية 151 هجرية. 2009 \_ كتاب التمحيص للإسكافي المتوفى عام 777 هجري، تحقيق مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه \_ منشورات مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه \_ منشورات مدرسة ولا المهدي عجل الله فرجه \_ مدينة قم المقدسة ( لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع).
- 2004 كتاب التوكل على الله لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا منشورات مؤسسة الكتب الثقافية ميروت الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م.

- 4۸۹ \_ كتاب الحلم لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري، تحقيق مجدي السيد إبراهيم \_ منشورات مكتبة القرآن \_ القاهرة (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ولكن تاريخ كتابة مقدمة التحقيق هو ٢٥ ذي الحجة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣١ أغسطس ١٩٨٦م).
- ٤٩٠ ـ كتاب الدعاء للطبراني المتوفى عام ٣٦٠ هجري، تحقيق عبد القادر عطا \_منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية.
- ٤٩١ كتاب الذكر لابن منصور المرادي المتوفى حوالى عام ٢٩٠ هجري، تحقيق محمد يحيى سالم عزان منشورات مكتبة بدر -صنعاء -الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م.
- ۱۹۲ كتاب رأب الصدع لأحمد بن عيسى بن زيد المتوفى عام ۱۲۷ هجري، تحقيق علي بن إسماعيل بن عبد الله المؤيد الصنعاني هجري، تحقيق علي بن إسماعيل بن عبد الله المؤيد الصنعاني منشورات دار النفائس بيروت الطبعة الأولى ۱۶۱۰ هـ ۱۹۹۰م.
  - 29۳ كتاب الرقة للواقدي المتوفى عام ٢٠٧ هجري، تحقيق الدكتور محمود عبد الله أبو الخير منشورات دار الفرقان عمان (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة، لكن تاريخ كتابة مقدمة المحقق هو: ٢٥ / ١٩٩١ م).
  - ٤٩٤ \_ كتاب الرقّة لابن قدامة المقدسي المتوفى عام ٦٢٠ هجري، تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني \_منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م.
  - ٤٩٥ \_ كتاب الزهد لابن المبارك المرزوي المتوفى عام ١٨١ هجري، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي \_منشورات دار الكتب العلمية \_

- بيروت ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- 1973 \_ كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي المتوفى عام ٣٢٢هجري، تحقيق حسين بن فيض الله الهمداني \_منشورات مركز الدراسات والبحوث اليمني \_صنعاء \_الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ ١٩٩٤م.
- 49٧ \_ كتاب السنة لأبي عاصم الشيباني المتوفى عام ٢٨٧ هجري \_ منشورات المكتب الإسلامي \_ بيروت \_ الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ ١٩٩٩م ١٩٩٨ \_ كتاب الشنن لابن منصور الخراساني المتوفى عام ٢٢٧ هجري، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي \_ منشورات الدار السلفية \_ بومباي \_ الهند \_ الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٢م .
- 199 \_ كتاب السير للفزاري المتوفى عام ١٨٦ هجري برواية محمد بن وضاح القرطبي عن عبد الملك بن حبيب المصيصي، تحقيق الدكتور فاروق حماده \_ منشورات مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٧٨ م.
- ٥٠٠ \_ كتاب السير الكبير للشيباني المتوفى عام ١٨٩ هجري، تحقيق الدكتور صلاح المنجد \_ منشورات معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية \_ القاهرة \_ ١٩٥٧ ميلادية ( لم يذكر رقم الطبعة لكن القرينة تدل على أنها الطبعة الأولى ).
- ٥٠١ كتاب الشكر لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١هجري \_ منشورات مكتبة التراث الإسلامي \_ القاهرة \_ الطبعة الرابعة ١٤١٤ هـ ١٩٩٤م.
   ٢٠٥ \_ كتاب الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري، تحقيق محمد خير رمضان يوسف \_ منشورات دار ابن حزم \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٧م.

٥٠٣ - كتاب الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف ممنشورات دار الغرب الإسلامي -بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م.

300 - كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري المتوفى بعد العام 200 هجري، تحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم منشورات دار إحياء الكتب العربية \_القاهرة \_الطبعة الأولى ١٣٧١ هـ ١٩٥٢ م.

٥٠٥ - كتاب الطب لابن بسطام المتوفى بعد العام ١٨٣ هجري - منشورات الحاج محمد حسين كوشانپور إمتثالاً لأمرآية الله العظمى البروجردي رحمة الله عليه - طهران ١٣٧٧ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة، لكن يبدو أنها الطبعة الأولى).

٥٠٦ كتاب الطراز في البلاغة والمجاز للعلوي اليمني المتوفى عام ٧٤٩ مـ ١٩٦٧هجري منشورات دار الكتب الخديوية القاهرة ١٩٣٢هـ ١٩١٤م. ٥٠٧ م كتاب العروس لأبي محمد القمي الرازي من أعلام القرن الرابع الهجري، تصحيح السيد محمد الحسيني النيشابوري منشورات مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية المقدسة مدينة مشهد المقدسة الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية قمرية ١٣٧١ هجرية شمسية.

٥٠٨ – كتاب العرش وما رُوي فيه لابن أبي شيبة العبسي المتوفى عام
 ٢٩٧ هجري، تحقيق محمد بن حمد الحمود \_ منشورات مكتبة المعلا
 \_ الكويت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٦ هجرية.

٥٠٩ كتاب العقل وفضله لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري،
 تحقيق لطفي محمد الصغير \_منشورات دار الراية \_الرياض \_الطبعة



- الأولى ١٤٠٩ هجرية.
- ٥١٠ \_ كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي المتوفى عام ٢٣٤ هجري، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني \_ منشورات المكتب الإسلامي \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- ٥١١ \_ كتاب العيال لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري، تحقيق
   الدكتور نجم عبد الرحمن خلف \_ منشورات دار ابن القيم \_ الدمام \_
   الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م.
- ١٢٥ \_ كتاب العين للفراهيدي المتوفى عام ١٧٥ هجرية، تحقيق الدكتور
   بهاء الدين المخزومي وإبراهيم السامرائي \_ منشورات مؤسسة دار
   الهجرة \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الثانية ١٤٠٩ هجرية.
- 018 \_ كتاب الغايات لأبي محمد القمي الرازي من أعلام القرن الرابع الهجري، تصحيح السيد محمد الحسيني النيشابوري \_ منشورات مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية المقدسة \_ مدينة مشهد المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية قمرية ١٣٧١ هجرية شمسية.
- ٥١٤ \_ كتاب الغريبين للهروي المتوفى عام ٤٠١ هجري، تحقيق محمود محمد الطناحي \_ منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي \_ القاهرة ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م. ( لم يذكر رقم الطبعة ).
- ٥١٥ \_ كتاب الفتن للمروزي المتوفى عام ٢٢٩ هجري، تحقيق الدكتور
   سهيل زكار \_منشورات دار الفكر \_بيروت \_ ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م ( لم
   يذكر رقم الطبع ).
- ٥١٦ \_ كتاب الفتوح لابن أعثم المتوفى عام ٣١٤ هجري، تحقيق علي

شيري - منشورات دار الأضواء - بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١١هجرية. ٥١٧ - كتاب الفهرست للنديم للورّاق المتوفى عام ٤٣٨ هجري، تحقيق رضا تجدد \_ مصوراً عن نسخة مطبوعة في مصر (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة).

٥١٨ – كتاب القول في البغال للجاحظ المتوفى عام ٢٥٥ هجري، تحقيق شارل بلا \_ منشورات دار الجيل \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ ١٩٩٥ م.

٥١٩ \_ كتاب الكبائر للذهبي المتوفى عام ٧٤٨ هجري \_ منشورات دار ومكتبة الهلال \_ بيروت ١٩٨٥ ميلادية ( لم يذكر رقم الطبعة ).

٥٢٠ \_ كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن المتوفى عام ٣٠٣ هجري \_\_\_ منشورات دار الفكر العربي ( مصوراً عن نسخة مطبوعة من قبل جامعة أكسفورد عام ١٩٥٢ ميلادي ).

٥٢١ - كتاب الكُنى للبخاري المتوفى عام ٢٥٦ هجري \_ منشورات جمعية دائرة المعارف العثمانية \_ حيدر آباد دكن \_ الهند \_ الطبعة الأولى ١٣٦٠ هجرية.

٥٢٢ - كتاب المتحابين في الله لابن قدامة المتوفى عام ٦٢٠ هجري، تحقيق خير الله الشريف منشورات دار الطباع دمشق الطبعة الأولى 1811 هـ ١٩٩١ م.

٥٢٣ \_ كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، تحقيق الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي \_ منشورات دار القادري \_ دمشق \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م.

٥٢٤ \_ كتاب المجروحين من المحدثين لابن حبان البستي المتوفى عام



٣٥٤ هجري، تحقيق محمود إبراهيم زايد ( لم يذكر اسم دار النشر ولا تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).

070 \_ كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري، تحقيق محمد خير رمضان \_ منشورات دار ابن حزم \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٧م.

٥٢٦ \_ كتاب المحن لابن تميم التميمي المتوفى عام ٣٣٣ هجري، تحقيق الدكتور يحيى وهيب الجبوري \_منشورات دار الغرب العربي \_بيروت \_الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.

٥٢٧ \_ كتاب المزار للمفيد المتوفى عام ٤١٣ هجري، تحقيق مدرسة الإمام المهدي عليه السلام \_منشورات مدرسة الإمام المهدي عليه السلام \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤٠٩ هجرية.

٥٢٨ \_ كتاب معاني الشعر للأشنانداني المتوفى عام ٢٨٨ هجري، تحقيق عز الدين التنوخي \_ منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي \_ دمشق ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م. (لم يذكر رقم الطبعة).

٢٦٥ \_ كتاب المعرفة والتاريخ للبسوي المتوفى عام ٢٧٧ هجري، برواية عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي، تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري \_ منشورات رئاسة ديوان الأوقاف \_ الجمهورية العراقية \_ 19٧٥ ميلادية ( لم يذكر رقم الطبعة ).

٥٣٠ \_ كتاب المغازي لابن أبي شيبة المتوفى عام ٢٣٥ هجري، تحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري \_ منشورات دار إشبيليا \_ الرياض \_ الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م.

٣١ه \_ كتاب المقالات والفِرَق لأبي خلف الأشعري القمي المتوفى

عام ٣٠١هجري، تصحيح الدكتور محمد جواد مشكور \_ منشورات مؤسسه مطبوعاتي عطائي \_ طهران ١٩٦٣ميلادية (لم يذكر رقم الطبعة). ٥٣٢ \_ كتاب من روى عن أبيه عن جده لأبي العدل قاسم بن قطلوبغا المتوفى عام ٨٧٩هجري، تحقيق الدكتور باسم فيصل الجوابرة \_ منشورات مكتبة المعلا \_ الكويت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م. ٥٣٠ \_ كتاب المواعظ للصدوق المتوفى عام ٣٨١ هجري، حققه وترجمه إلى اللغة الفارسية الشيخ عزيز الله العطاردي \_ منشورات انتشارات مرتضوي \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٣٩٢ هجرية ( مصوراً عن نسخة محفوظة في المكتبة الناصرية في مدينة لكهنو \_ الهند ).

٥٣٤ \_ كتاب النبوة للصدوق المتوفى عام ٣٨١ هجري، تنقيح مؤسسة الضحى \_ منشورات مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي \_ طهران \_ الطبعة الأولى ١٣٨١ هجرية شمسية.

٥٣٥ \_ كتاب النسب لابن سلام المتوفى عام ٢٢٤ هجري، تحقيق مريم محمد خير الدرع \_منشورات دار الفكر \_بيروت ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م (لم يذكر رقم الطبعة، لكن يبدو من تاريخ الطبع أنها الطبعة الأولى).

٥٣٦ \_ كتاب النوادر للأشعري القمي (من أصحاب الإمام على الرضا والإمام محمد الجواد والإمام على الهادي عليهم السلام) المتوفى في عصر الغيبة الصغرى، تحقيق مدرسة الإمام المهدي عليه السلام \_ منشورات مدرسة الإمام المهدي عليه السلام \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٠٨ هجرية.

٥٣٧ \_ كتاب النوادر للراوندي المتوفى عام ٥٧١ هجري، تحقيق سعيد رضا علي عسكري \_منشورات دار الحديث \_طهران \_الطبعة الأولى

۱٤۰۷ هجریة.

محمد بن حمد الحمود \_منشورات دار السلفية \_الكويت \_الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.

٥٣٩ \_ كتاب الوزراء والكتّاب للجهشياري المتوفى عام ٣٣١ هجري،
 تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأنباري وعبد الحفيظ شلبي \_
 منشورات شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي \_ القاهرة \_
 الطبعة الثانية ١٤٠١ هـ ١٩٨٠ م.

- 25 \_ كتاب الولاة للكندي المصري المتوفى عام ٣٥٠ هجري \_ منشورات مكتبة المثنى \_ بغداد (مصوراً عن نسخة طبعت بمطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت عام ١٩٠٨م).

٥٤١ \_ كتاب الولاية لابن عقدة الكوفي المتوفى عام ٣٣٢ هجري، جمع وترتيب عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين \_ منشورات انتشارات دليل \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٢١ هجرية.

٥٤٢ كتاب الهمة في آداب أتباع الأئمة للتميمي المتوفى عام ٣٦٣
 هجري، تحقيق محمد شريف علي اليمني الحرازي منشورات دار
 الأضواء بيروت الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ ١٩٩٦م.

٥٤٣ كتاب اليقين لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول \_منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.

معام الكرم والجود وسخاء النفوس للبرجلاني المتوفى عام ٢٣٨ هجري، تحقيق عامر حسن صبري \_منشورات دار ابن حزم \_بيروت

- \_الطبعة الثانية ١٤١٢ هجرية.
- ٥٤٥ \_ كشف الأستار عن زوائد البزار للحافظ الهيثمي المتوفى عام ٨٠٨ هجري، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي \_ منشورات مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.
- ٥٤٦ ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني الجراحي المتوفى عام ١١٦٢ هجري ـمنشورات دار الكتب العلمية ـبيروت ـالطبعة الثانية ١٤٠٨ هجرية.
- ٥٤٧ كشف الرموز في شرح المختصر النافع للفاضل الآبي المتوفى عام ١٩٠ هجري، تحقيق الإشتهاردي واليزدي \_منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤٠٨ هجرية.
- ٥٤٨ كشف الريبة عن أحكام الغيبة لزين الدين الجبعي العاملي المتوفى عام ٩٦٥ هجري، تحقيق السيد علي الخراساني الكاظمي منشورات مكتبة الإمام صاحب الزمان العامة \_الكاظمية / العراق \_الطبعة المحققة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٢م.
  - ٥٤٩ \_ كشف الغُمّة في معرفة الأئمة للأربلي المتوفى عام ٦٩٣ هجري \_ منشورات دار الأضواء \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
     ٥٥٠ \_ كشف اللثام للفاضل الهندي المتوفى عام ١١٣٧ هجري منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي \_ مدينة قم المقدسة \_ ١٤٠٥ هجرية ( لم يذكر رقم الطبعة ).
    - ٥٥١ \_ كشف المحجة لابن طاووس المتوفى عام ٦٦٤ هجري \_ منشورات المطبعة الحيدرية \_ النجف الأشرف ١٣٧٠ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).

٥٥٢ \_ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين للحلّي المتوفى عام ٧٢٦ هجري، تحقيق حسين الدركاهي \_طهران \_الطبعة الأولى ١٤١١ هجرية (لم يذكر دار النشر).

007 \_ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ( المعروف بتفسير الكشاف ) للزمخشري المتوفى عام 01۸ هجري، تصحيح مصطفى حسين احمد \_منشورات دار الكتاب العربي \_ بيروت ( مصوراً عن نسخة مطبوعة في ربيع الأول 1977 هـ الموافق فبراير 19٤٧ م ).

٥٥٤ \_ كشاف القناع للبهوتي المتوفى عام ١٠٥١ هجري \_منشورات دار
 الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٨ هجرية.

هه من الكشكول لبهاء الدين العاملي المتوفى عام ١٠٣١ هجري، تصحيح محمد عبد الكريم النمري منشورات دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٨ م.

٥٥٦ \_ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي المتوفى عام ٤٣٦ هجري، تحقيق احمد عمر هاشم \_ منشورات دار الكتاب العربي \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.

٥٥٧ \_ كفاية الأثرفي النص على الأثمة الإثني عشر للخزاز الرازي المتوفى عام ٤٠٠ هجري، تحقيق السيد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري الخوئي \_منشورات انتشارات بيدار \_مدينة قم المقدسة \_ 1٤٠١ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).

مدرسة صدر مهدوي \_ إصفهان \_ الطبعة حجرية ( لم يُذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).

٥٥٩ - كفاية الطالب للحافظ الكنجي المتوفى عام ٦٥٨ هجري، تحقيق محمد هادي الأميني -منشورات دار إحياء تراث أهل البيت عليهم السلام - طهران - الطبعة الثالثة ١٤٠٤ هجرية.

٥٦٠ - كلامٌ علي كلامٌ علي ( المعروف بشرح كلمات أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام ) لعبد الوهاب المتوفى في القرن السادس الهجري، تحقيق مير جلال الحسيني الآرموي المحدث منشورات المحقق - ٢٢ محرم ١٣٩٠ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة ولامكان الطبع).
 ٥٦١ - كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى عام ٣٨١ هجري، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين مدينة قم المقدسة - ١٤٠٥ هجرية ( لم يذكر رقم الطبعة ).

911 - الكنز المدفون والفلك المشحون للسيوطي المتوفى عام 911 هجري منشورات دار النعمان بيروت 181۲ هـ 199۲ م. (لم يذكر رقم الطبعة).

٥٦٣ ـ كنز العرفان في فقه القرآن للسيوري المتوفى عام ٨٢٦ هجري، على على الشيخ محمد باقر شريف زاده منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية \_ طهران ١٣٨٤ هجرية ( لم يذكر رقم الطبعة ).

٥٦٤ كنز العمال للمتقي الهندي المتوفى عام ٩٧٥ هجري \_ منشورات
 مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ الطبعة الخامسة ١٤٠٥ هجرية.

٥٦٥ \_ كنز الفوائد للكراجكي المتوفى عام ٤٤٩ هجري \_ منشورات مكتبة المصطفوي \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الثانية ١٤١٠ هجرية. ٥٦٦ \_ باب الآداب لابن منقذ المتوفى عام ٥٨٤ هجري، تحقيق احمد

- محمد شاكر \_منشورات مكتبة لويس سركيس \_القاهرة ١٣٥٤ هـ ١٩٣٥ م ( لم يذكر رقم الطبعة ولكن يبدو أنها الطبعة الأولى ).
- 911 منتوفى عام 911 هجري، ضبط وتصحيح احمد عبد الشافي \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت ( لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة ).
- ٥٦٨ ــ لسان العرب لابن منظور المتوفى عام ٧١١ هجري ــ منشورات نشر آداب الحوزة ــ مدينة قم المقدسة ــ عن طبعة دار إحياء التراث العربي ــ بيروت ــ الطبعة الأولى ١٤٠٥ هجرية
- 079 \_ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني المتوفى عام ٥٥٨ هجري \_ منشورات مؤسسة الأعلمي \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ ١٩٧١م. ٥٧٠ \_ لطف التدبير للإسكافي المتوفى عام ٤٢١ هجري، تحقيق احمد عبد الباقي \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م.
- ٥٧١ ـ اللطائف لابن الجوزي المتوفى عام ٥٩٧ هجري، تحقيق عبد القادر احمد عطا \_منشورات مكتبة القاهرة \_ القاهرة \_ ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م ( لم يذكر رقم الطبعة ).
- ٥٧٢ \_ اللطائف والظرائف للثعالبي المتوفى عام ٤٢٩ هجري \_منشورات دار المناهل \_ بيروت (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة).
- ٥٧٣ \_ لطائف المعارف للثعالبي المتوفى عام ٤٢٩ هجري \_ منشورات مطبعة بريل \_ ليدن / هولندا \_ ١٨٦٧ ميلادية. ( لم يذكر رقم الطبعة لكن يبدو أنها الطبعة الأولى ).

٥٧٤ ـ لطائف المنن لتاج الدين السكندري المتوفى عام ٧٠٩ هجري \_ منشورات المكتبة السعيدية \_ القاهرة (طبعة جديدة مخرجة الآيات)
 ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م.

٥٧٥ - اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء للتبريزي الأنصاري المتوفى عام ١٣١٠ هجري، تحقيق السيد هاشم الميلاني - منشورات مؤسسة الهادي - مدينة قم المقدسة - الطبعة الأولى ١٤١٨ هجرية.

٥٧٦ ـ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني المتوفى عام ٩٧٣ هجري \_منشورات مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده \_ القاهرة \_الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م.

٥٧٧ – مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ولده عليهم السلام من طريق العامة لابن شاذان المتوفى عام ٢٦٠ هجري، تحقيق مؤسسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه منشورات مؤسسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه مدينة قم المقدسة الطبعة الأولى المحققة المُسندة ذي الحجة ١٤٠٧ هجرية.

٥٧٨ ــ ما روته العامة من مناقب أهل البيت للشرواني المتوفى بعد العام ١١٢٩ هجري، تحقيق الشيخ محمد الحسون ــ منشورات مطبعة المنشورات الإسلامية ــ مدينة قم المقدسة ــ الطبعة الثانية ١٤١٧هجرية.

٥٧٩ ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام للحيري الكوفي
 ( من رواة القرن الثالث الهجري )، تحقيق السيد احمد الحسيني منشورات مطبعة مهراستوار مدينة قم المقدسة الطبعة الأولى ١٣٩٥هـ هـ ١٩٧٥م.

٥٨٠ ما نزل من القرآن في علي عليه السلام لابن مردويه المتوفى عام ٤١٠ هجري، جمع وترتيب عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين – منشورات دار الحديث – مدينة قم المقدسة – الطبعة الأولى ١٤٢٢ هجرية.

٥٨١ \_ ما نزل من القرآن في على لأبي نُعيم الإصبهاني المتوفى عام ٤٣٠ هجري، جمع وترتيب الشيخ محمد باقر المحمودي \_منشورات وزارة الإرشاد الإسلامي \_ايران \_الطبعة الأولى ١٤٠٦ هجرية.

۸۲۱ مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي المتوفى عام ۸۲۱ هجري، تحقيق عبد الستار احمد فراج منشورات وزارة الإرشاد والأنباء الكويت ۱۹٦٤ ميلادية (لم يذكر رقم الطبعة، لكن يبدو من خلال مقدمة المحقق أنها الطبعة الأولى).

٥٨٣ \_ المبسوط للسرخسي المتوفى عام ٤٨٣ هجري، تحقيق جمع من حضرات أفاضل العلماء \_منشورات دار المعرفة \_بيروت \_ ١٤٠٦ هجرية ( لم يذكر رقم الطبعة ).

١٨٥ ـ المبسوط في فقه الإمامية للطوسي المتوفى عام ٤٦٠ هجري، تحقيق محمد تقي الكشي ـ منشورات المكتبة المرتضوية ـ طهران ـ ١٣٨٧ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة، لكن يبدو أنها الطبعة الأولى).
 ٥٨٥ ـ المجازات النبوية للشريف الرضي المتوفى عام ٤٠٦ هجري، تحقيق وشرح الدكتور طه محمد الزيني الأستاذ بالأزهر ـ منشورات مكتبة بصيرتي ـ مدينة قم المقدسة (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة).
 ٥٨٥ ـ المجالس والمسايرات للقضاعي المتوفى عام ٣٦٣ هجري، تحقيق الحبيب الفقي وإبراهيم شبوح ومحمد اليعلاوي ـ منشورات الجامعة الحبيب الفقي وإبراهيم شبوح ومحمد اليعلاوي ـ منشورات الجامعة

التونسية \_الطبعة الأولى ١٩٧٦ ميلادية.

٥٨٧ \_ مجالس تعلب لأحمد بن يحيى تعلب المتوفى عام ٢٩١ هجري، تحقيق عبد السلام محمد هارون \_ منشورات دار المعارف \_ القاهرة \_ الطبعة الرابعة ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م.

٥٨٨ - المجالسة وجواهر العلم للدينوري المتوفى عام ٣٣٣ هجري، تحقيق الدكتور عدنان عبدالرحمن مجيد القيسي - منشورات المكتبة المكية - مكة المكرمة - مؤسسة الريان - بيروت - الطبعة الأولى 1٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.

٥٨٩ ـ المجتنى لابن دريد البصري المتوفى عام ٣٢١هجري ـ منشورات مجلس إدارة المعارف العثمانية \_حيدر آباد الدكن \_الهند \_الطبعة الرابعة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.

٥٩٠ ـ المجدي في أنساب الطالبيين لعلي بن محمد العلوي المتوفى في القرن الخامس الهجري، تحقيق الشيخ احمد المهدوي الدامغاني منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤٠٩ هجرية.

٥٩١ مجمع الأمثال للميداني المتوفى عام ٥١٥ هجري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم \_ منشورات دار الجيل \_ بيروت \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة، لكن تاريخ مقدمة المحقق هو ١١محرم ١٣٩٨ هـ يناير ١٩٧٨م).

٥٩٢ \_ مجمع البحرين للطريحي المتوفى عام ١٠٨٥ هجري، تحقيق السيد احمد الحسيني \_ منشورات مكتب نشر الثقافة الإسلامية \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الثانية ١٤٠٨ هجرية.

- 99٣ مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي المتوفى عام ٥٤٨ هجري، تحقيق لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م. وقد استفدنا أحياناً من نسخة دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- ٥٩٤ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي المتوفى عام ٨٠٧ هجري منشورات دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م ( لم يذكر رقم الطبعة ).
- ٩٩٥ مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيلي المتوفى عام ٩٩٥ هجري، تحقيق إشتهاردي وعراقي ويزدي منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين مدينة قم المقدسة الطبعة الأولى المنقحة ٣٤٠٣ هجرية.
- ٥٩٦ ـ المجموع في شرح المهذب للنووي المتوفى عام ٦٧٦ هجري ـ منشورات دار الفكر \_ بيروت \_ (لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع).
- ٥٩٧ \_ محاسبة النفس للكفعمي المتوفى عام ٩٠٥ هجري، تحقيق الشيخ فارس الحسون \_ منشورات مؤسسة قائم آل محمد عجل الله فرجه \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية.
- ٥٩٨ ـ المحاسن للبرقي المتوفى عام ٢٧٤ هجري، تحقيق السيد مهدي الرجائي \_ منشورات المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية.
- 999 \_ محاسن الأزهار في مناقب إمام الأبرار لحُميد المحلي المتوفى عام

٦٥٢ هجري، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي \_ منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٢٢ هجرية.

7۰۰ ـ المحاسن والأضداد للجاحظ المتوفى عام ٢٥٥ هجري، تحقيق الدكتور يوسف فرحات \_منشورات دار الجيل \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٧م.

101 \_ المحاسن والمساوئ للبيهقي المتوفى عام 201 هجري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم \_ منشورات مكتبة نهضة مصر \_ القاهرة \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة، لكن تاريخ مقدمة المحقق هو 170 شوال 1700 هـ 1 إبريل 1971 م ).

٦٠٢ \_ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن عربي المتوفى عام ٦٣٨ هجري \_منشورات المطبعة العثمانية \_ (لم يذكر مكان الطبع) الطبعة الأولى ١٣٠٥ هجرية.

٦٠٣ محاضرات الآدباء للراغب الإصفهاني المتوفى عام ٤٢٥ هجري منشورات المكتبة الحيدرية مدينة قم المقدسة عن نسخة دار ومكتبة الحياة في بيروت الطبعة الأولى ١٤١٦ هجرية.

٦٠٤ المحلّى لابن حزم الأندلسي المتوفى عام ٤٥٦ هجري، تحقيق احمد محمد شاكر منشورات دار الفكر بيروت طبعة مصححة ومقابلة (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة).

7۰٥ \_ مختار الصحاح لمحمد الرازي المتوفى ٧٢١ هجري، تحقيق احمد شمس الدين \_منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ ١٩٩٤ م.

- ٦٠٦ مختصر بصائر الدرجات للحلّي المتوفى بعد العام ٨٠٢ هجري \_
   منشورات المطبعة الحيدرية \_ النجف الأشرف \_ الطبعة الأولى ١٣٧٠ هجرية.
- ( بصائر الدرجات المختصر منه هذا ليس الذي سبق ذكره في مصادرنا بل ذاك تأليف أبي القاسم الأشعري ).
- 7۰۷ مختصر كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة لابن زنجويه الرازي المتوفى عام ٤٤٥ هجري، اختصره جار الله الزمخشري المتوفى عام ٥٣٨ هجري، تحقيق السيد يوسف احمد منشورات دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م.
- ٦٠٨ مختلف الشيعة للعلامة الحلّي المتوفى عام ٧٢٦ هجري، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بمدينة قم المقدسة \_ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى منقحة ١٤١٢ هجرية.
- ٦٠٩ المخلاة للبهائي المتوفى عام ١٠٣١ هجري، ضبط وتصحيح محمد عبد الكريم النمري \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.
- 71٠ \_ مدارك الأحكام للعاملي المتوفى عام ١٠٠٩ هجري، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام \_منشورات مؤسسة آل البيت عليهم السلام \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤١٠ هجرية.
- 711 مدينة المعاجز للبحراني المتوفى عام ١١٠٧ هجري، تحقيق الشيخ عزة الله المولائي الهمداني منشورات مؤسسة المعارف الإسلامية مدينة قم المقدسة الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية.

وقد استفدنا أحياناً من نسخة منشورات مؤسسة الأعلمي \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢ م.

٦١٢ ـ المذكر والتذكير والذكر لابن أبي عاصم الشيباني المتوفى عام ٢٨٧ هجري، تحقيق الدكتور خالد بن قاسم الردادي \_ منشورات دار المنار \_ الرياض \_ الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية.

71٣ ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي المتوفى عام ٧٦٨هجري \_ منشورات مؤسسة الأعلمي \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م. مصوراً عن نسخة الطبعة الأولى المطبوعة في مطبعة دائرة المعارف النظامية في حيدر آباد الدكن \_ الهند \_ سنة ١٣٣٧ هجرية.

٦١٤ ـ المروءة وما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة والتابعين لابن المرزبان المتوفى عام ٣٠٩ هجري، تحقيق محمد خير رمضان يوسف \_ منشورات دار ابن حزم \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م.

٦١٥ ـ مروج الذهب للمسعودي المتوفى عام ٣٤٦هجري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ منشورات دار المعرفة \_ بيروت \_ مصوراً عن الطبعة الثانية المطبوعة في القاهرة سنة ١٣٦٨ هجرية.

717 \_ المزار للشهيد الأول المتوفى عام ٧٨٦ هجري، تحقيق مدرسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه بمدينة قم المقدسة \_ منشورات مدرسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٠ هجرية.

71٧ \_ المزار الكبير لابن المشهدي المتوفى عام ٦١٠ هجري، تحقيق جواد القيومي إصفهاني \_طبع مؤسسة النشر الإسلامي \_مدينة قم المقدسة \_ توزيع مؤسسة الآفاق \_ طهران \_ الطبعة الأولى ١٤١٩ هجرية. ٦١٨ \_ المسائل العكبرية للمفيد المتوفى عام ٤١٣ هجري \_ منشورات دار المفيد \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م.

719 مسائل الناصريات للشريف المرتضى المتوفى عام ٤٣٦ هجري، تحقيق مركز البحوث والدراسات العلمية منشورات رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية طهران -١٤١٧هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).

٦٢٠ مسالك الأفهام للشهيد الثاني المتوفى عام ٩٦٦ هجري، تحقيق مؤسسة المعارف الإسلامية \_ مئشورات مؤسسة المعارف الإسلامية \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى (منقحة ) ١٤١٤ هجرية.

٧٢٦ ـ المستجاد من كتاب الإرشاد للعلامة الحلّي المتوفى عام ٧٢٦ هجري ـ منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ـ مدينة قم المقدسة \_ ١٤٠٦ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).

٦٢٢ ـ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري المتوفى عام في عجري، تحقيق الدكتور يوسف المرعشلي \_ منشورات دار المعرفة \_ بيروت ١٤٠٦ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة، لكن من خلال كلمة "طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث الشريفة " يعرف أنها ليست الطبعة الأولى).

7۲۳ ـ مستدرك نهج البلاغة لكاشف الغطاء ـ منشورات دار الأندلس ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة ١٤٠٤ هجرية.

77٤ \_ المسترشد لابن جرير الطبري المتوفى عام ٣٥٨ هجري، تحقيق الشيخ احمد المحمودي \_منشورات مؤسسة الثقافة الإسلامية لكوشانبور \_طهران \_الطبعة المحققة الأولى ١٤١٥ هجرية.

- ٦٢٥ المستصفى في علم الأصول للغزالي المتوفى عام ٥٠٥ هجري منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ١٤١٧ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- 7٢٦ \_ المستطرف للأبشيهي المتوفى عام ٨٥٠هجري \_ منشورات دار إحياء التراث العربي \_ بيروت \_ ( لم يذكر رقم الطبعة ولاتاريخ الطبع، لكن الواضح أنه قد طبع مصوراً عن نسخة مطبوعة في القاهرة سنة ١٣٧١ هجرية ).
- 7۲۷ \_ مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلّي المتوفى عام ٥٩٨ هجري، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في مدينة قم المقدسة \_ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الثانية ١٤١١ هجرية.
- 7۲۸ \_ المسح على الرجلين للمفيد المتوفى عام ٤١٣ هجري، تحقيق الشيخ مهدي نجف \_ منشورات المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد \_ طهران \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة ).
- ٦٢٩ المصون في الأدب لأحمد العسكري المتوفى عام ٣٨٢ هجري،
   تحقيق عبد السلام محمد هارون منشورات وزارة الإعلام في الكويت الطبعة الثانية ١٩٨٤ ميلادية.
- ٦٣٠ ـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني المتوفى عام ٨٥٢ هجري، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ \_ ٢٠٠٢ م. ( مطبوع مع إتحاف الخيرة المهرة في مجلدات واحدة ).

771 \_ المُسند لابن زبير الحميدي المتوفى عام ٢١٩ هجري، تحقيق حبيب الرحمن العظيمي \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ ١٩٨٨ م.

٦٣٢ \_ المُسند للكلابي المتوفى عام ٣٩٦هجري (مطبوع هو ومناقب ابن المغازلي في مجلد واحد)، تحقيق محمد باقر البهبودي \_منشورات دار الأضواء \_بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤١٢ هجرية. عن نسخة مصورة كانت في مكتبة إمام اليمن، وهي اليوم موجودة في المكتبة الإسلامية الكبرى في طهران والتي أسسها المرحوم العلامة الشيخ عباس علي الإسلامي.

٦٣٣ \_ مُسند إبراهيم بن أدهم لمحمد بن إسحاق المتوفى عام ٣٩٥هجري، تحقيق مجدي السيد إبراهيم \_منشورات مكتبة القرآن \_القاهرة \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).

٦٣٤ منسند ابن جعد الابن جعد الجوهري المتوفى عام ٢٣٠ هجري، تحقيق أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي وعامر احمد حيدر منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الثانية ١٤١٧ هـ ١٩٩٦م.

٦٣٥ أسند أبي داوود الطيالسي لأبي داوود الطيالسي المتوفى عام ٢٠٤ هجري منشورات دار الحديث بيروت (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة، لكن ذكر "طبعة مزيدة بفهارس للأحاديث النبوية الشريفة").

777 \_ مُسند أبي يعلى الأبي يعلى المتوفى عام ٣٠٧ هجري، تحقيق حسين سليم أسد \_منشورات دار المأمون للتراث \_ دمشق \_ بيروت

- ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- ٦٣٧ \_ **مُسند احمد بن حنبل** المتوفى عام ٢٤١ هجري \_منشورات دار صادر \_بيروت ( لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة ).
- ٦٣٨ مُسند الإمام الرضاعليه السلام جمع وترتيب الشيخ عزيز الله العطاردي منشورات المؤتمر العالمي للإمام الرضاعليه السلام مدينة مشهد المقدسة ١٤٠٦ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٦٣٩ ـ مُسند الإمام زيد (المجموع الفقهي) لزيد بن علي بن الحسين الشهيد عام ١٢٢ هجري، جمعه عبد العزيز بن إسحاق البغدادي \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠١ هجرية.
- 7٤٠ ـ مُسند الإمام على الرضا عليه السلام الملحق بمسند الإمام زيد المطبوع بدار الحياة \_ بيروت.
- ٦٤١ مسند الرضاعليه السلام للغازي المتوفى عام٢٠٣ هجري، تحقيق محمد جواد الحسيني الجلالي \_منشورات مركز النشر التابع للإعلام الإسلامي \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤١٨ هجرية قمرية \_
   ١٣٧٦ هجرية شمسية.
- ٦٤٢ ـ شسند الروياني لأبي بكر الروياني المتوفى عام ٣٠٧ هجري،
   ضبط أيمن على أبو يماني \_ منشورات مؤسسة قرطبة \_ الطبعة الأولى
   ١٤١٦ هـ ١٩٩٥ م (لم يذكر مكان الطبع).
- ٦٤٣ ـ مُسند الشاميين للطبراني المتوفى عام ٣٦٠ هجري، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي \_ منشورات مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤١٧ هـ ١٩٩٦م.

- 75٤ \_ مُسند الشهاب للقضاعي المتوفى عام ٤٥٤ هجري، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي \_ منشورات مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- 717 \_ مُسند علي بن أبي طالب عليه السلام للسيوطي المتوفى عام 911 هجري \_ منشورات المطبعة العزيزية \_ حيدرآباد / الهند \_ الطبعة الأولى ( لم يذكر تاريخ الطبع).
- 717 \_ مُسند فاطمة الزهراء عليها السلام للسيوطي المتوفى عام 911 هجري \_ منشورات مؤسسة الكتب الثقافية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى 181٣ هـ 199٣ م.
- ٦٤٨ ـ مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين للبرسي المتوفى بعد العام ٨١٣ هجري، تحقيق السيد علي عاشور \_منشورات مؤسسة الأعلمي \_بيروت الطبعة الأولى المحققة ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م.
- 7٤٩ مشارق الشموس للمحقق الخوانساري المتوفى عام ١٠٩٩ هجري منشورات مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث مدينة قم المقدسة (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة).
- ٦٥٠ مشرق الشمسين لبهاء الدين العاملي المتوفى عام ١٠٣١ هجري منشورات مكتبة بصيرتي مدينة قم المقدسة ١٣٩٨ هجرية (مصوراً عن نسخة حجرية).
- ٦٥١ ـ مشكاة الأنوار في غرر الأخبار للطبرسي المتوفى عام ٥٤٨ هجري،

تحقيق مهدي هوشمند \_منشورات دار الحديث \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى (لم يذكر تاريخ الطبع، لكن تاريخ مقدمة المحقق هو عام ١٤١٨ هجري).

٦٥٢ ـ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي المتوفى عام ٧٤١هجري،
 تحقيق الشيخ جمال عيتاني ـ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.

70٣ ـ مشكلات العلوم للنراقي المتوفى عام ١٢٤٥ هجري \_طبع باهتمام الشيخ احمد الشيرازي \_ ١٣٢١ هجرية (طبعة حجرية). وهو موجود في مكتبة المرحوم آية الله العظمى الخوئي في مدينة مشهد تحت الرقم ٢٧١٣٠.

105 \_ المصابيح لأبي العباس لأحمد بن إبراهيم الحسني المتوفى عام ٣٥٣ هجري، تحقيق عبد الله بن عبد الله بن احمد الحوثي \_ منشورات مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية \_ الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢م. ٢٥٥ \_ مصادر نهج البلاغة وأسانيده للحسيني الخطيب المتوفى عام ١٤١٤ هجري \_ منشورات دار الأضواء \_ بيروت \_ الطبعة الثالثة ١٤٠٥ هجرية

707\_ مصادقة الإخوان للصدوق المتوفى عام 7٨١ هجري، تحقيق السيد على الخراساني الكاظمي \_منشورات مكتبة الإمام صاحب الزمان العامة \_مدينة الكاظمية \_العراق \_طبعة مصورة مطبوعة في مدينة قم المقدسة في ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢م (لم يذكر رقم الطبعة).

70٧ \_ مصباح الأنظار (مجموع كلام الناصح العالم الوافد الناصح) للفيض الكاشاني المتوفى عام ١٠٩١ هجري تصحيح السيد إبراهيم

- الميانجي \_ منشورات دار الكتاب العربي \_ بيروت \_ الطبعة الثانية الميانجي \_ بيروت \_ الطبعة الثانية الميانجي \_ 1799هـ 1979م ( مطبوع مع الحقائق في محاسن الأخلاق وقرة العيون في مجلد واحد ).
- ٦٥٨ \_ مصباح البلاغة في مستدرك نهج البلاغة للمير جهاني المطبوع عام ١٣٨٨ هجري (لم نعرف عام وفاة المؤلف، والظاهر أن الكتاب مطبوع على نفقة المؤلف إذ لم يذكر اسم دار النشر).
- ٦٥٩ مصباح الشريعة المنسوب للإمام جعفر الصادق عليه السلام المتوفى عام ١٤٠ هجري منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٠ هجرية.
- ٦٦٠ مصباح المتهجد للطوسي المتوفى عام ٤٦٠ هجري \_ منشورات
   مؤسسة فقه الشيعة \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤١١ هجرية.
- 771 \_ المصنف في الأحاديث والآثار للكوفي العبسي المتوفى عام 770 هجري، ضبطه وعلق عليه سعيد اللحام \_منشورات دار الفكر \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٠٩ هجرية.
- 777 \_ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني المتوفى عام ٢١١ هجري، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي \_ منشورات المجلس العلمي (لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه ولا رقم الطبعة ).
- 77٣ ـ المصنّف للكندي المتوفى عام ٥٥٧ هجري، تحقيق عبد المنعم عامر والدكتور جاد الله احمد \_منشورات وزارة التراث القومي \_ سلطنة عمان (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة، لكن ورد في آخر الكتاب أن الإيداع بدار الكتب هو في العام ١٩٧٩م).

- 775 \_ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول للعدوي نصيبي الشافعي المتوفى عام ٢٥٢ هجري \_منشورات مؤسسة البلاغ \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م.
- 770 \_ مطلوب كل طالب منتخبات الجاحظ المتوفى عام 700 هجري، شرح رشيد وطواط المتوفى عام 700 هجري، تحقيق مير جلال الدين حسيني \_منشورات كتابخانه مركزي دانشگاه تهران \_طهران \_ 1701 هجرية (لم يُذكر رقم الطبعة).
- 777 \_ معادن الحكمة في مكاتيب الأثمة لعلم الهدى الكاشاني المتوفى عام ١١٥هجري، تحقيق الشيخ علي الأحمدي الميانجي \_ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_ مدينة قم المقدسة \_ ١٤٠٧ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- 77٧ \_ معارج نهج البلاغة للبيهقي المتوفى عام ٥٦٦ هجري \_ منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٠٩ هجرية.
- 77۸ ـ المعارف لابن قتيبة المتوفى عام ٢٧٦ هجري، تحقيق ثروة عكاشة ـ منشورات الشريف الرضي ـ مدينة قم المقدسة ـ الطبعة الأولى ١٤١٥ هجرية (مصوراً عن نسخة مطبوعة من قبل وزارة الثقافة والإرشاد القومي "الجمهورية العربية المتحدة " ـ الإقليم الجنوبي ).
  - 779 \_ معالم التنزيل في التفسير والتأويل (تفسير البغوي) للفراء البغوي المتوفى عام ٥١٠ هجري \_ منشورات دار الفكر \_ بيروت \_ البغوي المتوفى عام ٥١٠ هجري رقم الطبعة، لكن القرائن تدل على أنها الطبعة الأولى لأن مقدمة دار النشرهي بتاريخ ١٥/ ربيع الأول / ١٤٠٥ الطبعة الأولى لأن مقدمة دار النشرهي بتاريخ ١٥/ ربيع الأول / ١٤٠٥

هـ٧/ ١٩٨٥م).

70٠ \_ معالم التفسير من كلام الأمير (المعروف بتفسير النعماني) للنعماني المتوفى بعد العام ٣٤٢ هجري \_ تحقيق الشيخ حسن الفريد الكلپايگاني \_ منشورات مطبعة الحيدري ١٣٩٦ هجرية (لم يذكر مكان الطبع ولارقم الطبعة).

٦٧١ معاني الأخبار للصدوق المتوفى عام ٣٨١ هجري، صححه على أكبر الغفاري منشورات مكتبة الصدوق طهران 1٣٧٩ هجرية. (لم يذكر رقم الطبعة، لكن ذكر" تمتاز هذه الطبعة عمّا سبقها بتعاليق قيمة ". وهذا يدل على أنها ليست الطبعة الأولى).

٦٧٢ ـ معاني القرآن الكريم للنخاس المتوفى عام ٣٣٨ هجري، تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني \_ منشورات جامعة أم القرى \_ المملكة العربية السعودية \_ الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.

٦٧٣ ـ المعتبر في شرح المختصر للمحقق الحلّي المتوفى عام ٦٧٦ هجري، تحقيق وتصحيح عدة من الأفاضل تحت إشراف آية الله ناصر مكارم الشيرازي \_ منشورات مؤسسة سيد الشهداء ١٣٦٤ هجرية شمسية (لم يذكر رقم الطبعة).

178 ـ المعجم الأوسط للطبراني المتوفى عام ٣٦٠ هجري، تحقيق إبراهيم الحسيني ـ منشورات دار الحرمين ١٤١٥ هـ ١٩٩٥م (لم يذكر رقم الطبعة).

٦٧٥ معجم البلدان للحموي المتوفى عام ٦٢٦ هجري \_ منشورات دار إحياء التراث العربي \_ بيروت \_ ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م (لم يذكر رقم الطبعة).
 ٦٧٦ \_ المعجم الصغير للطبراني المتوفى عام ٣٦٠ منشورات دار الكتب



العلمية \_بيروت \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).

7۷۷ \_ المعجم الكبير للطبراني المتوفى عام ٣٦٠هجري، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي \_ منشورات مكتبة ابن تيمية \_ القاهرة \_ الطبعة الثانية (لم يذكر تاريخ الطبع، لكن تاريخ كتابة مقدمة الطبعة الثانية هي ١ / ١ / ١٤٠٤ هـ ٨ / ١٠ / ١٩٨٣ م).

7٧٨ \_ معجم الأدباء ( المعروف بإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) لياقوت الحموي المتوفى عام ٨٣٧ هجري \_منشورات مطبعة هندية \_مصر \_الطبعة الثانية ١٩٢٨ ميلادية.

7٧٩ \_ معجم ما استعجم للبكري الأندلسي المتوفى عام ٤٨٧ هجري، تحقيق مصطفى السقا \_منشورات عالم الكتب \_بيروت \_الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هجرية.

٦٨٠ \_ معدن الجواهر ورياضة الخواطر للكراجكي المتوفى عام ٢٤٩ هجري، تحقيق السيد احمد الحسيني \_منشورات مطبعة مهراستوار \_ مدينة قم المقدسة \_الطبعة الثانية ١٣٩٤ هجرية.

٦٨١ \_ معرفة الثقات للعجلي المتوفى عام ٢٦١ هجري \_منشورات مكتبة الدار \_المدينة المنورة \_الطبعة الأولى ١٤٠٥ هجرية.

7۸۲ \_ معرفة الصحابة لأبي نعيم الإصبهاني المتوفى عام ٤٣٠ هجري، تحقيق الدكتور محمد راضي بن حاج عثمان \_منشورات مكتبة الدار \_ المدينة المنورة ومكتبة الحرمين \_الرياض \_الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.

٦٨٣ \_ معرفة علوم الحديث للحافظ النيسابوري المتوفى عام ١٠٥هجري، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة \_منشورات



- دار الآفاق الجديدة \_ بيروت \_ الطبعة الرابعة ١٤٠٠ هجرية.
- ٦٨٤ ــ المعيار والموازنة للإسكافي المتوفى عام ٢٢١ هجري، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي (لم يذكر دار النشر ولا تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة).
- ٦٨٥ ـ المغازي النبوية للزهري المتوفى عام ١٢٤ هجري، تحقيق الدكتور سهيل زكار \_ منشورات دار الفكر \_ دمشق ١٤٠١هـ ١٩٨١م. ( لم يذكر رقم الطبعة، لكن يبدو أنها الطبعة الأولى، لأن تاريخ كتابة التحقيق هو ١٠ جمادى الآخرة ١٤٠٠ هـ ٢٤ نيسان ١٩٨٠م).
- ٦٨٦ ـ المغازي للواقدي المتوفى عام٢٠٧هجري، تحقيق الدكتور مارسدن جونس \_منشورات مؤسسة الأعلمي \_بيروت \_الطبعة الثالثة ١٤٠٩ هجرية.
- ٦٨٧ \_ المغني لابن قدامة المتوفى عام ٦٢٠ هجري، تحقيق جماعة من العلماء \_ منشورات دار الكتاب العربي \_ بيروت (لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطبع).
- ٦٨٨ \_ مغني المحتاج للشربيني المتوفى عام ٩٧٧ هجري \_ منشورات
   دار إحياء التراث الغربي \_ بيروت \_ طبعة متميزة ١٣٧٧ هـ ١٩٥٨ م.
- 7/۹ \_ المفردات في غريب القرآن للراغب الإصبهاني المتوفى عام ٢٠٥ هجري \_ منشورات دفتر نشركتاب \_ الطبعة الأولى ١٤٠٤ هجرية. (لم يذكر مكان الطبع).
- ٦٩٠ مقاتل الطالبيين للإصبهاني المتوفى عام ٣٥٦ هجري \_ منشورات المكتبة الحيدرية \_ النجف الأشرف \_ الطبعة الثانية ١٣٨٥ هجرية.

791 \_ المقتطف من أزاهر الطُرف لابن سعيد الأندلسي المتوفى عام 790 هجري، تحقيق الدكتور سيد حنفي حسنين \_ منشورات الهيئة العامة لقصور الثقافة \_ القاهرة \_ الطبعة الأولى ٢٠٠٤ ميلادية.

797 - مقتل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي -منشورات مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي - طهران - ومجمع إحياء الثقافة الإسلامية - مدينة قم المقدسة - الطبعة الأولى ١٤١١ هـ ١٩٩٠م.

٦٩٣ \_ مقتل الحسين لأبي مخنف الأزدي المتوفى عام ١٥٧ هجري، تحقيق ميرزا حسن الغفاري \_ منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي \_ ١٣٩٨ هـ ( لم يذكر رقم الطبعة ).

٦٩٤ مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي المتوفى عام ٥٨٦ هجري، تحقيق الشيخ محمد السماوي \_ منشورات مكتبة المفيد \_ مدينة قم المقدسة \_ عن طبعة النجف الأشرف ١٣٦٧ هجرية.

190 \_ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث للشهرزوي المتوفى عام العدي، تحقيق أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤١٦ هجرية. ١٩٦ \_ مقدمة تفسير البرهان المسماة بمرآة الأنوار ومشكاة الأسرار لأبي الحسن العاملي النباطي من أعلام القرن الثاني عشر الهجري، تحقيق لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين \_منشورات مؤسسة الأعلمي \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ ١٩٩٩م.

٦٩٧ \_ المقنع للصدوق المتوفى عام ٣٨١ هجري، تحقيق لجنة التحقيق

التابعة لمؤسسة الإمام الهادي عليه السلام \_ منشورات مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٥ هجرية. ٦٩٨ \_ المقنعة للمفيد المتوفى عام ٤١٣ هجري، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الثانية ١٤١٠ هجرية.

- 799 \_ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري، تحقيق مجدي السيد إبراهيم \_منشورات مكتبة القرآن \_القاهرة (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة).
- ٧٠٠ مكارم الأخلاق للطبرسي المتوفى عام ٥٤٨ هجري \_ منشورات الشريف الرضي \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة السادسة ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م.
- الملاحم لابن المنادي المتوفى عام ٣٣٦ هجري، تحقيق الشيخ عبد الكريم العقيلي \_منشورات دار السيرة \_مدينة قم المقدسة \_
   ١٤١٨ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٧٠٢ الملاحم والفتن لابن طاووس المتوفى عام ٦٦٤ هجري \_منشورات
   مؤسسة الأعلمي \_بيروت \_الطبعة الخامسة ١٣٩٨ هجرية.
- ٧٠٣ ـ الملل والنحل للشهرستاني المتوفى عام ٥٤٨ هجري، تحقيق محمد سيدكيلاني \_منشورات دار صعب \_بيروت ١٤٠٦ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٧٠٤ من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي لخيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي لخيثمة بن سليمان بن حيدرة المتوفى عام ٣٤٣ هجري، تحقيق عمر عبد السلام



- التدمري \_منشورات دار الكتاب العربي \_بيروت ١٤٠٠ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٧٠٥ ـ المنازل والديار لابن منقذ المتوفى عام ٨٥٥ هجري، تحقيق الأستاذ مصطفى حجازي \_منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية \_القاهرة ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤م (لم يذكر رقم الطبعة، لكن تاريخ كتابة مقدمة المحقق هو ١٣٨٧ هـ ١٩٦٨م).
- ٧٠٦ المناقب للخوارزمي المتوفى عام ٥٦٨ هجري، تحقيق محمد رضا الموسوي الخرسان منشورات مكتبة نينوى الحديثة طهران عن نسخة مطبوعة في النجف الأشرف العام ١٩٦٥ ميلادي.
- وتوجد نسخة أخرى تحقيق الشيخ مالك المحمودي \_ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الثانية ١٤١١ هجرية. وبين النسختين اختلاف.
- ٧٠٧ المناقب للسبط ابن الجوزي المتوفى عام ٦٥٤ هجري. (لم أدون مع الأسف معلومات عن الكتاب حين مطالعته أو لم يكن أصلاً).
- ٧٠٨ ـ المناقب والمثالب للخوارزمي المتوفى عام ٤٣٠ هجري، تحقيق إبراهيم صالح \_منشورات دار البشائر \_دمشق \_الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م.
- ٧٠٩ المناقب والمثالب للقاضي أبي حنيفة التميمي المتوفى عام ٣٦٣
   هجري، تحقيق ماجد بن احمد العطية \_ منشورات مؤسسة الأعلمي \_
   بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.
- ٧١٠ مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لابن سليمان الكوفي كان حياً عام ٣٠٠ هجري، تحقيق الشيخ محمد باقر

- المحمودي \_ منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٢ هجرية.
- ٧١١ مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب المتوفى عام ٥٨٨ هجري،
   تحقيق الدكتور يوسف السباعي \_ منشورات دار الأضواء \_ بيروت \_
   الطبعة الثانية المصححة والمنقحة ١٤١٢ هجرية.
- ۷۱۲ مناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه المتوفى عام ٤١٠ هجري،
   جمع وترتيب عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين \_ منشورات دار
   الحديث \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤٢٢ هجرية.
- ٧١٣ مناقب على بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي المتوفى عام ٧١٣ هجري، تحقيق محمد باقر البهبودي منشو رات دار الأضواء بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٢ هجرية. عن نسخة مصوّرة كانت في مكتبة إمام اليمن، وهي اليوم موجودة في المكتبة الإسلامية الكبرى في طهران والتي أسسها المرحوم العلامة الشيخ عباس على الإسلامي.
- ٧١٤ المنبهات على الاستعداد ليوم المعاد للنصح والوداد للعسقلاني المتوفى عام ٨٥٢ هجري، تحقيق محمد أديب الجادر منشورات دار إقرأ بيروت / دمشق الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣م.
- ٧١٥ ـ المنتخب من مسند عبد بن حميد لابن حميد المتوفى عام ٢٤٩ هجري، تحقيق السيد صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي ـ منشورات عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- ٧١٦ منتهى المطلب للحلّي المتوفى عام ٧٢٦ هجري، تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية \_منشورات مجمع البحوث



الإسلامية مدينة مشهد المقدسة الطبعة الأولى ١٤١٢ هجرية. وقد استفدنا أحياناً من الطبعة القديمة من الكتاب، وهو بمقابلة حسن پيشنماز منشورات حاج احمد تبريز ١٣٣٣ هجرية.

٧١٧ ـ من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى عام ٣٨١هجري، تحقيق السيد حسن الخرسان \_منشورات دار الأضواء \_بيروت \_الطبعة السادسة ١٤٠٥ هجرية.

٧١٨ - منهاج البراعة للهاشمي الخوئي المتوفى عام ١٣٢٤ هجري، تصحيح السيد إبراهيم الميانجي - منشورات المكتبة الإسلامية - طهران - الطبعة الرابعة (لم يذكر تاريخ الطبع).

٧١٩ المنهيّات للحكيم الترمذي المتوفى عام ٢٧٩ هجري، تحقيق أبو
 هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول \_منشورات دار الكتب العلمية
 \_بيروت \_الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.

٧٢٠ منية المريد في أدب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني المتوفى عام ٩٦٦ هجري، تحقيق رضا المختاري \_منشورات مكتب الإعلام الإسلامي \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى١٤٠٩هجرية قمرية ١٣٦٨هجرية شمسية.

٧٢١ \_ مهج الدعوات لابن طاووس المتوفى عام ٦٦٤هجري \_منشورات مؤسسة الأعلمي \_بيروت \_الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هجرية.

٧٢٢\_ المهذّب لابن البراج المتوفى عام ٤٨١ هجري، تحقيق بإشراف الشيخ السبحاني \_منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_مدينة قم المقدسة ٤٠٦هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).

- ٧٢٣ المهذّ البارع لابن فهد الحلّي المتوفى عام ٨٤١ هجري، تحقيق الشيخ مجتبى العراقي منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين مدينة قم المقدسة ١٤٠٧ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٧٢٤ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيشمي المتوفى عام ٨٠٧ هجري، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة \_ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- ٧٢٥ ـ المواعظ العددية لابن قاسم الحسيني العاملي من أعلام القرن الحددي عشر الهجري منشورات مؤسسة البلاغ ودار سلوني بيروت الحادي عشر الهجري في الطبعة ).
- ٧٢٦ الموضوعات لابن الجوزي المتوفى عام ٥٩٧ هجري، ضبط وتدقيق وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان \_الطبعة الأولى ١٣٨٦ هجرية (لم يذكر اسم دار النشر ومكان الطبع).
- ٧٢٧ ميزان الإعتدال للذهبي المتوفى عام ٧٤٨ هجري، تحقيق علي محمد البجاوي منشورات دار المعرفة بيروت ( لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة ).
- ٧٢٨ ـ ناسخ التواريخ للسان الملك المتوفى عام ١٣١٣ هجري \_منشورات كتابفروشي اسلامية \_طهران ١٣٥٤ هجرية شمسية (لم يذكر رقم الطبعة).
- ٧٢٩ الناسخ والمنسوخ لابن حزم المتوفى عام ٤٥٦ هجري، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري منشورات دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦ هجرية.

- ٧٣٠ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة البغدادي المتوفى عام ٤١٠ هجري، تحقيق الدكتور موسى بناي علوان العليلي منشورات الدار العربية للموسوعات بيروت الطبعة الأولى ١٩٨٩ ميلادية.
- ٧٣١ ـ الناسخ والمنسوخ للزهري المتوفى عام ١٢٤ هجري، تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن منشورات مؤسسة الرسالة \_بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- ٧٣٢ \_ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس المتوفى عام ٣٣٨ هجري \_ منشورات مطبعة السعادة \_ القاهرة \_ الطبعة الأولى ١٣٢٣ هجرية.
- ٧٣٣ ـ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين المتوفى عام ٣٨٥ هجري، تحقيق سمير بن أمين الزهيري \_ منشورات مكتبة المنار \_ الزرقاء / الأردن \_ الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- ٧٣٤ ـ نثر الدرّ للآبي المتوفى عام ٤٢١ هجري، تحقيق محمد علي قرنة، مراجعة على محمد البجاوي \_منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب ( لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة ).
- ٧٣٥ \_ النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم للمقريزي المتوفى عام ٨٤٥ هجري \_ منشورات شركة الكتبي \_ بيروت \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- ٧٣٦ ـ نزهة المجالس ومنتخب النفائس للصفوري الشافعي المتوفى عام ٨٩٤ هجري، ضبط وتصحيح محمد سالم هاشم ـ منشورات دار الكتب العلمية \_بيروت \_الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ-٢٠٠٠م.
- ٧٣٧\_ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر للحلواني من أعلام القرن الخامس



الهجري، تحقيق مدرسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه \_منشورات مدرسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤٠٨ هجرية.

٧٣٨ ـ نسخة وكيع لوكيع الرؤاسي المتوفى عام ١٩٧ هجري، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي ـ منشورات الدار السلفية ـ الكويت ـ الطبعة الثانية ١٤٠٦ هجرية.

٧٣٩ ـ النصائح الكافية لمن يتولّى معاوية لابن عقيل العلوي المتوفى عام ١٣٥٠ هجري ـ منشورات دار الثقافة ـ مدينة قم المقدسة ـ الطبعة الأولى ١٤١٢ هجرية.

٧٤٠ نصب الراية لأحاديث الهداية للزيعلي المتوفى عام ٧٦٢ هجري، تحقيق أيمن إبراهيم شعباني منشورات دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م.

٧٤١ ـ نضد القواعد الفقهية للسيوري الحلّي المتوفى عام ٨٢٦ هجري، تحقيق عبد اللطيف الكوهكمري \_ منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي \_ مدينة قم المقدسة ١٤٠٣ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).

٧٤٢ نظم ذرر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين للزرندي الحنفي المتوفى عام ٧٥٠ هجري \_ من مخطوطات مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة (النجف الأشرف) \_ الطبعة الأولى ١٣٧٧ هجرية.

٧٤٣ - النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم للموصلي الشافعي من أعلام القرن السابع الهجري، تحقيق سامي الغريري \_منشورات مؤسسة دار الكتاب الإسلامي مدينة قم المقدسة الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ ٢٠٠٠م. ٧٤٤ ما ٧٢٦ معرفة الأحكام للحلّي المتوفى عام ٧٢٦ هجري، تحقيق السيد مهدي رجائي منشورات مؤسسة إسماعيليان مدينة قم المقدسة الطبعة الثانية ١٤١٠ هجرية.

٧٤٥ – النهاية في غريب الحديث لابن الأثير المتوفى عام ٦٠٦ هجري، تحقيق طاهر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي \_ منشورات مؤسسة إسماعيليان \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الرابعة ١٣٦٤ هجرية شمسية.

٧٤٦ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي المتوفى عام ٢٦٠ هجري \_ منشورات انتشارات قدس محمدي \_ مدينة قم المقدسة \_ عن نسخة دار الأندلس \_ بيروت (لم يذكر تاريخ الطبع ولارقم الطبعة).

٧٤٧ نهج الإيمان لابن جبر من أعلام القرن السابع الهجري، تحقيق السيد احمد الحسيني منشورات مجتمع امام هادي مشهد الطبعة الأولى ١٤١٨ هجرية.

٧٤٨ نهج البلاغة الثاني للحائري \_منشورات مؤسسة دار الهجرة \_ طهران \_الطبعة الأولى ١٤١٠ هجرية.

٧٤٩ نهج السعادة للمحمودي \_ منشورات مؤسسة المحمودي \_ مدينة
 قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٣٨٤ هجرية.

٧٥٠ ـ النوادر في جمع الأحاديث للفيض الكاشاني المتوفى عام ١٠٩١ هجري ـمنشورات كتابخانه شمس ـطهران (مصوراً عن نسخة مخطوطة في العام ١١١٩ هجرية ).

- ٧٥١ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول للترمذي المتوفى عام ٢٩٧ هجري منشورات دارصادر بيروت (مصوراً عن نسخة طبعت في مصرعام ١٢٩٣ هجري).
- ٧٥٢ ـ نوادر المعجزات في مناقب الأثمة الأطهار للطبري المتوفى أوائل القرن الرابع الهجري، تحقيق مؤسسة الإمام المهدي عجل الله فرجه منشورات مؤسسة الإمام المهدي عجل الله فرجه مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى ١٤١٠ هجرية.
- ٧٥٣ ـ نواسخ القرآن لابن الجوزي المتوفى عام ٥٩٧ هجري ـ منشورات دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ( لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة ).
- ٧٥٤ نور الأبرار لغياث الدين الشيرازي (لم نعثر على تاريخ وفأة المؤلف، لكن تاريخ تأليف الكتاب هو ١٠١٦ هجرية ) منشورات انتشارات ميقات \_طهران \_الطبعة الأولى ١٤١٢ هجرية.
- ٧٥٥ ـ نور الأبصار للشبلنجي (لم يذكر تاريخ وفاة المؤلف، لكن جاء في ٢٦ رجب عام في ٢٦ رجب عام في ٢٦ رجب عام ١٢٩٠ هجرية \_ ١٢٩٠ هجرية \_ مصورات دار الكتب العلمية \_ بيروت ١٣٩٨ هجرية \_ مصوراً عن طبعة القاهرة عام ١٣٦٨ هجري ).
- ٧٥٦ نور البراهين للجزائري المتوفى عام ١١١٢ هجري، تحقيق السيد الرجائي \_منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى١٤١٧ هجرية.
- ٧٥٧ ـ النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين للجزائري المتوفى عام١١١٢هجري (لم يذكر اسم دار النشر ولا تاريخ الطبع ولا رقم

الطبعة ).

٧٥٨ ـ وسائل الشيعة للعاملي المتوفى عام ١١٠٤ هجري، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي \_منشورات دار إحياء التراث العربي \_ بيروت \_الطبعة الخامسة ١٤٠٣ هجرية.

٧٥٩ - الوصايا لابن العربي المتوفى عام ٦٣٨ هجري - منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - الطبعة الأولى المصححة ١٤١٤ هـ ١٩٩٣م.

٧٦٠ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار لعبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي المتوفى عام ٩٨٤ هجري، تحقيق السيد عبد اللطيف الكوهكمري منشورات مجمع الذخائر الإسلامية مدينة قم المقدسة ١٤١٠ هجرية (لم يذكر رقم الطبعة).

٧٦١ وقعة صفّين للمنقري المتوفى عام ٢٠٢ هجري، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون \_ منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي \_ مدينة قم المقدسة ١٤٠٦ هجرية. عن الطبعة الثانية سنة ١٢٨٣ هجرية من قبل المؤسسة العربية الحديثة في القاهرة.

٧٦٢ ـ وقعة الجمل لابن شذقم المدني المتوفى عام ١٠٨٢ هجري، تحقيق السيد تحسين آل شبيب الموسوي \_منشورات المحقق \_ الطبعة الأولى ١٤٢٠ هجرية.

٧٦٣ ـ الهداية للصدوق المتوفى عام ٣٨١ هجري، تحقيق مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام \_ الهادي عليه السلام \_ منشورات مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام \_ مدينة قم المقدسة \_ الطبعة الأولى رجب المرجب ١٤١٨ هجرية.

- ٧٦٤ الهداية الكبرى للخصيبي المتوفى عام ٣٣٤ هجري \_منشورات مؤسسة البلاغ \_بيروت \_الطبعة الرابعة ١٤١١ هـ ١٩٩١ م.
- ٧٦٥ الهواتف لابن أبي الدنيا المتوفى عام ٢٨١ هجري، تحقيق مجدي السيد إبراهيم منشورات مكتبة القرآن القاهرة (لم يذكر تاريخ الطبع ولا رقم الطبعة، لكن تاريخ الإيداع هو ١٩٨٨ ميلادية).
- ٧٦٦\_ هواتف الجنان للسامري الخرائطي المتوفى عام ٣٢٧هجري، تحقيق إبراهيم صالح \_ منشورات مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ ١٤٠٨م. ( الكتاب مطبوع مع كتب أخرى ضمن مجموعة ).
- ٧٦٧ \_ الهيئة والإسلام للشهرستاني المتوفى عام ١٣٨٦ هجري \_منشورات مطبعة الآداب \_النجف الأشرف \_الطبعة الثالثة ١٣٨٤ هجرية.
- ٧٦٨ اليقين في إمرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لابن طاووس المتوفى عام ٦٦٤ هجري، تحقيق الأنصاري \_منشورات مؤسسة دار الكتاب (الجزائري) \_مدينة قم المقدسة \_الطبعة الأولى ١٤١٣ هجرية.
- ٧٦٩ ينابيع المودة للقندوزي الحنفي المتوفى عام ١٢٩٤ هجري \_
   منشورات دار الكتب العراقية \_ الكاظمية / العراق \_ مصوراً عن طبعة استانبول سنة ١٣٠٢ هجرية.
- ٧٧٠ اليواقيت في بعض المواقيت للثعالبي المتوفى عام هجري ٢٩٥،
   تحقيق محمد جاسم الحديثي \_ منشورات دار الشؤون الثقافية العامة \_ بغداد \_ الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ . ١٩٩٠ م.

### إضافة إلى مصادر أخرى.

وتجدر الإشارة هنا إلى أننا وبعد سقوط نظام الطاغية صدام الملعون قد استطعنا الحصول على صُور من مخطوطات مكتبة المرحوم كاشف الغطاء رضوان الله عليه في مدينة النجف الأشرف، فاستفدنا من بعضها.

#### ملاحظة:

قد يقول قائل أن بعض ما ورد في قائمة المصادر لهذا الكتاب قد نقل عن البعض الآخر السابق له في تاريخ التأليف.

لكنّا وجدنا أن النسخ التي اعتمد عليها المتأخرون في تأليفاتهم تختلف في كثير من الحالات عن النسخ التي استند إليها المتقدمون في كتبهم. لذا رأينا من اللازم ذكر المصادر التي أوردنا منها في حال وجدنا اختلافاً كي لا يجد المحقق أن هناك فرقاً بين ما أوردنا وبين ما رواه صاحب المصدر.

### إعتذار

لقد جهدنا في التدقيق في المصادر ووضع مصدر كل كلمة أو فقرة في نهايتهما بالهامش؛ لكننا بسبب كثرة المصادر وتغيّر ترتيب النصّ تبعاً للمصادر التي كنّا نعثر عليها طوال فترة التحقيق الطويلة، ولعدم إمكانية الحصول على أكثر المصادر مجدداً بعد الانتهاء من مطالعتها، لكونها موجودة في مكتبات مختلفة في بقاع متباعدة؛ فقد يجد القارئ شيئاً من تفرق المصادر في حالات قليلة جداً. فليقبل منا الاعتذار.



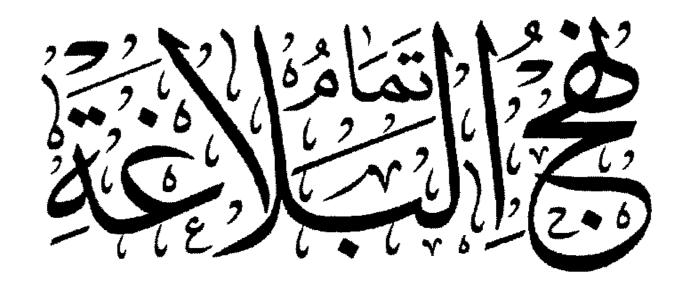

WESSELLE

(riv)

# نَّ مُنْ النَّنَ الْمِنَّ الْمُنْ النَّنَ الْمِنَ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الل

يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آكم وإرسال الرسل حتى مبعث نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلّم

### بنيالتالرهمن الرحيم

"اَلْحَمْدُ لِلهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللّهَ الْقَائِلُونَ، وَلا يُحْصي نَعْمَاءَهُ ' الْعَادُ وِنَ، وَلا يُؤَدّي حَقّهُ الْمُجْتَهِدُ وِنَ.

الَّذي لاَ يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَم، وَلاَ يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ.

اللَّذي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدُّ مَحْدُودٌ، وَلاَ نَعْتُ مَوْجُودٌ، وَلاَ وَقْتُ مَعْدُودٌ، وَلاَ أَجَلُ مَمْدُودٌ.

 <sup>(\*)</sup> من: الْحَمْدُ إلى: أَرْضِهِ. ورد في خطب الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه تحت الرقم ١.

١- نُعْمَاهُ. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٤. وورد فِعَمَهُ في نسخة ابن النقيب ص ٤. ومتن شرح نهج البلاغة لابن ميثم ج ١ ص ١٠٦. ونسخة العطاردي ص ٧. عن نسخة مخطوطة موجودة في مكتبة ممتاز العلماء في لكهنو – الهند.

فَطَرَ الْخَلاَئِقَ بِقُدْرَتِهِ، وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ.

إِنَّ ( ﴿ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقِ بِهِ مَعْرِفَتُهُ لَ ، وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ ، وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ الْإِخْلاَصُ لَهُ ، وَكَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ ، وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلاَصُ لَهُ ، وَكَمَالُ الْإِخْلاَصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ.

لِشَهَادَةِ "كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ، وَشَهَادَةِ كُلِّ لِشَهَادَةِ كُلِّ مِنْهَا مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ، وَشَهَا دَيْهِمَا جَميعاً بِالتَّثْنِيَةِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ، وَشَهَادَتِهِمَا جَميعاً بِالتَّثْنِيَةِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا

<sup>(\*)</sup> من: أوَّلُ الدّينِ. إلى: الصَّفَّةِ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠

١- ورد في صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ج ١ ص ٢٣ عن أبي الفضل بن الحسن الطبرسي، عن أبي الفتح عبيد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، عن أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحاتمي الزوزني، عن أبي الحسن احمد بن محمد بن هارون الزوزني، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد حفدة العباس بن حمزة النيشابوري، عن عبد الله بن احمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن علي الرضا، عن موسى الكاظم، عن جعفر الصادق، عن محمد الباقر، عن علي السجاد، عن الحسين الشهيد، عن علي عليه وعليهم السلام، وفي دستور معالم الحكم ص ١٥٣. مرسلاً.

٢- مَعْرِفَةُ اللهِ. ورد في المصدرين السابقين.

٣- بِشَهَا دَقِ. ورد في نسخة العطاردي ص ٧. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكهنو \_الهند.

الْأَزَلُ'.

(\*) فَمَنْ وَصَفَ الله ـ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ بِحَادِثٍ ' فَقَدْ قَرَنَهُ، وَمَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ، وَمَنْ جَزَّأَهُ، وَمَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ، وَمَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ، وَمَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَدِّأَهُ وَمَنْ جَهِلَهُ وَمَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ جَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ.
فَقَدْ عَدَّهُ.

### وَمَنْ قَالَ: "فيمَ ؟ " فَقَدْ ضَمَّنَهُ.

(\*) من: فَمَنْ وَصَفَ. إلى: أَخْلَى مِنْهُ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١. ا- ورد في مسند الإمام الرضا عليه السلام ج ١ ص ٢٣. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن فتح بن يزيد الجرجاني، عن علي الرضا عليه السلام. وفي التوحيد ص ٥٦ ج ١٤. بالسند الوارد في المسند عن علي الرضا عليه السلام. باختلاف. وورد وَشَهَادَ تِهِمَا جَميعاً بِالتَّنْبيهِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِالْحَدَثِ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الْأَزَلِ في دستور معالم الحكم ص ١٥٤. أنفُسِهِمَا بِالْحَدَثِ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الْأَزَلِ في دستور معالم الحكم ص ١٥٤. ألْأَزَلُ في مسند الإمام الرضا عليه السلام. والتوحيد بالسند السابق. وفي الكافي مرسلاً. وورد وَشَهَادَ تِهِمَا جَميعاً بِالْبَيِّنَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا الْكَليني ج ١ ص ١٤٠. عن محمد بن الحسين، عن صالح بن حمزة، عن فتح بن للكليني ج ١ ص ١٤٠. عن محمد بن الحسين، عن علي عليهما السلام. وعن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد (شباب الصيرفي)، عن علي بن سيف بن عميرة، عن إسماعيل بن قتيبة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي كتاب بن إسماعيل بن قتيبة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي كتاب عن إسماعيل بن قتيبة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي كتاب عن إسماعيل بن قتيبة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي كتاب الزينة ص ١٧٦. مرسلاً. باختلاف.

٢- ورد في كتاب الطراز ج ١ ص١٦٦. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص١١٥. مرسلاً. باختلاف. وَمَنْ قَالَ: " عَلاَمَ ؟ " فَقَدْ الْخَلَى مِنْهُ. وَمَنْ قَالَ: " أَيْنَ ؟ " فَقَدْ الْخَلَى مِنْهُ. وَمَنْ قَالَ: " مَنْ هُوَ ؟ " فَقَدْ نَعَتَهُ. وَمَنْ قَالَ: " مِنْ هُوَ ؟ " فَقَدْ نَعَتَهُ. وَمَنْ قَالَ: " إِلاَمَ ؟ " فَقَدْ غَيَّاهُ لا . وَمَنْ قَالَ: " إِلاَمَ ؟ " فَقَدْ غَيَّاهُ لا .

<sup>(\*)</sup> من: كَائِنٌ. إلى: لِفَقْدِهِ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠

<sup>1-</sup> ورد في مسند الإمام الرضاعليه السلام ج ١ ص ٢٣. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن فتح بن يزيد الجرجاني، عن علي الرضاعليه السلام. وفي التوحيد ص ٥٦ ج ١٤. بالسند الوارد في المسند عن علي الرضاعليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١٥٤. مرسلاً. وفي شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٧٢. مرسلاً. وفي الإحتجاج ج ١ ص ٢٩٦. مرسلاً. وفي نهج البلاغة الثاني ص ٣٦٧. مرسلاً. وفي بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٣٠٠. من كتاب عيون الحكم والمواعظ مرسلاً. باختلاف.

٢- ورد في دستور معالم الحكم. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ١٤٠ الحديث ٦. عن محمد بن الحسين، عن صالح بن حمزة، عن فتح بن عبد الله مولى بني هاشم، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ص ١٣٩ الحديث ٥. عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد (شباب الصيرفي)، عن علي بن سيف بن عميرة، عن إسماعيل بن قتيبة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام، وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٤٣. مرسلاً. وفي نهج البلاغة الثاني ص ٤٨. مرسلاً. وفي نهج البلاغة الثاني ص ٤٨. مرسلاً. وفي نهج البلاغة الثاني ص ٤٨. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لاَ بِمُقَارَنَةٍ ١، وَغَيْرُكُلِّ شَيْءٍ لاَ بِمُزَاتِلَةٍ ١. فَأَعِلْ لَآ بِمُزَاتِلَةٍ ١. فَأَعِلْ لاَ بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَالْآلَةِ ؛ بَصِيرٌ إِذْ لاَ مَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ ؛ مُتَوَجِّدٌ إِذْ لاَ سَكَنَ يَسْتَأْنِسُ بِهِ، وَلاَ يَسْتَوْجِشُ لِفَقْدِهِ.

فَكَذَلِكَ رَبُّنَا \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_، وَفَوْقَ مَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ ".

(\*) أَنْشَأُ الْخَلْقَ إِنْشَاءً ، وَابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً ؛ بِلاَ رَوِيَّةٍ أَجَالَهَا ، وَلاَ

٣-ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ١٤٠ الحديث ٦. عن محمد بن الحسين، عن صالح بن حمزة، فتح بن عبد الله مولى بني هاشم، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ص ١٣٩ الحديث ٥. عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد (شباب الصيرفي)، عن علي بن سيف بن عميرة، عن إسماعيل بن قتيبة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١٥٤. مرسلاً. وفي مسند الإمام الرضا عليه السلام ج ١ ص ٢٣ عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن اسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن فتح بن يزيد الجرجاني، عن علي الرضا عليه السلام. وفي التوحيد ص ٥٦ ج ١٤ بالسند الوارد في المصادر.

٤- أَحَالُهَا. ورد في متن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدج ١ ص ٨٠.

<sup>(\*)</sup> من: أَنْشَأَ. إلى: لأَبْوَابِ جِنَانِهِ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١.

١- لا بِمُقَارَبَةٍ. ورد في نسخة العطاردي ص ٧. عن شرح الكيذري.

٢- لاَ بِمفَارَقَةٍ. ورد في مطالب السؤول ص ١١٥. مرسلاً.

## تَجْرِبَةٍ اسْتَفَادَهَا، وَلاَ حَرَكَةٍ أَحْدَثَهَا، وَلاَ هَمَامَةِ ' نَفْسِ اضْطَرَبَ فَهَا.

أَحَالَ ' الْأَشْيَاءَ لِأَوْقَاتِهَا، وَلَأَمَ "بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا ، وَغَرَّزَ فَحَرَائِزَهَا، وَأَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا ، عَالِماً بِهَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا، مُحيطاً بِحُدُودِهَا وَأَنْتِهَا بُعَارِفاً بِقَرَائِنِهَا وَأَخْنَائِهَا .

١- هَامَّةِ. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٨. وورد هِمَّةِ في نسخة العطاردي
 ص ٨. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكهنو \_الهند. وورد هَماهِمَ في المحدر السابق. عن شرح الكيذري.

٢-أَجَالَ. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٥. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٨.
 ونسخة العطاردي ص ٨. عن متن شرح الراوندي. وورد أَجَّلَ في هامش نسخة ابن شذقم ص ١٥.

٣-لأءَمَ. ورد في الاحتجاج ج ١ ص ٢٩٧. مرسلاً.

٤- مُخَالِفًا تِهَا. ورد في مطالب السؤول ص ١١٥. مرسلاً.

٥- أَسْنَاخَهَا. ورد في هامش نسخة ابن شذقم ص ١٥. وفي نسخة العطاردي ص
 ٨. عن شرح الكيذري. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٢٥٣. وفي ج ٥٧ ص ١٨٠. عن
 ( بعض النسخ ). وورد أَشْخَاصَهَا في هامش نسخة ابن شذقم ص ١٥. وورد نَجَائِزَهَا في مطالب السؤول.

٦- أُخْتَافِهَا. ورد في نسخة العطاردي ص ٨. عن شرح الكيذري. وورد أُخْتَافِهَا في المصدر السابق. عن متن شرح الراوندي. وورد عَارِفاً بِأَرْجَائِهَا وَأَنْحَائِهَا في مطالب السؤول ص ١١٥. مرسلاً.

ثُمَّ أَنْشَأَ - سُبْحَانَهُ - فَتْقَ الْأَجْوَاءِ، وَشَقَّ الْأَرْجَاءِ، وَسَكَائِكَ اللَّهَوَاءِ؛ فَأَجْرَى لَا فيهَا مَاءً مُتَلاَطِماً تَيَّارُهُ، مُتَرَاكِماً زَخَّارُهُ.

حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرّبحِ الْعَاصِفَةِ، وَالزَّعْزَعِ "الْقَاصِفَةِ، فَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ، وَسَلَّطَهَا عَلَى شَدِّهِ، وَقَرَنَهَا ' إِلَى حَدِّهِ.

آلْهَوَاءُ مِنْ تَحْتِهَا فَتِيقٌ، وَالْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفيقٌ.

ثُمَّ أَنْشَأَ - سُبْحَانَهُ - ربحاً اعْتَقَمَ ٥ مَهَبَهَا، وَأَدَامَ مُرَبَّهَا، وَأَعْصَفَ مَجْرَاهَا، وَأَبْعَدَ مَنْشَاهَا؛ فَأَمَرَهَا بِتَصْفيقِ الْمَاءِ الزَّخَارِ، وَأَعْصَفَتْ النَّخَارِ، وَإِثَارَةِ مَوْجِ الْبِحَارِ؛ فَمَخَضَتْهُ مَحْضَ السِّقَاءِ، وَعَصَفَتْ بِهِ وَطِفَهَا بِالْفَضَاءِ.

١- وَرَافِقَ. ورد في مطالب السؤول ص ١١٥. مرسلاً.

٢- **فَأَجَازَ**. ورد في هامش نسخة ابن شذقم ص ١٦.

٣- **الزَّعَاعِ.** ورد في هامش نسخة ابن شذقم ص ١٦. وورد **الزُّعُودِ** في نسخة العطاردي ص ٨. عن شرح الراوندي.

٤- قَرَّ بَهَا. ورد في مطالب السؤول. وفي ربيع الأبرار ج ١ ص ٩٧ الحديث ٦٦. م سلاً.

٥- أَعْقَهَم. ورد في هامش نسخة ابن شذقم ص ١٦. ومتن منهاج البراعة ج ١ ص ٣٦٨

تَرُدُّ أَوَّلَهُ عَلَى 'آخِرِهِ، وَسَاجِيَهُ عَلَى ' مَائِرِهِ؛ حَتَّى عَبَّ عُبَابُهُ، وَرَمَى بِالزَّبَدِ رُكَامُهُ.

فَرَفَعَهُ في هَوَاءِ مُنْفَتِقٍ، وَجَوِّ مُنْفَهِقٍ "، فَسَوَى مِنْهُ 'سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، جَعَلَ سُفْلاَهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً، وَعُلْيَاهُنَّ سَقْفاً مَحْفُوظاً، وَعُلْيَاهُنَّ سَقْفاً مَحْفُوظاً، وَسُمْكاً مَرْفُوعاً، بِغَيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا °، وَلاَ دِسَارٍ يَنْتَظِمُهَا '.

ثُمَّ زَيَّنَهَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، وَضِيَاءِ الثَّوَاقِبِ؛ وَأَجْرَى فيهَا سِرَاجاً مُسْتَطيراً، وَقَمَراً مُنيراً، في فَلَكِ دَائِرٍ، وَسَقْفِ سَائِرٍ، وَرَقيمِ مَائِرٍ.

١- **إلى.** ورد في نسخة فيض الإسلام ج١ ص١٧. ونسخة عبده ج١ ص٧٢. ونسخة الصالح ص ٤١.

٢- إلى. ورد في المصادر السابقة.

٣- **مُنْهَفِقٍ.** ورد في متن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (طبعة دار الأندلس) ج ١ ص ٢٧.

٤- يه. ورد في نسخة العام ٥٥٠. ص ٥ ب.

٥- يَدْعِمُهَا. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٩.

٦- وَلاَ دِثَارٍ يَنْظِمُهَا. ورد في نسخة فيض الإسلام ج ١ ص ١٧. ونسخة الصالح ص ٤١. ومتن بهج الصباغة ج ١ ص ٣٣٣.



ثُمَّ فَتَقَ - سُبْحَانَهُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى، فَمَلَأَهُنَّ أَطُوَاراً مِنْ مَلاَئِكَتِهِ '؛ مِنْهُمْ سُجُودٌ لاَ يَرْكَعُونَ، وَرُكُوعٌ لاَ يَنْتَصِبُونَ، وَصَافُونَ لاَ يَتَزَايَلُونَ، وَمُسَبِّحُونَ لاَ يَسْأَمُونَ '.

لاَ يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعُيُونِ، وَلاَ سَهْوُ "الْعُقُولِ، وَلاَ فَتْرَةُ الْأَبْدَانِ، وَلاَ غَفْلَةُ النِّسْيَانِ.

فَمِنْهُمْ أُمّنَاءُ عَلَى وَحْيِهِ، وَأَلْسِنَةٌ إِلَى رُسُلِهِ، وَمُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَأُمْرِهِ.

وَمِنْهُمُ الْحَفَظَةُ لِعِبَادِهِ، وَالسَّدَنَةُ لِأَبْوَابِ جِنَانِهِ .

وَمِنْهُمُ الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ أَعْمَالَ خَلْقِهِ، الشَّاهِدُونَ عَلَى بَرِيَّتِهِ يَوْمَ بُبْعَثُونَ.

وَمِنْهُمُ [الَّ] غِلاَظُ [ال] شِّدَادُ ﴿ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ

١- الْمَلاَئِكَةِ. ورد في مطالب السؤول ص ١١٦. مرسلاً.

٢- يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ. ورد في المصدر السابق.

٣- سِنَةً. ورد في المصدر السابق.

٤- جَنَابِهِ. ورد في نسخة العطاردي ص ٩. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكهنو \_الهند.

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ `.

(\*) وَمِنْهُمُ الثَّابِتَةُ فِي الْأَرْضِينَ السُّفْلَى أَقْدَامُهُمْ، وَالْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا أَعْنَاقُهُمْ، وَالْخَارِجَةُ مِنَ الْأَقْطَارِ أَرْكَانُهُمْ، وَالْمُنَاسِبَةُ لِلسَّمَاءِ الْعُلْيَا أَعْنَاقُهُمْ، وَالْمُنَاسِبَةُ لِي الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ؛ نَاكِسَةٌ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ، مُتَلَفِّعُونَ تَحْتَهُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ؛ نَاكِسَةٌ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ، مُتَلَفِّعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ، مَضْرُوبَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ حُجُبُ الْعِزَّةِ، وَأَسْتَارُ الْقُدْرَةِ.
الْقُدْرَةِ.

لاَ يَتَوَهَّمُونَ رَبَّهُمْ بِالتَّصْويرِ، وَلاَ يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْنُوعِينَ، وَلاَ يَحُدُّونَهُ بِالْأَمَاكِنِ ، وَلاَ يُشيرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ .

ثُمَّ جَمَعَ - سُبْحَانَهُ - مِنْ حَزْنِ الْأَرْضِ وَسَهْلِهَا، وَعَذْبِهَا وَسَبْحَانَهُ وَعَذْبِهَا وَسَبْحَها، تُرْبَةً سَنَّهَا بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ ، وَلاَطَهَا وَبِالْبَلَّةِ حَتَّى وَسَبْحِها، تُرْبَةً سَنَّهَا بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ ، وَلاَطَهَا وَبِالْبَلَّةِ حَتَّى

<sup>(\*)</sup> من: وَمِنْهُمُ الثَّابِتَةُ. إلى: عَنْ عِبَادَتِهِ. ورد في خطب الرضي تحت الرقم ١.

١- التحريم / ٦. ووردت الفقرة في مطالب السُّؤول ص ١١٦. مرسلاً.

٢- بالمَوَاطِن. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ١٠. ونسخة العطاردي ص ٩.
 عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكهنو \_الهند.

٣- **بِالنَّوَاظِرِ.** ورد في هامش نسخة ابن شذقم ص ١٨. وفي نسخة العطاردي ص ٩. عن شرح الكيذري البيهقي.

٤- تحضِّلَتْ. ورد في نسخة العطاردي ص ٩. عن شرح السرخسي.

ه-نَّاطَهَا. ورد في

لَزَبَتْ؛ فَجَبَلَ ' مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاءٍ وَوُصُولٍ، وَأَعْضَاءٍ وَفُصُولٍ، وَأَعْضَاءٍ وَفُصُولٍ.

أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ، وَأَصْلَدَهَا حَتَّى صَلْصَلَتْ، لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ، وَأَجَلِ مَعْلُوم ".

ثُمَّ عَنْ نَفَحَ فيهَا مِنْ رُوحِهِ فَمَثُلَثُ إِنْسَاناً ذَا أَذْهَانٍ يُجيلُهَا، وَفِكَرٍ يَتَصَرَّفُ بِهَا، وَجَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَا، وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّبُهَا، وَمَعْرِفَةٍ وَفِكَرٍ يَتَصَرَّفُ بِهَا، وَجَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَا، وَأَدْوَاتٍ يُقَلِّبُهَا، وَمَعْرِفَةٍ يَفْرُقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيْنَ آللَّأَذْوَاقِ وَالْمَشَامِ، وَالْأَلُوانِ يَفْرُقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيْنَ آللَّذُوْقِقِ وَالْمَشَامِ، وَالْأَلُوانِ وَالْأَجْنَاسِ؛ مَعْجُوناً بِطينَةِ الْأَلُوانِ المُخْتَلِفَةِ، وَالْأَشْبَاهِ الْمُؤْتَلِفَةِ، وَالْأَشْبَاهِ الْمُؤْتَلِفَةِ،

١- فجَعَل. ورد في متن منهاج البراعة للخوئي ج ٢ ص ٣٩.

٢- آهلي. ورد في متن شرح ابن أبي الحديد (طبعة دار الأندلس) ج ١ ص ٣١.
 ومتن شرح ابن ميثم ج ١ ص ١٦٩. ونسخة الصالح ص ٤٢. ومتن مصادر نهج البلاغة ج ١ ص ٢٨٩.

٣-**مَمْدُ ودٍ.** ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ١٠.

٤- و ورد في متن منهاج البراعة للخوئي ج ٢ ص ٣٩.

٥- فَتَمَثَّلَتْ. ورد في المصدر السابق. ونسخة نصيري ص ٦. ونسخة الآملي ص ٧. ونسخة العام ٥٥٠. ص ٥ ب.

٦-ورد في ربيع الأبرار ج ١ ص ٣٢٧ الحديث ٤٧. مرسلاً. ٧- الْأَكُوّانِ. ورد في كتاب الطراز ج ٢ ص ٢٥٩. مرسلاً.

وَالْأَضْدَادِ الْمُتَعَادِيَةِ، وَالْأَخْلَاطِ الْمُتَبَايِنَةِ؛ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالْبَلَّةِ وَالْجُمُودِ، وَالْمَسَاءَةِ وَالسُّرُورِ.

وَاسْتَأْدَى الله - سُبْحَانَه - الْمَلاَئِكَة وَديعَتَه لَدَيْهِم، وَعَهْدَ وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِم، فِي الْإِذْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ، وَالْخُشُوع لَا لِتَكْرِمَتِهِ وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِم، فِي الْإِذْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ، وَالْخُشُوع لِللَّ إِبْليسَ ﴾ " وَقَالَ - عَزَّ مِنْ قَائِلٍ - " : (اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ ﴾ " واعْتَرَتْهُ الْحَمِيَّةُ، وَعَلَبَتْ عَلَيْهِ الشِّقْوَةُ، وَتَعَزَّزَ بِخِلْقَةِ النَّارِ، وَاسْتَهْوَنَ الْحَمِيَّةُ، وَعَلَبَتْ عَلَيْهِ الشِّقْوَةُ، وَتَعَزَّزَ بِخِلْقَةِ النَّارِ، وَاسْتَهْوَنَ الْحَلْق الصَّلْصَالِ.

فَأَعْطَاهُ الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ النَّظِرَةَ اسْتِحْقَاقاً لِلسَّخْطَةِ،

١- النخنوع. ورد في نسخة ابن المؤدب ص٦. ونسخة الآملي ص٧. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١١. ونسخة العطاردي ص ١٠. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكهنو-الهند. وورد النخضوع في هامش نسخة ابن شذقم ص ١٩.

٢- سُبُحَانَهُ. ورد في نسخة العطاردي ص ١٠. ونسخة عبده ج ١ ص٧٥. ٣- الأعاف / ١١.

٤- اسْتَوْهَنَ. ورد في نسخة العطاردي ص ١٠. وورد وقبيلَة (جُنُودُهُ) اعْتَرَتْهُمُ الْحَمِيَّةُ، وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقْوَةُ، وَتَعَزَّزُوا بِحِلْقَةِ النَّار، وَاسْتَوْهَنُوا في نسخة العام ٤٠٠ ص ١١. وفي نسخة ابن شذقم ص ١٩. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١١. ونسخة العام ٥٥٠. ص ٦ أ. ونسخة الإسترابادي ص ١١. ومتن منهاج البراعة ج ٢ ص٥٥.

{r09}

وَاسْتِتْمَاماً \لِلْبَلِيَّةِ، وَإِنْجَازاً لِلْعِدَةِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ .: ﴿ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ \* إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ \.

ثُمَّ أَسْكَنَ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ آذَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ دَاراً أَرْغَدَ فيها عيشَتَهُ مَّ، وَحَذَرَهُ إِبْليسَ وَعَدَاوَتَهُ.

فَاغْتَرَّهُ عَدُوُّهُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ بِدَارِ الْمُقَامِ، وَمُرَافَقَةِ الْأَبْرَارِ.

فَبَاعَ الْيَقينَ بِشَكِّهِ، وَالْعَزيمَةَ بِوَهْنِهِ.

وَاسْتَبْدَلَ بِالْجَذَلِ وَجَلاً، وَبِالْإغْتِرَارِ ' نَدَماً.

ثُمَّ بَسَطَ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ لَهُ في تَوْبَتِهِ، وَلَقَّاهُ كَلِمَةً

١- إِتْمَاماً. ورد في كتاب الطراز ج ٢ ص ٢٦٠. مرسلاً.

٢- سورة الحِجْر / ٣٧ و ٣٨.

٣- عَيْشَهُ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١١. ونسخة ابن المؤدب ص ٦. ونسخة نصيري ص ٦. ونسخة الإسترابادي ص ٥. ونسخة الإسترابادي ص ٥. ونسخة الصالح ص ٤٣.

٤- أَقُرَّ. ورد في كتاب الطراز.

٥- هَحَلُّهُ. ورد في نسخة ابن شذقم ص ٢٠.

٦- بِالْإِعْتِزَازِ. ورد في المصدر السابق.

رَحْمَتِهِ، وَوَعَدَهُ الْمَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ؛ فَأَهْبَطَهُ اللَّي دَارِ الْبَلِيَّةِ، وَتَنَاسُلِ النُّرِيَّةِ. النُّرِّيَّةِ.

وَاصْطَفَى ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ ' مِنْ وُلْدِهِ ' أَنْبِيَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ ، لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرُ الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ ، وَعَلَى تَبْليغِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ ، لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللهِ إِلَيْهِمْ ، فَجَهِلُوا حَقَّهُ ، وَاتَّخَذُوا الْأَنْدَادَ مَعَهُ ، وَاجْتَالَتْهُمُ الشّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ ، وَاقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ.

(\* فَبَعَثَ اللهُ فيهِمْ رُسُلَهُ، وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحَدِيهِ، وَجَعَلَهُمْ جُجَّةً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ؛ فَدَعَاهُمْ بِلِسَانِ الصِّدْقِ إِلَى وَحْدِيهِ، وَجَعَلَهُمْ جُجَّةً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ؛ فَدَعَاهُمْ بِلِسَانِ الصِّدْقِ إِلَى

 <sup>(\*)</sup> بَعَثَ اللهُ رُسُلَه بِمَا خَطَّهُمْ مِنْ وَحْيِهِ، وَجَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ، لِئَلاَ تَجِبَ الْحُجَّةُ لَهُمْ بِتَرْكِ الإعْذَارِ إِلَيْهِمْ. ومن: فَدَعَاهُمْ إلى: سَبيلِ الْحَقِّ ورد في خطب الشريفِ الرضي تحت الرقم ١٤٤.

١- وَأَهْبَطُهُ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١١. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١١.
 ومتن شرح ابن ميثم ج ١٠ ص ١٧٠. ونسخة الإسترابادي ص ٥. ونسخة عبده ج ١
 ص ٧٦.

٢- ورد في كتاب الطرازج ٢ ص ٢٦٠. مرسلاً.

٣- ذُرِّ يَتَّهُ. ورد في المصدر السابق.

٤- أَيْمَانَهُمْ. ورد في

٥- وَاحْتَالَتْهُمْ. ورد في نسخة العطاردي ص ١١. عن متن شرح السرخسي، وعن
 متن شرح الراوندي. وورد أَحَالَتْهُمْ في هامش نسخة ابن شذقم ص ٢٠.

سَبيلِ الْحَقِّ، لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، وَيَحْتَجُوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْليغِ؛ لِثَلاَّ تَجِبَ الْحُجَّةُ لَهُمْ بِتَرْكِ الْإِعْذَارِ وَيَحْتَجُوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْليغِ؛ لِثَلاَّ تَجِبَ الْحُجَّةُ لَهُمْ بِتَرْكِ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ؛ (\*) وَيُعْرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ \!

إلَيْهِمْ؛ (\*) وَيُعْيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، وَيُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ \!

مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ، وَمِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ، وَمَعَايِشَ مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ، وَمِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ، وَمَعَايِشَ تُحْييهِمْ، وَآخَالٍ تُفْنيهِمْ، وَأَوْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ، وَآخَدَاثٍ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ.

عَلَيْهِمْ.

وَلَمْ يُخْلِ اللهُ - سُبْحَانَهُ - خَلْقَهُ 'مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ، أَوْكِتَابٍ مُنْزَلٍ، أَوْ حُجَّةٍ قَائِمَةٍ.

رُسُلُ لاَ تُقَصِّرُ " بِهِمْ قِلَّةُ عَددِهِمْ، وَلاَ كَثْرَةُ الْمُكَذِّبِينَ لَهُمْ. مِنْ سَابِقٍ سُمِّيَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ، أَوْ غَابِرٍ عَرَّفَهُ مَنْ قَبْلَهُ.

<sup>(\*)</sup> من: وَيُثيرُوا. إلى: مِنَ الْجَهَالَةِ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١.

١- الْآيَاتِ الْمُقَدَّرَة. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ١١. وفي نسخة فيض الإسلام ج ١ ص ٢٤. ونسخة عبده ج ١ ص ٧٧.

٢- عِبَادَهُ. ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٦٠١ الحديث ٢٤. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٢٤. مرسلاً. وفي ص ٣٣٩. مرسلاً.

٣- لا تَقْصُرُ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٢. ونسخة عبده ج ١ ص ٧٧.

عَلَى ذَلِكَ نَسَلَتِ الْقُرُونُ \، وَمَضَتِ الدُّهُورُ، وَسَلَفَتِ الْآبَاءُ، وَخَلَفَتِ الْآبَاءُ، وَخَلَفَتِ الْآبَاءُ،

إِلَى أَنْ بَعَثَ اللهُ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ مُحَمَّداً "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِإِنْجَازِ عِدَتِه، وَإِتَمَامِ نُبُوَّتِهِ؛ مَأْخُوذاً عَلَى النَّبِيّينَ ميثَاقُهُ، مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ، كَرِيماً ميلاَدُهُ.

وَأَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ، وَأَهْوَاءٌ مُنْتَشِرَةٌ، وَطَرَائِقُ ' مُتَفَرِّقَةٌ وَأَهْوَاءٌ مُنْتَشِرَةٌ وَطَرَائِقُ ' مُتَفَرِّقَةٌ وَأَهْوَاءٌ مُنْتَشِرةٌ وَطَرَائِقُ ' مُتَفَرِّقِهِ مَنْ مُشَيْدٍ إِلَى مُتَشَبِّةٍ لِللهِ بَخَلْقِهِ ، أَوْ مُلْحِدٍ فِي اسْمِهِ ، أَوْ مُشيرٍ إِلَى غَيْرِهِ .

فَهَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلاَلَةِ، وَأَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ. (\* أَلاَ إِنَّ اللهَ ـ تَعَالَى ـ قَدْكَشَفَ الْخَلْقَ كَشْفَةً؛ لاَ أَنَّهُ جَهِلَ مَا

<sup>(\*)</sup> من: أَلاَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى، إلى: بَوَاءً. ورد في خطب الرضي تحت الرقم ١٤٤.

١- نَشَأْتِ. ورد في هامش نسخة ابن شذقم ص ٢١.

٢- الْقُرُونُ الْمَاضِيَةُ... الدُّهُورُ الْخَالِيَةُ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص١٢.

٣- مُحَمَّداً رَسُولَ اللهِ. ورد في نسخة العطاردي ص ١١. ونسخة عبده ص ٧٨. ونسخة الصالح ص ٤٤.

٤- طُوَائِفٌ. ورد في متن شرح ابن أبي الحديد (طبعة دار الأندلس) ج ١ ص
 ٣٨. ومتن شرح ابن ميثم ج ١ ص ١٩٩. ومتن مصادر نهج البلاغة ج ١ ص ٢٩٢.

أَخْفَوْهُ مِنْ مَصُونِ ' أَسْرَارِهِمْ، وَمَكْنُونِ ضَمَايُرِهِمْ؛ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فَيَكُونَ الثَّوَابُ جَزَاءً، وَالْعِقَابُ بَوَاءً. (\*) ثُمَّ اخْتَارَ ـ سُبْحَانَهُ ـ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِقَاءَهُ، وَرَضِىَ لَهُ مَا عِنْدَهُ، وَأَكْرَمَهُ ٢ عَنْ دَارِ الدُّنْيَا، وَرَغِبَ بِهِ عَنْ مَقَامٌ الْبَلْوَى؛ فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيماً؛ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. وَخَلَّفَ فيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ في أَمْمِهَا، إِذْ لَمْ يَتْرُكُوهُمْ هَمَلاً، بِغَيْرِ طَريقِ وَاضِح، وَلاَ عَلَم قَائِم؛ كِتَابَ رَبِّكُمْ ، مُبَيِّناً حَلاَلَهُ وَحَرَامَهُ، وَفَرَائِضَهُ وَفَضَائِلَهُ ٥، وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ، وَرُخَصَهُ وَعَزَائِمَهُ، وَخَاصَّهُ وَعَامَّهُ، وَعِبَرَهُ وَأَمْثَالَهُ، وَمُرْسَلَهُ

<sup>(\*)</sup> من: ثُمَّ اخْتَارَ. إلى: عَنِ الْعَالَمينَ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١.

١- مَضَمُونِ. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٧٧ ب.

٢- فَأَكْرَهَهُ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٣. ونسخة ابن شذقم ص ٢٢. ونسخة ابن المؤدب ص ٧. ونسخة نصيري ص ٦. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٢.

٣- مُقَارَنَةٍ. ورد في المصادر السابقة. ونسخة العام ٥٥٠. ص ٦ ب. ونسخة العطاردي ص ١١. ونسخة عبده ج ١ ص ٧٨.

٤- كِتَابَ اللهِ. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٦ ب.

٥- نَوَافِلَهُ. ورد في

وَمَحْدُودَهُ، وَمُحْكَمَهُ وَمُتَشَابِهَهُ؛ مُفَسِّراً جُمَلَهُ الْ وَمُبَيِّناً غَوَامِضَهُ. بَيْنَ مَأْخُوذٍ ميثَاقُ عِلْمِهِ الْ وَمُوسِّعِ عَلَى الْعِبَادِ في جَهْلِهِ. وَبَيْنَ مَأْخُوذٍ ميثَاقُ عِلْمِهِ الْكَتَابِ فَرْضُهُ وَمَعْلُومٍ فِي السُّنَّةِ نَسْخُهُ، وَبَيْنَ مُثْبَتٍ فِي الْكَتَابِ فَرْضُهُ وَمَعْلُومٍ فِي السُّنَةِ نَسْخُهُ، وَوَاجِبٍ فِي الشَّرِيعَةِ أَخْذُهُ وَمُرَخَّصٍ فِي الْكِتَابِ تَرْكُهُ. وَوَاجِبٍ فِي الشَّرِيعَةِ أَخْذُهُ وَمُرَخَّصٍ فِي الْكِتَابِ تَرْكُهُ. وَبَيْنَ وَاجِبٍ بِوَقْتِهِ "، وَزَائِلٍ في مُسْتَقْبَلِهِ، وَمُبَايَنٍ بَيْنَ وَبَيْنَ وَاجِبٍ بِوَقْتِهِ "، وَزَائِلٍ في مُسْتَقْبَلِهِ، وَمُبَايَنٍ بَيْنَ مَحَارِمِهِ.

مِنْ كَبيرٍ أَوْعَدَ عَلَيْهِ نيرَانَهُ، أَوْ صَغيرٍ أَرْصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ. وَيَنْنَ مَقْبُولٍ في أَدْنَاهُ، وَمُوَسَّعِ في أَقْصَاهُ. ﴿\* )

وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ عَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ الَّذي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلْأَنَامِ،

١- مُجْمَلُهُ. ورد في نسخة عبده ج ١ ص ٧٩. ونسخة الصالح ص ٤٤.

٢- مَآخِودِ ميثَاقٍ في عِلْمِهِ. ورد في نسخة عبده ج ١ ص ٧٩.

٣- لَوَقَيْهِ. ورد في نسخة ابن شذقم ص ٢٣. ونسخة الآملي ص ٩. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٣. ونسخة الإسترابادي ص ٨. ومتن منهاج البراعة ج ٢ ص ١٧٥.

ونسخة العطاردي ص ١٢. وورد في **وَقَتِهِ** في نسخة العام ٥٥٠ ص ٦ ب.

<sup>(\*)</sup> من الواضح أن بين الفقرتين انقطاعاً، والدليل عليه قول السيد الشريف الرضي رضوان الله عليه: "منها في صفة الحج". لكننا لم نعثر حتى اليوم رغم البحث والتحقيق على الفقرة المحذوفة. ونسأل الله \_ تعالى \_ أن يوفقنا للحصول عليها لنلحقها بالطبعات القادمة.

٤- عَلَيْهِمْ. ورد في نسخة العطاردي ص ١٢. عن شرح الكيذري.



يَرِدُونَهُ وُرُودَ الْأَنْعَامِ، وَيَأْلَهُونَ إِلَيْهِ وُلُوهَ الْحَمَامِ.

جَعَلَهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ عَلاَمَةً لِتَوَاضُعِهِمْ لِعَظَمَتِهِ، وَإِذْ عَانِهِمْ لِعِزَّتِهِ.
وَاخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاعاً، أَجَابُوا إِلَيْهِ دَعْوَتَهُ، وَصَدَّقُوا كَلِمَتَهُ،
وَوَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَائِهِ، وَتَشَبَّهُوا بِمَلاَئِكَتِهِ الْمُطيفينَ بِعَرْشِهِ.
يُحْرِزُونَ الْأَرْبَاحَ في مَنْجَرِ عِبَادَتِهِ، وَيَتَبَادَرُونَ عِنْدَ مَوْعِدِ
مَعْفِرَتِهِ.

جَعَلَهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لِلْإِسْلاَمِ عَلَماً، وَلِلْعَائِذِينَ حَرَماً. فَرَضَ حَجَّهُ، وَأَوْجَبَ حَقَّهُ ، وَكَتَبَ عَلَيْكُمْ وِفَادَتَه؛ فَقَالَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَلِللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ .

[و] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَلَكَ رَاحِلَةً وَزَاداً يُبْلِغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَحِجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً، وَإِنْ شَاءَ مَجُوسِيّاً؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ وَإِنْ شَاءَ مَجُوسِيّاً؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

١- فَرَضَ حَقَّهُ، وَأُوْجَبَ حَجَّهُ. ورد في منن شرح ابن أبي الحديدج ١ ص
 ١٢٣. ونسخة الصالح ص ٤٥.

۲- آل عمران / ۹۷.

## أَلاَ لاَنَصيبَ لَهُ في شَفَاعَتي وَلاَ وُرُودِ حَوْضي ﴿ ﴿ ﴿ ا

(\*) من الواضح للخطبة تكملة . لكننا لم نعثر عليها حتى اليوم رغم البحث والتحقيق.
 ونسأل الله \_ سبحانه وتعالى \_ أن يوفقنا للعثور عليها لنلحقها بالطبعات القادمة

وأنا أمد يدي إلى كل من بيده نص أو مصدر لكلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ليزودني به لإكمال هذا العمل العظيم. وله من الله الثواب والأجر ومنا

١-ورد في سنن الترمذي ج ٢ ص ١٥٤ كتاب الحج الحديث ٢٠٩. عن محمد القطعي البصري، عن مسلم بن إبراهيم، عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي عليه السلام. وفي جامع الأصّول ج ٣ ص ٣٨٢. مرسلاً. وفي الخلاف ج ٢ ص ٢٥٨. عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على عليه السلام. وفي الجامع لأحكام القرآن ج ٤ ص ١٥٣. مرسلاً عن عبِد خير بن يزيد، عن علي علية السلام. وفي جامع البيان ج ٤ ص ٢٣. عن أبي عثمان المقدسي والمثنى بن إبراهيم، عن مسلم بن إبراهيم، عن هلال بن عبيد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام. وعن احمد ابن الحسن الترمذي، عن شاذ بن فياض البصري، عن هلال بن هشام، عن أبي إسحاق الهمداني، عَن الحارث، عن علي عليه السلام. وفي أحكام القرآن ج ؟ ص ٣٠. مرسلاً عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على عليه السلام. وفي ص ٣٣. بالسند السابق. وفي منتهى المطلب ج ٢ ص ٦٤٣. عن ( ما رواه الجمهور ). وفي المغني ج ٣ ص ١٩٥. عن أحمد بنّ حنبل، وعن النوري ووكيع، عن أبي إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي سبل الهدى والرشادج ٩ ص٢٦٢. عن الإمام احمد والدارقطني، عن علي عليه السلام. وفي المحلى ج ٧ ص ٥٣. عن مسلم بن إبراهيم، عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي عليه السلام. وفي تلخيص الحبير ج ٧ ص ٣٧. مرسلاً. وفي كنز العمال ج ٣ ص ٣٩٦ الحديث ٤٣٥٢. مرسلاً. وفي ج ٥ ص ٢٠ الحديث ١١٨٦٦. مرسلاً. وفي ص ٢٢ الحديث ١١٨٧٧. مرسلاً. وفي الدر المنثورج ٢ ص ٥٦. عن أبي جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه، عن علَّي عليه السلام. وفي الترغيب والترهيب للمنذري ص ٢٤٠ الحديث ١٧٥٩. مرسلاً. وفي سراج القلوب=



## خُطُبُةُ لَهُ عُلَيْهِ السَّلَا الْمِرَا المعروفة بخطبة الأشباح

وقد سأله سائل أن يَصِف الله حتى كأنه يراه عياناً فغضب (ع) لكلامه فصعد المنبر فقال:

# ب الدائر من الرحمي

الْحَمْدُ لِلهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُنْعُ وَالْجُمُودُ، وَلاَ يُكُديهِ الْإِعْطَاءُ وَالْجُمُودُ؛ إِذْكُلُّ مُعْطٍ مُنْتَقَصٌ سِوَاهُ، وَكُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلاَهُ.
 خَلاَهُ.

<sup>(\*)</sup> من: الْحَمْدُ لِلْهِ. إلى: الْمُلِحّينَ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩١. = ص ١٠٠ مرسلاً. وفي البحر الزخار (مسند البزار) ج ٣ ص ١٨٠ مرسلاً. وفي البحر عن عفان بن مسلم، عن هلال ج ٣ ص ١٨٧ لحديث ١٦٨. عن محمد بن معمر، عن عفان بن مسلم، عن هلال مولى ربيعة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي عليه السلام. وفي شعب الإيمان ج ٣ ص ٤٣٠ الحديث ١٩٧٨. عن أبي القاسم علي بن الحسن بن علي الطهماني، عن احمد بن عبدوس الطرائفي، عن عثمان بن سعيد الدارمي، عن مسلم بن إبراهيم، عن هلال بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام. باختلاف بين المصادر.

١- لا يَعُرُّهُ. ورد في نسخة العطاردي ص ٩٠. عن شرح الكيذري البيهقي.

وَهُوَ الْمَنَّانُ ' بِفَوَائِدِ ' النِّعَمِ، وَعَوَائِدِ الْمَزيدِ وَالْقِسَمِ.
عِيَالُهُ الْخَلاَئِقُ؛ بِجُودِهِ "ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ، وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ؛ وَنَهَجَ سَبِيلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْهِ، وَالطَّالِبِينَ مَا لَدَيْهِ. وَلَيْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجْوَدَ مِنْهُ بِمَا لُم يُسْأَلُ.

اَلْأَقَّلُ الَّذي لَيْسَ ﴿ لَهُ قَبْلٌ فَيَكُونَ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَالْآخِرُ الَّذي لَيْسَ لَهُ بَعْدُ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ، وَالرَّادِعُ أَنَاسِيَّ الْأَبْصَارِ عَنْ أَنْ لَيْسَ لَهُ بَعْدُ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ، وَالرَّادِعُ أَنَاسِيَّ الْأَبْصَارِ عَنْ أَنْ

١- المليء. ورد في التوحيد ص ٤٩ الحديث ١٣. عن على بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن على بن عباس، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٢٧٤. نقلاً عن التوحيد عن الدقاق، عن الأسدي، عن محمد ابن إسماعيل البرمكي، عن ....

٢- يِفْرَأَيِّكِ. ورد في العقد الفريدج ٤ ص ١٩٧. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١
 ص ١٦٨ الحديث ٦٧. عن أبي روح فرج بن فروة السلمي، عن مسعدة بن صدقة،
 عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

٣- ورد في التوحيد. وبحار الأنوار. بالسند السابق. والعقد الفريد.

٤- مِمَّا. ورد في المصدرين السابقين. وفي نهج السعادة ج ١ ص ٥٥٧. من كتاب أمالي السيد أبي طالب، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن إبراهيم بن سليمان، عن علي بن الخطاب الخثعمي، عن احمد بن محمد الأنصاري، عن بشير (أو بشر)، عن زيد بن أسلم. ومن \_الباب الرابع عشر \_ ص ١٣٧. ومن زين الفتى. عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام.

٥- لَمْ يَكُنْ. ورد في نسخة العطاردي ص ٩٠. عن شرح الكيذري البيهقي.

تَنَالَهُ أَوْ تُدْرِكَهُ.

مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَتَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالُ، وَلاَ كَانَ في مَكَانٍ فَي مَكَانٍ فَي مَكَانٍ فَي فَي مَكَانٍ فَي مَكَانٍ فَي مَكَانٍ فَي جُوزَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالُ.

وَلَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ الْجِبَالِ، وَضَحِكَتْ عَنْهُ أَصْدَافُ الْبِجَارِ، وَنَثَارَةِ الدُّرِ، أَصْدَافُ الْبِحَارِ، مِنْ فِلَزِ اللَّجَيْنِ، وَسَبَائِكِ الْعِقْيَانِ، وَنَثَارَةِ الدُّرِ،

١- عَلَيْهِ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ المخطوطة ص ٨٦.

٢- أنْشَقْتْ. ورد في نهج السعادة. من أمالي السيد أبي طالب ج ١ ص ٥٥٧. عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن إبراهيم بن سليمان، عن علي ابن الخطاب الخثعمي، عن احمد بن محمد الأنصاري، عن بشير (أو بشر)، عن زيد بن أسلم. ومن \_الباب الرابع عشر \_ ص ١٣٧. ومن زين الفتى. عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي العقد الفريد ج ٤ ص ١٩٧. مرسلاً. باختلاف يسير.

٣- فِلقِ. ورد في نسخة ابن المؤدب المخطوطة ص ٦٣.

٤- ورد في العقد الفريد. وفي التوحيد ص ٤٩ الحديث ١٣. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن اسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن اسماعيل بن مهران الكوفي، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج ابن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي تيسير المطالب ص ١٥٦. عن السيد أبي طالب عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن إبراهيم بن سليمان، عن علي بن الخطاب الخثعمي، عن احمد ابن محمد الأنصاري، عن بشير، عن زيد بن أسلم، عن علي عليه السلام. وفي العسل المصفى ج ١ ص ١٦٨ الحديث ٦٧. عن أبي روح فرج بن فروة السلمي، عن مسعدة ابن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

وحصيد المَرْجَانِ، لِبَعْضِ عَبيدِهِ ، مَا أَثَّرَ ذَلِكَ في جُودِهِ، وَلاَ وَحصيدِ الْمَرْجَانِ، لِبَعْضِ عَبيدِهِ ، مَا أَثَّرَ ذَلِكَ في جُودِهِ، وَلاَ أَنْفَدَ سَعَةً مَا عِنْدَهُ؛ وَلَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ الْإِنْعَامِ مَا لاَ يَخْطُرُ لِكَثْرَتِهِ عَلَى بَالٍ، وَ لاَ تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ الْأَنَامِ.

لِأَنَّهُ الْجَوَادُ الَّذي لاَ تَنْقُصُهُ الْمَوَاهِبُ، وَ ﴿ لِآ يَغيضُهُ سُؤَالُ السَّائِلِينَ، وَلاَ يُبَخِّلُهُ ۗ إِلْحَاحُ الْمُلِحِينَ، وَ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ \ .

٧- سورة يس / ٨٢.

١- نَضَائِدٍ. ورد في التوحيد ص ٤٩ الحديث ١٣. عن على بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن اسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن اسماعيل بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن اسماعيل البرمكي، عن علي بن عبن فرج بن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام.

٢-ورد في المصدر السابق. وفي العقد الفريد ج ٤ ص ١٩٧. مرسلاً. وفي تيسير المطالب ص ١٥٦. عن السيد أبي طالب عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن إبراهيم بن سليمان، عن علي بن الخطاب الخثعمي، عن احمد بن محمد الأنصاري، عن بشير، عن زيد بن أسلم. عن علي عليه السلام. وفي العسل المصفى ج ١ ص ١٦٨ الحديث ٦٧. عن أبي روح فرج بن فروة السلمي، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. باختلاف يسير.

٣- اللَّإِفْضَالِ. ورد في المصادر السابقة.

٤- ورد في المصادر السابقة.

٥- ورد في العسل المصفى. بالسند السابق.

٦- لا يُبْخِلُهُ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٨٧. ونسخة نصيري ص ٣٧. ومتن
 منهاج البراعة ج ٦ ص ٢٨٦. وورد لا يُبْرِمُهُ في العقد الفريد.

فَمَا ظَنُّكُمْ بِمَنْ هُوَ هَكَذَا وَلاَ هَكَذَا غَيْرُهُ. سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ. أَيُّهَا السَّائِلُ؛ اعْقَلْ عَنِي مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، وَلاَ تَسْأَلَنَّ أَحَداً عَنْهُ بَعْدي؛ فَإِنِي أَكْفيكَ مَؤُونَة الطَّلْبِ، وَشِدَّة التَّعَمُّقِ فِي الْمَذْهَبِ. بَعْدي؛ فَإِنِي أَكْفيكَ مَؤُونَة الطَّلْبِ، وَشِدَّة التَّعَمُّقِ فِي الْمَذْهَبِ. وَكَيْفَ يُوصَفُ الَّذي سَأَلْتَني عَنْهُ، وَهُوَ الَّذي عَجِزَتِ الْمَلاَئِكَةُ، عَلَى قُرْبِهِمْ مِنْ كُرْسِيِّ كَرَامَتِهِ، وَطُولِ وَلَهِهِمْ إِلَيْهِ، وَتَعْظيم جَلالِ عَلَى قُرْبِهِمْ مِنْ كُرْسِيِّ كَرَامَتِهِ، وَطُولِ وَلَهِهِمْ إِلَيْهِ، وَتَعْظيم جَلالِ عَلَى قُرْبِهِمْ مِنْ غَيْبِ مَلكُوتِهِ، أَنْ يَعْلَمُوا مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ مَا عَلَّمَهُمْ، وَمِنْ مَعْرِفَتِهِ عَلَى مَا فَطَرَهُمْ وَهُمْ مِنْ مَلْكُوتِ الْقُدْسِ بِحَيْثُ هُمْ، وَمِنْ مَعْرِفَتِهِ عَلَى مَا فَطَرَهُمْ وَهُمْ مِنْ مَلْكُوتِ الْقُدْسِ بِحَيْثُ هُمْ، وَمِنْ مَعْرِفَتِهِ عَلَى مَا فَطَرَهُمْ عَلْمُهُمْ مِنْ مَلْكُوتِ الْقُدْسِ بِحَيْثُ هُمْ، وَمِنْ مَعْرِفَتِهِ عَلَى مَا فَطَرَهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: ﴿ شُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْمُعَلِيمِهُ الْمَاعِلَةُ مَا عَلَى مَا عَلَيْهِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْعَلِيمُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلُونَ الْمُعَلِقُولُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمِعْمَ الْمَاعِلَةُ الْمُولِ لَلْهِ الْمِلْهِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمُعْمِقُولُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِقُولَ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمُعْلِقُولُ الْمِلْمُ الْمَاعِلَةُ الْمُعْلِقُولُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولَ الْقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلِيقُولُ الْمَلْمُ الْمَاعِلَةُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُمُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُ ال

إِنَّ لِلهِ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ مَلاَئِكةً لَوْ أَنَّ مَلَكاً مِنْهُمْ هَبَطَ إِلَى

١- أَمْرِهِ. ورد في التوحيد ص ٤٩ الحديث ١٣. عن على بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن على بن عباس، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٢٧٤. نقلاً عن التوحيد، عن الدقاق، عن الأسدي، عن إسماعيل بن مهران الكوفي، عن ....

٢- البقرة / ٣٢. ووردت الفقرات في التوحيد. وبحار الأنوار. بالسند السابق. وفي العقد الفريد ج ٤ ص ١٩٧. مرسلا. وفي نهج السعادة ج ١ ص ٥٥٧. من كتاب زين الفتى، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي تيسير المطالب ص ١٥٦. عن السيد أبي طالب عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن إبراهيم بن سليمان، عن علي بن الخطاب الخثعمي، عن احمد بن محمد الأنصاري، عن بشير، عن زيد بن أسلم، عن علي عليه السلام.

(rvr)

الْأَرْضِ مَا وَسِعَتْهُ لِعِظَمِ خَلْقِهِ، وَكَثْرَةِ أَجْنِحَتِهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ لَوْكُلِّفَ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ أَنْ يَصِفُوهُ مَا وَصَفُوهُ لِبُعْدِ مَا بَيْنَ مَفَاصِلِهِ، وَحُسْنِ تَرْكيبِ صُورَتِهِ.

وَكَيْفَ يُوصَفُ مِنْ مَلاَئِكَتِهِ مَنْ سَبْعُمِائَةِ عَامٍ مَا بَيْنَ مِنْكَبَيْهِ وَشَحْمَةِ أُذُنَهِ ؟.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسُدُّ الْأُفُقَ بِجَنَاحٍ مِنْ أَجْنِحَتِهِ دُونَ عِظَمِ بَدَنِهِ \. وَمِنْهُمْ مَنِ السَّمَاوَاتُ إِلَى حُجْزَتِهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَمُهُ عَلَى قَرَارٍ في جَوِّ الْهَوَاءِ الْأَسْفَلِ، وَالْأَرْضُونَ إِلَى كُتتَهِ.

وَمَنْهُمْ مَنْ لَوْ أُلْقِيَ في نُقْرَةِ إِبْهَامِهِ جَميعُ الْمِيَاهِ لَوَسِعَتْهَا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَوْ أُلْقِيَتِ السُّفُنُ في دُمُوعِ عَيْنَيْهِ لَجَرَتْ دَهْرَ الدَّاهِرِينَ لَا

١- دُونَ عَظَمٍ يَدَيْهِ. ورد في مستدرك سفينة البحارج ٩ ص ٤٢٢. عن نسخة من الخصال.

٢- ورد في الخصال ص ٤٠٠. الحديث ١٠٩. عن احمد بن الحسن القطان، عن احمد بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، عن أبي مخنف لوط بن يحيى، عن أبي منصور، عن زيد بن وهب، عن علي عليه السلام. وفي التوحيد ص ٢٧٨ الحديث
 ٢. بالسند الوارد في الخصال. وفي بحار الأنوار ج ٥٦ ص ١٧٨ الحديث ١٣. عن نسخة من الخصال والتوحيد. بالسند السابق. وفي نور البراهين ج ٢ ص ٩٨ الحديث ٢. بالسند الوارد في الخصال. وفي روضة الواعظين ص ٤٤. مرسلاً. =

(\*) بَلْ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً، أَيُّهَا الْمُتَكَلِّفُ لِوَصْفِ رَبِّكَ الرَّحْمَنِ بِخِلاَفِ التَّنْزِيلِ وَالْبُرْهَانِ الْمُقَعِفْ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ "، فَصِفْ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ "، وَجُنُودَ النَّهُ لاَيْ الْمُقَرَّبِينَ، في حُجُرَاتِ الْقُدْسِ مُرْجَحِتِينَ، وَجُنُودَ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، في حُجُرَاتِ الْقُدْسِ مُرْجَحِتِينَ، مُتَولِّهَمْ أَنْ يَحُدُّوا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ.

[وَمَلَكُ الْمَوْتِ] ﴿ هَلْ تُحِسُّ بِهِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلاً ؟. أَمْ هَلْ تَرَاهُ إِذَا تَوَقَى أَحَداً ؟.

بَلْ كَيْفَ يَتَوَفَّى الْجَنينَ في بَطْنِ أُمِّهِ ؟. أَيَلِجُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضِ جَوَارِحِهَا ؟.

٣- ورد في حلية الأولياء. بالسند السابق.

<sup>(\*)</sup> من: بَلْ إِنْ كُنْتَ. إلى: أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. ورد في خطب الرضي تحت الرقم ١٨٢.

<sup>(\*)</sup> من: هَلَ تُحِسُّ. إلى: مِثْلِهِ ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٨. = عن زيد بن وهب، عن علي عليه السلام. وفي العسل المصفى ج ١ ص ١٦٨ و ١٧٨. الحديث ٢٦. عن أبي روح فرج بن فروة السلمي، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي تفسير نور الثقلين ج ٤ ص عن جعفر الحديث ١٠. مرسلاً عن زيد بن وهب، عن علي عليه السلام. باختلاف.

١- رَبِّهِ. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ١٠٨ أ.

٢- ورد في كنز العمال ج ١ ص ٤١٠ ح ١٧٣٧. عن محمد بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، وعنه مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٧٣، عن أبي بكر احمد بن محمد الحارث، عن الفضل بن الحباب الجمحي، عن مسدد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي عليه السلام. وفي تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٣ مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام.

أُم الرُّوحُ أَجَابَتْهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا ؟. أَمْ هُوَ سَاكِنٌ مَعَهُ في أَحْشَائِهَا ؟.

كَيْفَ يَصِفُ إِلَّهَهُ \ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ ؟!.

 (\*) فَإِنَّمَا يُدْرَكُ بِالصِّفَاتِ ذَوُو الْهَيَئَاتِ وَالْأَدَوَاتِ، وَمَنْ يَنْقَضِي إِذَا بَلَغَ أُمَّدَ حَدِّهِ بِالْهُنَاءِ.

فَلاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ، أَضَاءَ بِنُورِهِ كُلُّ ظَلاَم، وَأَظْلَمَ بِظُلْمَتِهِ كُلُّ نُورٍ. (\*) فَانْظُرْ، أَيُّهَا السَّائِلُ، فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ، وَتَقَدَّمَكَ فيهِ الرُّسُلُ، فَاتَّبِعْهُ لِيُوصِلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ؛ فَإِنَّمَا هُوَ

<sup>(\*)</sup> من: فَإِنَّمَا يُدْرَكُ. إلى:كُلِّ نُورٍ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٢. (\*) من: فَانْظُرْ. إلى: مِنْ صِفَتِهِ. ومن: فَاعْتَمَّ بِهِ. إلى: عِزَّتِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩١.

١- الْخَالِقَ. ورد في كنز العمال ج ١ ص ٤١٠ ح ١٧٣٧. عن محمد بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، وعنه مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٧٣، عن أبي بكر احمد بن محمد الحارث، عن الفضل بن الحباب الجمحي، عن منسدد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي عليه السلام. وورد هَيْهَاتَ، أَتَعْجِزُ عَنْ صِفَةٍ مَخْلُوقٍ مِثْلِكَ، وَتَصِفُ الْخَالِقَ الْمَعْبُودَ؟ في حلية الأولياء بالسند السابق.

نِعْمَةٌ وَحِكْمَةٌ أُوتِيتَهُمَا، فَخُذْ مَا أُوتِيتَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ؛ وَ النَّمَّةِ بِعُمَةٌ وَاسْتَضِئْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ.

وَمَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ 'مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ، وَلاَ في سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَيْمَةِ الْهُدَى فَرْضُهُ، وَلاَ في سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَيْمَةِ الْهُدَى أَثَرُهُ، فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -"، فَإِنَّ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ اللهِ عَلَيْكَ.

وَاعْلَمْ، أَيُّهَا السَّائِلُ ، أَنَّ الرَّاسِخينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذينَ أَغْنَاهُمُ

<sup>1-</sup> ورد في التوحيد ص ٥٥ الحديث ١٣. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن إسماعيل بن مهران الكوفي، عن إسماعيل ابن إسحاق الجهني، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٢٧٧ نقلاً عن التوحيد. عن الدقاق، عن الأسدي، عن محمد ابن إسماعيل البرمكي، عن .... وفي تيسير المطالب ص ١٥٦. عن السيد أبي طالب عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن إبراهيم بن سليمان، عن علي بن الخطاب الخثعمي، عن احمد بن محمد الأنصاري، عن بشير، عن زيد بن أسلم، عن علي عليه السلام. وفي تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٣. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن علي عليه السلام. وفي العسل المصفى ج صدةة، عن جعفر الصادق، عن علي عليه السلام. وفي العسل المصفى ج صدةة، عن جعفر المصادق، عن علي عليه السلام. وفي العسل المصفى عريةة، عن جعفر المصادق، عن علي عليهما السلام. باختلاف يسير.

٢- دَلَكَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ. ورد في التوحيد. وتيسير المطالب. وبحار الأنوار.
 وتفسير العياشي. بالأسانيد السابقة.

٣- ورد في العسل المصفى. بالسند السابق.

٤- ورد في العسل المصفى. وتيسير المطالب، بالسندين السابقين، وورد يَا عَبْدَ اللهِ في العسل المصفى. وتفسير العياشي. بالسندين السابقين.

{**rvr**}

الله عَنِ اقْتِحَامِ السَّدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ، فَلَزِمُوا الْإِقْرَارَ بِحُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ، فَقَالُوا: ﴿ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ '.

فَمَدَحَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى - اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحَلِّوُ اللهُ الْبَحْثَ لَمْ يُحَلِّوُ اللهِ عِلْماً، وَسَمَّى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فيمَا لَمْ يُكَلِّفُهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوحاً.

فَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ، وَلاَ تُقَدِّرْ عَظَمَةَ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_

٢- ورد في التوحيد. وتيسير المطالب. وتفسير العياشي، بالأسانيد السابقة. وفي العسل المصفى ج ١ ص ١٦٨ الحديث ٦٠. عن أبي روح فرج بن فروة السلمي، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وورد عَزَّ وَجَلَّ في التوحيد. بالسند السابق. وفي تفسير الصافي ج ١ ص ٣١٩. من تفسير العياشي. بالسند السابق.

<sup>1-</sup> آل عمران / ۷. ووردت الآية في التوحيد ص ٥٥ الحديث ١٣. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن إسماعيل بن مهران الكوفي، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٧٧٧. نقلاً عن التوحيد. عن الدقاق، عن الأسدي، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن .... وفي تيسير المطالب ص ١٥٦. عن السيد أبي طالب عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن إبراهيم بن سليمان، عن علي بن الخطاب الخثعمي، عن احمد بن محمد الأنصاري، عن بشير، عن زيد بن أسلم، عن علي عليه السلام. وفي تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٣ مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن علي عليه السلام.



عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ، فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكينَ.

هُوَ الْقَادِرُ الَّذِي إِذَا ارْتَمَتِ الْأَوْهَامُ لِتُدُرِكَ الْمُنْقَطَعَ قُدْرَتِهِ، وَحَاوَلَتِ الْفِكَرُ الْمُبَرَّأَةُ مِنْ خَطَرِ الْوَسَاوِسِ، أَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ في وَحَاوَلَتِ الْفِكَرُ الْمُبَرَّأَةُ مِنْ خَطَرِ الْوَسَاوِسِ، أَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ في بُلُوغِ نِهَايَةِ عَظَمَتِهِ، وَتَوَلَّهَتِ الْقُلُوبُ إِلَيْهِ لِتَجْرِيَ في كَيْفِيَةِ بُلُوغِ نِهَايَةِ عَظَمَتِهِ، وَتَوَلَّهَتِ الْقُلُوبُ إِلَيْهِ لِتَجْرِيَ في كَيْفِيَةِ صِفَاتِهِ، وَغَمَضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ في حَيْثُ لاَ تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ صِفَاتِهِ، وَغَمَضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ في حَيْثُ لاَ تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتَنَالَ عِلْمَ فَذَاتِهِ الْعُقَتْ قَاصِرَةً وَارْتَدَّتْ حَاسِرَةً مِنْ عَميقَاتِ لِتَنَالَ عِلْمَ فَذَاتِهِ الْعُقَتْ قَاصِرَةً وَارْتَدَّتْ حَاسِرَةً مِنْ عَميقَاتِ

<sup>1-</sup> اللَّطيفُ. ورد في التوحيد ص ٥٥ الحديث ١٣. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن غروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٢٧٥. نقلاً عن التوحيد عن الدقاق، عن الأسدي، عن محمد ابن إسماعيل البرمكي، عن ...

٢- إِذَا أَرَادَتِ الْأَوْهَامُ أَنْ تُدْرِكَ. ورد في المصدرين السابقين.

٣- خَطَرَاتِ. ورد في متن منهاج البراعة ج ٦ ص ٣٠٣. ونسخة عبده ص ٢١٤. ونسخة الصالح ص ١٢٥. ونسخة العطاردي ص ٩١.

٤- **تَوَاهَقَتِ.** ورد في نسخة العطاردي ص ٩١. عن شرح الكيذري.

٥-لِتَنَاوُلِ عِلْم. ورد في نسخة عبده ص ٢١٤. ونسخة الصالح ص ١٢٥.

٢- ذَلِكُ. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٩١. ونسخة العطاردي ص ٩١. عن
 شرح الراوندي. وورد إلهيئتِهِ في التوحيد. وبحار الأنوار. بالسند السابق.

غُيُوبِ مَلَكُوتِهِ، وَرُدِعَتْ وهِي تَجُوبُ مَهَاوِيَ سُدَفِ الْغُيُوبِ، مُتَخَلِّصَةً إِلَيْهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ .

فَرَجَعَتْ، إِذْ جُبِهَتْ، خَاسِئَةً \، مُعْتَرِفَةً بِأَنَّهُ لاَ يُنَالُ بِجَوْرِ الْعُتِسَافِ كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ، وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّوِيَّاتِ خَاطِرَةٌ ٤ الْاعْتِسَافِ كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ، وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّوِيَّاتِ خَاطِرَةٌ ٤ مِنْ تَقْديرِ جَلالِ عِزَّتَهِ، لِبُعْدِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ في قُوى الْمَحْدُودينَ، وَإِلاَّنَهُ خِلاَفُ خَلْقِهِ فَلاَ شَبَهَ لَهُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ.

وَإِنَّمَا يُشَبَّهُ الشَّيْءُ بِعَديلِهِ؛ فَأَمَّا مَا لاَ عَديلَ لَهُ فَكَيْفَ يُشَبَّهُ بِغَيْرِ مِثَالِهِ؟.

وَهُوَ الْبَديءُ الَّذي لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَالْآخِرُ الَّذي لَيْسَ شَيْءٌ بَعْدَهُ.

<sup>1-</sup> ورد في التوحيد ص ٥٥ الحديث ١٣. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٢٧٥. نقلاً عن التوحيد عن الدقاق، عن الأسدي، عن محمد ابن إسماعيل البرمكي، عن ... وورد رَدَعَها في نسخ النهج.

٢- ورد في التوحيد، وبحار الأنوار. بالسند السابق.

٣- **لِجَوْرٍ.** ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٩١. وورد بِجَوْبِ في التوحيد ص ٥٢. بالسند السابق.

٤٠٠ خاطِر. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٨٨.



لاَ تَنَالُهُ الْأَبْصَارُ في مَجْدِ جَبَرُوتِهِ، إِذْ حَجَبَهَا بِحُجُبٍ لاَ تَنْفُذُ في ثُخْنِ كَثَافَتِهِ، وَلاَ تَخْرُقُ إِلَى ذِي الْعَرْشِ مَتَانَةُ خَصَائِصِ سِتْرَاتِهِ.

اللَّذي تَصَاغَرَتْ عِزَّةُ الْمُتَجَبِّرِينَ دُونَ جَلاَلِ عَظَمَتِهِ، وَخَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ مِنْ مَخَافَتِهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ \_ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ \_ لَمْ يَحْدُثْ فَيُمْكِنَ فيهِ التَّغَيُّرُ وَالْإِنْتِقَالُ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ وَالْإِنْتِقَالُ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّيَالَي وَالْأَيّام ' اللَّيَالَي وَالْأَيّام '.

(\*) آلَّذِي ابْتَدَعَ الْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ امْتَثَلَهُ، وَلاَ مِقْدَارٍ احْتَذَى عَلَيْهِ مِنْ خَالِقِ مَعْبُودٍ "كَانَ قَبْلَهُ؛ وَأَرَانَا مِنْ مَلَكُوتِ احْتَذَى عَلَيْهِ مِنْ خَالِقِ مَعْبُودٍ "كَانَ قَبْلَهُ؛ وَأَرَانَا مِنْ مَلَكُوتِ

<sup>(\*)</sup> من: آلذي ابْتَدَعَ إلى: مَعْرِفَتِهِ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩١. ١- حُقَبُ. ورد في التوحيد ص ٥٥ الحديث ٩٣. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٢٧٥. نقلاً عن التوحيد عن الدقاق، عن الأسدي، عن محمد

ابن إسماعيل البرمكي، عن ... ٢- ورد في المصدرين السابقين. وفي العسل المصفى ج ١ ص ١٧٠ الحديث ٦٧. عن أبي روح فرج بن فروة السلمي، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وورد وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَى تَعَاقُبِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالي في العقد الفريد ج ٤ ص ١٩٧. مرسلاً.

٣- مَعْهُودٍ. ورد في نسخة ابن ميثم ج ٢ ص ٣٢٩. ونسخة عبده ص ٢١٥. ونسخة فيض الإسلام ج ٢ ص ٢٢٦.

قُدْرَتِهِ، وَعَجَائِبِ رُبُوبِيَّتِهِ، مِـ 'مَّا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حِكْمَتِهِ، وَاعْتِرَافِ الْحَاجَةِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى أَنْ يُقيمَهَا بِمِسَاكِ قُوَّتِهِ '، مَا دَلَّنَا بِاضْطِرَارِ قَيْام الْحُجَّةِ لَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ.

لَمْ تُحِطْ بِهِ الصِّفَاتُ فَيَكُونَ بِإِدْرَاكِهَا إِيَّاهُ بِالْحُدُودِ مُتَنَاهِياً، وَمَا زَالَ، إِذْ هُوَ اللهُ الَّذي لَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْءٌ عَنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقينَ مُتَعَالِياً؛ وَالْمَحْسُرَتِ الْعُيُونُ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ فَيَكُونَ بِالْعَيَانِ مَوْصُوفاً، وَبِالذَّاتِ الَّتِي لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ عِنْدَ خَلْقِهِ مَعْرُوفاً.

وَفَاتَ لِعُلُوهِ عَنِ الْأَشْيَاءِ مَوَاقِعَ وَهُمِ الْمُتَوَهِّمِينَ، وَارْتَفَعَ عَنْ أَنْ تَحْوِيَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ فَهَاهَةُ رَوِيَّاتٍ الْمُتَفَكِّرِينَ.

فَلَيْسَ لَهُ مِثْلٌ فَيَكُونَ بِمَا يَخْلُقُ مُشَبَّهاً، وَمَا زَالَ عِنْدَ أَهْلِ

١-ورد في العقد الفريد لابن عبد ربه ج ٤ ص ١٩٧ مرسلاً.

٢- **قدرّتِهِ.** ورد في نسخة عبده ص ٢١٥.

٣- لَمّةُ رِوَايَاتِ. ورد في تيسير المطالب ص ١٥٦. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن إبراهيم بن سليمان، عن علي بن الخطاب الخثعمي، عن احمد بن محمد الأنصاري، عن بشير، عن زيد بن أسلم، عن علي عليه السلام. وفي نهج السعادة للمحمودي ج ١ ص ٥٦١. من كتاب زين الفتى، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

{**T**\\$\\$

الْمَعْرِفَةِ بِهِ عَنِ الْأَشْبَاهِ وَالْأَنْدَادِ مُنَزَّهاً \.

'\* وَظَهَرَتْ فِي الْبَدَائِعِ الَّتِي أَحْدَثَهَا آثَارُ صَنْعَتِهِ، وَأَعْلاَمُ حِكْمَتِهِ، فَصَارَكُلُ مَا خَلَقَ حُجَّةً لَهُ، وَدَليلاً عَلَيْهِ؛ وَإِنْ كَانَ خَلْقاً حِكْمَتِهِ، فَصَارَكُلُ مَا خَلَقَ حُجَّةً لَهُ، وَدَلاَلَتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائِمَةً. صَامِتاً فَحُجَّتُهُ بِالتَّدْبيرِ نَاطِقَةً، وَدَلاَلتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائِمَةً. فَا مُنْ شَبَهَكَ لا بِتَبَايُنِ أَعْضَاءِ خَلْقِكَ، وَتَلاَحُم حِقَاقِ فَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَهَكَ لا بِتَبَايُنِ أَعْضَاءِ خَلْقِك، وَتَلاَحُم حِقَاقِ فَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَهَكَ لا بِتَبَايُنِ أَعْضَاءِ خَلْقِك، وَتَلاَحُم حِقَاقِ

٢- أَيُّهَا السَّائِلَ؛ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ شَبَّهَ رَبَّنَا الْجَليلَ بِتَبَايُنِ أَعْضَاءِ خَلْقِهِ.

ورد في التوحيد. وبحار الأنوار. بالسند السابق.

<sup>(\*)</sup> من: وَظَهَرَتْ. إلى: عُقُولِهِمْ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩١. ١- ورد في العقد الفريد ج ٤ ص ١٩٠. مرسلاً. وفي التوحيد ص ٥٠ الحديث ١٩٠. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن إسماعيل بن مهران الكوفي، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٢٧٥ نقلاً عن التوحيد عن الدقاق، عن الأسدي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن ... وفي تيسير المطالب ص ١٥٦. عن السيد أبي طالب عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن اسلام، عن أبيه، عن إبراهيم بن سليمان، عن علي بن الخطاب الخثعمي، عن احمد ابن محمد الأنصاري، عن بشير، عن زيد بن أسلم، عن علي عليه السلام. وفي نهج السعادة ج ١ ص ٥٦١. من كتاب زين الفتى. عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي العسل المصفى ج١ ص٠١١ الحديث ١٦. عن أبي روح فرج بن فروة السلمي، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. باختلاف بين المصادر.

مَفَاصِلِهِمُ الْمُحْتَجِبَةِ لِتَدْبيرِ 'حِكْمَتِكَ، لَمْ يَعْقِدْ غَيْبَ 'ضَميرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِكَ، لَمْ يَعْقِدْ غَيْبَ 'ضَميرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِكَ، وَلَمْ يُبَاشِرْ قَلْبَهُ "الْيَقينُ بِأَنَّهُ لاَ نِذَ لَكَ.

مَى سَرِيك، رَمْ يَهُ عِرَالًا اللّهُ عِنْ الْمَتْبُوعِينَ، إِذْ يَقُولُونَ:

﴿ تَاللّهِ إِنْ كُنّا لَهٰي ضَلاَكٍ مُبينٍ \* إِذْ نُسَوّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ .

كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِكَ، إِذْ شَبَّهُوكَ بِأَصْنَامِهِمْ، وَنَحَلُوكَ حِلْيَةَ
الْمَحْلُوقِينَ بِأَوْهَامِهِمْ، وَجَزَّءُوكَ تَجْزِئَةَ الْمُجَسَّمَاتِ بِتَقْديرٍ مُنْتَجٍ
الْمَحْلُوقِينَ بِأَوْهَامِهِمْ، وَجَزَّءُوكَ تَجْزِئَةَ الْمُجَسَّمَاتِ بِتَقْديرٍ مُنْتَجٍ
مِنْ ﴿ خَوَاطِرِهِمْ، وَقَدَّرُوكَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُحْتَلِفَةِ الْقُوى بِقَرَائِح

١- بِتَدْبيرٍ. ورد في كتاب الطراز ج ٢ ص ٢٥٨. مرسلاً.

٢- غيث. ورد في نسخة نصيري ص ٣٨. ونسخة الآملي ص ٦٢. ونسخة ابن أبي
 المحاسن ص ٩٢.

٣- قَلْبُهُ. ورد في نسخة الآملي ص ٦٢. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٩٢. ومتن شرح ابن ميثم ج ٢ ص ٣٢٩.

٤- فكانه ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٦٤.

٥- الشعراء / ٩٧ و ٩٨.

٦- ورد في التوحيد ص ٥١ الحديث ١٣. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن إسماعيل بن مهران الكوفي، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٢٧٥. نقلاً عن التوحيد عن الدقاق، عن الأسدي، عن محمد ابن إسماعيل البرمكي، عن ... وفي العسل المصفى ج١ ص ١٧٠ الحديث ١٧١. عن أبي روح فرج بن فروة السلمي، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

#### {TAT>

### عُقُولِهِمْ.

وَكَيْفَ يَكُونُ مَنْ لاَ يُقَدَّرُ قَدْرُهُ مُقَدَّراً في رَوِيَّاتِ الْأَوْهَامِ، وَقَدْ ضَلَّتْ في إِدْرَاكِ كُنْهِهِ هَوَاجِسُ الْأَحْلاَمِ '؛ لِأَنَّهُ أَجَلُ مِنْ أَنْ تَحُدَّهُ أَلْبَابُ الْبَشَرِ بِتَفْكيرٍ، أَوْ تُحيطَ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى قُرْبِهِمْ مِنْ مَلَكُوتِ أَلْبَابُ الْبَشَرِ بِتَفْكيرٍ، أَوْ تُحيطَ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى قُرْبِهِمْ مِنْ مَلَكُوتِ عَزَتِهِ بِتَقْديرٍ، وَهُوَ أَعْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ كُفْءٌ فَيُشَبَّة بِنَظيرٍ '. عِزَتِهِ بِتَقْديرٍ، وَهُوَ أَعْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ كُفْءٌ فَيُشَبَّة بِنَظيرٍ '. عَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ هَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاكَ، رَبَّنَا "، بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ اللهِ الْمُعَلِيمِ فَقَدْ عَدَلَ اللهِ الْمُعَلِيمِ فَلْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ اللهِ الْمُعَلِيمِ عَنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ اللهِ الْمُعَلِيمِ عَنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ اللهِ الْمُعَلِيمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

٣- ورد في التوحيد ص ٥٤. وبحار الأنوارج لل ص ٢٧٧. بالسند السابق.

<sup>(\*)</sup> من: وَأَشْهَدُ. إلى: مُصَرَّفاً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩١.

١- حَوَاشٌ الْأَنَام. ورد في العقد الفريد لابن عبد ربه ج ٤ ص ١٩٨. مرسلاً.

١- ورد في المصدر السابق. وفي التوحيد ص ٥١ الحديث ١٣. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن إسماعيل بن مهران الكوفي، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٢٧٥ نقلاً عن التوحيد. عن الدقاق، عن الأسدي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن ... وفي تيسير المطالب ص ١٥٦. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن إبراهيم بن سليمان، عن علي بن الخطاب الخثعمي، عن احمد بن محمد الأنصاري، عن بشير، عن زيد بن أسلم، عن علي عليه السلام. وفي العسل المصفى ج١ ص ١٧٠ الحديث ١٧١. عن أبي روح فرج بن فروة السلمي، عن المصفى ج١ ص ١٧٠ الحديث ١٧١. عن أبي روح فرج بن فروة السلمي، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي نهج السعادة عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي نهج السعادة عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي نهج السعادة عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي نهج السعادة عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي نهج السعادة عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي نهج السعادة عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. باختلاف.

بِكَ، وَالْعَادِلُ 'كَافِرٌ بِمَا تَنَزَّلَتْ 'بِهِ مُحْكَمَاتُ آيَاتِكَ، وَنَطَقَتْ عَنْهُ شَوَاهِدُ حُجَج بَيِّنَاتِكَ.

فَإِنَّكَ ۗ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي الْعُقُولِ فَتَكُونَ في مَهَبُ ٤ فِكْرِهَا مُكَيَّفاً، وَلاَ في رَوِيَّاتِ خَوَاطِرِهَا ٥ فَتَكُونَ مَحْدُوداً ٦ مُصَرَّفاً.

فَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ جَهْلِ الْمَخْلُوقينَ.

١- الْعَادِلُ بِكُ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٨٩. ومتن شرح ابن ميشم ج ٢ ص ٣٣٠. ونسخة الإسترابادي ص ٩٩. ونسخة عبده ص ٢١٦. ونسخة الصالح ص ٢١٦.

٢- نَزَلِتُ. ورد في متن بهج الصباغة للتستري ج ١ ص ١٥١.

٣- وَأَنَّكَ أَنْتَ اللّهُ لَمْ تَتَنَانَهَ. ورد في كتاب الطرازج ٢ ص ٢٥٨. مرسلاً. وورد لإنّنك. ورد في التوحيد ص ٥٤ الحديث ١٣. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي نور البراهين ج ١ ص ١٣٩. مرسلاً. باختلاف.

٤- **سَوَانِح.** ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٣٩ ب.

٥- حَوَاصِلَ رَوِيَّاتِ هِمِمَ النُّفُوسِ. ورد في التوحيد. بالسند السابق. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٢٧٧. نقلاً عن التوحيد. عن الدقاق، عن الأسدي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن ...

٦- مُحَدِّداً. ورد في غرر الحكم للآمدي ج ٢ ص ٦٠١ الحديث ٢٨. مرسلاً.

وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ إِفْكِ الْجَاهِلينَ.

فَأَيْنَ يُتَاهُ بِأَحَدِكُمْ؛ وَأَيْنَ يُدْرِكُ مَا لاَ يُدْرَكُ ؟.

وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ ١

(\*) قَدَّرَ مَا خَلَقَ فَأَحْكَمَ تَقْديرَهُ، وَدَبَّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْبيرَهُ '، وَوَجَّهَهُ لِوِجْهَتِهِ فَلَمْ يَتَعَدَّ حُدُودَ مَنْزِلَتِهِ، وَلَمْ يَقْصُرْ دُونَ الْإِنْتِهَاءِ وَوَجَّهَهُ لِوِجْهَتِهِ فَلَمْ يَتَعَدَّ حُدُودَ مَنْزِلَتِهِ، وَلَمْ يَقْصُرْ دُونَ الْإِنْتِهَاءِ إِلَى غَايَتِهِ، وَلَمْ يَسْتَصْعِبْ إِذْ أُمِرَ " بِالْمُضِيِّ عَلَى إِرَادَتِهِ؛ فَكَيْفَ إِلَى غَايَتِهِ، وَلَمْ يَسْتَصْعِبْ إِذْ أُمِرَ " بِالْمُضِيِّ عَلَى إِرَادَتِهِ؛ فَكَيْفَ

(\*) من: قدّرَ، إلى: الأُمُورِ، ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩١.

١- ورد في العقد الفريد ج ٤ ص ١٩٨. مرسلاً. وفي تيسير المطالب ص ١٥٦. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن إبراهيم ابن سليمان، عن علي بن الخطاب الخثعمي، عن احمد بن محمد الأنصاري، عن بشير، عن زيد بن أسلم، عن علي عليه السلام. وفي نهج السعادة ج ١ ص ٥٦١. من كتاب زين الفتى. عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي العسل المصفى ج ١ ص ١٧٠ الحديث الصادق، عن علي عليهما السلام. والسلمي، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبي روح فرج بن فروة السلمي، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. باختلاف يسير.

٢- وَوَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ بِلُطْفِ تَذْبيرِهِ مَوْضِعَهُ. ورد في التوحيد ص٥٥ الحديث ١٣. عن على بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن على بن عباس، عن إسماعيل بن مهران الكوفي، عن إسماعيل بن مهران الكوفي، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق عن على عليهما السلام. وفي بحار الأنوار ج ٤ ص ٢٧٦. نقلاً عن إلتوحيد. عن الدقاق، عن الأسدي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن ...

٣- أُهَرَ. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٦٥. ونسخة الآملي ص ٦٣. ونسخة ابن أبى المحاسن ص ٩٣.

## وَإِنَّمَا صَدَرَتِ الْأُمُورُ عَنْ مَشيئتِهِ !.

هُوَ الْمُنْشِئُ أَصْنَافَ الْأَشْيَاءِ بِلاَ رَوِيَّةِ فِكْرِ آلَ إِلَيْهَا، وَلاَ قَرِيحَةِ غَرِيزَةٍ أَضْمَرَ عَلَيْهَا، وَلاَ تَجْرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ الدُّهُورِ، وَلاَ شَريكِ أَعَانَهُ عَلَى ابْتِدَاعِ عَجَائِبِ الْأُمُورِ، وَلاَ مُعَانَاةٍ لِلنُوبِ مَسَّهُ، وَلاَ مُكَانَاةٍ لِلنُوبِ مَسَّهُ، وَلاَ مُكَانَاةٍ لِلنُوبِ مَسَّهُ، وَلاَ مُكَانَاةٍ لِلنُوبِ مَسَّهُ، وَلاَ مُكَانَاةٍ لِلنُوبِ مَسَّهُ، وَلاَ مُكَاءَدةٍ للنُوبِ عَلَى أَمْرِهِ ".

(\*) فَتَمّ خَلْقُهُ ٤ وَأَذْعَن لِطَاعَتِه، وَأَجَابَ إِلَى دَعْوَتِه، وَوَافَى الْوَقْتَ الَّذي أَخْرَجَهُ إِلَيْهِ إِجَابَةً ٥.

لَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْمُبْطِئِ، وَلاَ أَنَاةُ الْمُتَلَكِّئِ.

٥-ورد في التوحيد ص ٥٣. وبحار الأنوار. بالسند السابق.

<sup>(\*)</sup> من: فَتَمَّ. إلى: وَابْتَدَعَهَا. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩١.

<sup>1-</sup> احْتَاجَ. ورد في التوحيد ص ٥٤ الحديث ١٣. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق عن علي عليهما السلام. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٢٧٦. نقلاً عن التوحيد. عن الدقاق، عن الأسدي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن ...

٢- مُكَابَدَةٍ. ورد في هامش التوحيد عن نسخة مخطوطة منه من القرن الحادي عشر الهجري.

٣- ورد في التوحيد ص ٥٣. وبحار الأنوارج ٤ ص ٢٧٦. بالسند السابق.

٤- خَلَقَهُ بِأَمْرِهِ. ورد في نسخة الإسترابادي ص ١٠٠. ونسخة العطاردي ص ٩٣.

فَأَقَامَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوْدَهَا، وَنَهَجَ مَعَالِمَ 'حُدُودِهَا '، وَلاَءَمَ بِقُدْرَتِهِ بَيْنَ مُتَضَادِّهَا، وَوَصَلَ أَسْبَابَ قَرَائِنِهَا، وَخَالَفَ بَيْنَ أَلْوَانِهَا"، وَفَرَّقَهَا أَجْنَاساً مُخْتَلِفَاتٍ فِي الْحُدُودِ وَالْأَقْدَارِ ، وَالْغَرَائِزِ وَالْهَيَثَاتِ.

بَدَايَا° خَلاَئِقَ أَحْكَمَ صُنْعَهَا، وَفَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَادَ وَابْتَدَعَهَا. إِنْتَظَمَ عِلْمُهُ صُنُوفَ ذَرْئِهَا، وَأَدْرَكَ تَدْبِيرُهُ حُسْنَ تَقْديرِهَا ١، (\*) وَنَظَمَ بِلاَ تَعْليقٍ رَهَوَاتٍ ' فُرَجِهَا، وَلاَحَمَ صُدُوعَ انْفِرَاجِهَا،

<sup>(\*)</sup> من: وَنَظَمَ. إلى: جَوادً طَرُقِهَا. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩١. ١- ورد في التوحيد ص ٥٣ الحديث ١٣. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن إسماعيل بن مهران الكوفي، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق عن علي عليهما السلام. وفي بحار الأنوارج ٤ ص ٢٧٦. نقلاً عن التوحيد. عن الدقاق، عن الأسدي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن ...

٢- نهج جَدَدَها. ورد في نسخة الإسترابادي ص١٠٠. نسخة العام ٥٥٠ ص٣٩ ب. ٣- ورد في التوحيد ص ٥٤. وبحار الأنوار ج ٤ ص ٢٧٦. بالسند السابق.

٤- الاقطار. ورد في نسخة الإسترابادي ص ١٠٠.

٥- **بَرَأَ.** ورد في نسخة العطاردي ص٩٣. عن شرح الكيذري. وورد **بَدَأَهَا** في هامش نسخة العام ٥٥٠ ص ١٠ أ.

٦- ورد في التوحيد. وبحار الأنوار. بالسند السابق.

٧- زَهَوَاتٍ. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٩٤. ونسخة الإسترابادي ص ١٠١.

وَوَشَّجَ ابَيْنَهَا وَبَيْنَ أَزْوَاجِهَا، وَذَلَلَ لِلْهَابِطِينَ بِأَمْرِهِ وَالصَّاعِدينَ بِأَمْرِهِ وَالصَّاعِدينَ بِأَمْرِهِ وَالصَّاعِدينَ بِأَمْرِهِ وَالصَّاعِدينَ بِأَعْمَالِ خَلْقِهِ حُزُونَةَ مِعْرَاجِهَا.

وَنَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِيَ دُخَانٌ مُبِينٌ، فَالْتَحَمَتْ عُرَى أَشْرَاجِهَا، وَفَتَقَ بَعْدَ الْإِرْتِتَاقِ مَقَامِتَ أَبْوَابِهَا؛ وَأَقَامَ رَصَداً مِنَ الشَّهُبِ وَفَتَقَ بَعْدَ الْإِرْتِتَاقِ مَقَامِتَ أَبْوَابِهَا؛ وَأَقَامَ رَصَداً مِنَ الشَّهُبِ الثَّوَاقِبِ عَلَى نِقَابِهَا، وَأَمْسَكَهَا مِنْ أَنْ تَمُورَ في خَرْقِ الْهَوَاءِ الثَّوَاقِبِ عَلَى نِقَابِهَا، وَأَمْسَكَهَا مِنْ أَنْ تَمُورَ في خَرْقِ الْهَوَاءِ بِأَيْدِهِ ، وَأَمْرَهَا أَنْ تَقِفَ مُسْتَسْلِمَةً لِأَمْرِهِ.

وَجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةً مُبْصِرَةً لِنَهَارِهَا، وَقَمَرَهَا آيَةً مَمْحُوَّةً مِنْ لَيْلِهَا، فَأَجْرَاهُمَا في مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا، وَقَدَّرَ مَسيرَهُمَا في لَيْلِهَا، فَأَجْرَاهُمَا وَقَدَّرَ مَسيرَهُمَا في مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا، وَقَدَّرَ مَسيرَهُمَا في مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا، وَقَدَّرَ مَسيرَهُمَا وَلَيْلِهَا وَلِيُعْلَمَ عَدَدُ السِّنينَ مَدَارِحِ دَرَجِهِمَا، لِيُمَيَّزَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِهِمَا؛ وَلِيُعْلَمَ عَدَدُ السِّنينَ وَالنَّهَارِ بِهِمَا؛ وَلِيُعْلَمَ عَدَدُ السِّنينَ وَالنَّهَارِ بِهِمَا وَالنَّهَارِ بِهِمَا وَالنَّهَارِ بِهِمَا وَلَيْعُلَمَ عَدَدُ السِّنينَ وَالنَّهَارِ بِهِمَا وَالنَّهُارِ بِهِمَا وَالنَّهُارِ بِهِمَا وَالنَّهُارِ بِهِمَا وَالنَّهُارِ بِهِمَا وَالنَّهُارِ بَهِمَا وَالنَّهُارِ بِهِمَا وَالنَّهُارِ بِهِمَا وَالنَّهُارِ بِهِمَا وَالنَّهُارِ بَهُ مَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ

۱- **وَشَجَ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٩٠. ومتن مصادر نهج البلاغة ج ١ ص ١٤٩. ٢- **الْإِرْتَاقِ.** ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٤٠ أ.

٣- خِرَاقِ. ورد في الهيئة والإسلام ص ١٦٩. عن نسخة.

٤- رَاثِكَةً. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٩٤. ونسخة العطاردي ص ٩٣. عن شرح السرخسي.

٥- **وَأَجْرَاهُمَا.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٩١. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٩٤. ونسخة الإسترابادي ص ١٠١. ونسخة العطاردي ص ٩٤.

٦- سَيْرَهُما. ورد في متن شرح ابن أبي الحديد ج ٦ ص ٤١٩. ونسخة عبده ص
 ٢١٨. ونسخة الصالح ص ١٢٨. ونسخة فيض الإسلام ج ٢ ص ٢٣٤.

ثُمَّ عَلَّقَ في جَوِّهَا فَلَكَهَا '، وَنَاطَ بِهَا زِينَتَهَا، مِنْ جَلِيَّاتِ دَرَارِيِّهَا، وَمَصَابِيحِ كَوَاكِيِهَا؛ وَرَمَى مُسْتَرِقِي السَّمْعِ بِثَوَاقِبِ شُهُيِهَا، وَمَصَابِيحِ كَوَاكِيِهَا؛ وَرَمَى مُسْتَرِقِي السَّمْعِ بِثَوَاقِبِ شُهُيِهَا، وَأَجْرَاهَا عَلَى أَذْلاَلِ تَسْخيرِهَا، مِنْ ثَبَاتِ ثَابِتِهَا، وَمَسيرِ شُهُيِهَا، وَأَجْرَاهَا عَلَى أَذْلاَلِ تَسْخيرِهَا، مِنْ ثَبَاتِ ثَابِتِهَا، وَمَسيرِ سَائِرِهَا، وَهُبُوطِهَا وَصُعُودِهَا، وَنُحُوسِهَا وَسُعُودِهَا.

ثُمَّ خَلَقَ اللهُ لَهُ مُبْحَانَهُ \_ لِإِسْكَانِ سَمَاوَاتِهِ، وَعِمَارَةِ الصَّفيحِ الْأَعْلَى مِنْ مَلاَئِكَتِهِ؛ مَلاَ لَا يَهِمْ فُرُوجَ الْأَعْلَى مِنْ مَلاَئِكَتِهِ؛ مَلاَ لَا يَهِمْ فُرُوجَ فَرُوجَ فِجَاجِهَا، وَحَشَا بِهِمْ فُتُوقَ أَجْوَائِهَا لَا .

وَبَيْنَ فَجَوَاتِ تِلْكَ الْقُرُوجِ زَجَلُ الْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ في حَظَائِرِ الْقُدْسِ، وَسُتُرَاتِ الْحُجُبِ، وَسُرَادِقَاتِ الْمَجْدِ.

وَوَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجيجُ الَّذي تَسْتَكُّ مِنْهُ الْأَسْمَاعُ سُبُحَاتُ نُورٍ تَرْدَعُ الْأَبْصَارَ عَنْ بُلُوغِهَا، فَتَقِفُ خَاسِئَةً عَلَى حُدُودِ هَا.

١- فلكاً. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٩١. وفي نسخة الآملي ص ٦٤.
 ٢- ورد في

حروب على المحاسن ص ٩٤. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٩٤. ومتن ٣- **وَمَلَا.** ورد في نسخة الآملي ص ٩٤. ومتن

شرح ابن أبي الحديد ج ٦ ص ٤٢٣. ونسخة العطاردي ص ٩٤.

٤- أُخْرَاقِهَا. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٦٦.

أَنْشَأَهُمْ عَلَى صُورٍ مُخْتَلِفَاتٍ، وَأَقْدَارٍ مُتَفَاوِتَاتٍ؛ أُولي أَجْنِحَةٍ \ تُسَبِّحُ جَلالَ عِزَّيِهِ.

لاَ يَنْتَحِلُونَ مَا ظَهَرَ فِي الْخَلْقِ مِنْ صُنْعِهِ ، وَلاَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَخُلُقُ مِنْ صُنْعِهِ ، وَلاَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَخُلُقُونَ شَيْئًا مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ، ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ \* لاَ يَسْبِقُونَهُ إِلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ ".

جَعَلَهُمْ اللهُ فيمَا هُنَالِكَ أَهْلَ الْأَمَانَةِ عَلَى وَحْيِهِ، وَحَمَّلَهُمْ إِلَى الْمُوْسَلِينَ وَدَائِعَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

وَعَصَمَهُمْ مِنْ رَبْبِ الشَّبُهَاتِ، فَمَا مِنْهُمْ زَائِغٌ عَنْ سَبيلِ مَرْضَاتِهِ. وَأَمَّدَهُمْ يَفَوَائِدِ الْمَعُونَةِ، وَأَشْعَرَ قُلُوبَهُمْ تَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّكينَةِ، وَفَتَحَ لَهُمْ أَبُواباً ذُلُلاً إِلَى تَمْجيدِهِ ، وَنَصَبَ لَهُمْ مَنَاراً وَاضِحاً عَلَى أَعْلاَمٍ تَوْحيدِهِ.

١- ﴿ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ [وَرُبَاعَ] ﴾. فاطر/ ١. ورد في نسخة العام
 ٢٠٠ ص ٩٢. ونسخة ابن المؤدب ص ٦٦.

٢- صَنْعَتِهِ. ورد في نسخة الإسترابادي ص ١٠٢. ونسخة عبده ص ٢٢٠.
 ٣-الأنبياء / ٢٦ و ٢٧.

٤- قماجيلو. ورد في نسخة ابن المؤدب ص٦٧. ونسخة نصيري ص٤٠. ونسخة الآملي ص ٦٥. ونسخة الآملي ص ٦٠٠ ونسخة الآملي ص ٦٠٠ ونسخة المحاسن ص ٩٥. ونسخة الإسترابادي ص ١٠٣. ونسخة العطاردي ص٩٥.

لَمْ تُثْقِلْهُمْ مُوصِرَاتُ الْآثَامِ، وَلَمْ تَرْتَحِلْهُمْ 'عُقَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ؛ وَلَمْ تَرْمِ الشُّكُوكُ بِنَوَازِعِهَا 'عَزِيمَةَ إِيمَانِهِمْ، وَلَمْ تَعْتَرِكِ الظُّنُونُ عَلَى مَعَاقِدِ يَقينِهِمْ، وَلاَ قَدَحَتْ قَادِحَةُ الْإِحَنِ فيمَا بَيْنَهُمْ، وَلاَ سَلَبَتْهُمُ الْحَيْرَةُ مَا لاَقَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِضَمَائِرِهِمْ، وَ" سَكَنَ مِنْ وَلاَ سَلَبَتْهُمُ الْحَيْرَةُ مَا لاَقَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِضَمَائِرِهِمْ، وَلَمْ تَطْمَعْ فيهِمُ عَظَمَتِهِ وَهَيْبَةِ جَلاَلَتِهِ في أَثْنَاءِ صُدُورِهِمْ، وَلَمْ تَطْمَعْ فيهِمُ الْوَسَاوِسُ فَتَقْتَرِعَ بِرَيْنِهَا 'عَلَى فِكْرِهِمْ '.

مِنْهُمْ مَنْ هُوَ في خَلْقِ الْغَمَامِ الدُّلَّخِ ٦، وَفي عِظَمِ الْجِبَالِ الشُّمَّخِ،

١- لم تُرْحِلْهُم. ورد في هامش بهج الصباغة ج ٢ ص ٢١. وورد تَحِلْهُم في
 ٢- بِنَوَازِغِها. ورد في متن شرح ابن أبي الحديد ج ٦ ص ٤٢٨. وفي نسخة العطاردي ص ٩٤. عن نسخة مكتبة جامعة عليكره \_الهند. وعن شرح الكيذري.

٣- وَمَا. ورد في متن منهاج البراعة ج ٦ ص ٣٦٩. ونسخة عبده ص ٢٢١. ونسخة الصالح ص ١٢٩.

٤- تُفتَرِعَ بِرَيْبِهَا. ورد في نسخة العطاردي ص ٩٥. عن شرح الكيذري. وعن شرح الراوندي.

٥- قُلُوبِهِمْ. ورد في ربيع الأبرارج ١ ص ٣١١ الحديث ١١. مرسلاً.

٦- الدُّلَحِ. ورد في نسخة نصيري ص ٤٠. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٩٦. ومتن منهاج البراعة ج ٦ ص ٣٦٩. ونسخة عبده ص ٢٢١. وورد الدُّلَج في نسخة العام ٩٠٠ ص ٩٣. ونسخة ابن المؤدب ص ٣٠. ونسخة الآملي ص ٩٥.

وَفِي قَتْرَةِ الظَّلاَمِ الْأَيْهَمِ .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ خَرَقَتْ أَقْدَامُهُمْ تُخُومَ الْأَرْضِ السُّفْلَى؛ فَهِيَ كَرَايَاتٍ بيضٍ قَدْ نَفَذَتْ في مَخَارِقِ الْهَوَاءِ، وَتَحْتَهَا ريحٌ هَفَّافَةٌ تَحْبِسُهَا عَلَى حَيْثُ انْتَهَتْ إِلَيْهِ مِنَ الْحُدُودِ الْمُتَنَاهِيَةِ.

قَدِ اسْتَفْرَغَتْهُمْ أَشْغَالُ عِبَادَتِهِ، وَوَسَّلَتْ تَحَقَائِقُ الْإِيمَانِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ، وَقَطَعَهُمُ الْإِيقَانُ بِهِ إِلَى الْوَلَهِ إِلَيْهِ، وَلَمْ تُجَاوِزْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ، وَقَطَعَهُمُ الْإِيقَانُ بِهِ إِلَى الْوَلَهِ إِلَيْهِ، وَلَمْ تُجَاوِزْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ، وَقَطَعَهُمُ الْإِيقَانُ بِهِ إِلَى الْوَلَهِ إِلَيْهِ، وَلَمْ تُجَاوِزْ وَمَا عَنْدَهُ إِلَى مَا عِنْدَ غَيْرِهِ.

قَدْ ذَاقُوا حَلاَقَةَ مَعْرِفَتِهِ، وَشَرِبُوا بِالْكَأْسِ الرَّوِيَّةِ مِنْ مَحَبَّتِهِ، وَتَمَكَّنَتْ مِنْ سُوَيْدَاءِ قُلُوبِهِمْ وَشيجَةُ ° خيفَتِهِ.

فَحَنَوْا بِطُولِ الطَّاعَةِ اعْتِدَالَ ظُهُورِهِمْ، وَلَمْ يُنْفِدْ طُولُ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ مَاذَّةَ تَضَرُّعِهِمْ، وَلاَ أَطْلَقَ عَنْهُمْ عَظيمُ الزُّلْفَةِ رِبَقَ خُشُوعِهِمْ،

١- فَتُرَقِ. ورد في نسخة العطاردي ص ٩٥. عن شرح الراوندي.

٢- الآبهم، ورد في نسخة عبده ص ٢٢١.

٣- وَوَصَّلَتْ. ورد في متن شرح ابن أبي الحديد ج ٦ ص ٤٢٤. ومتن منهاج البراعة ج ٦ ص ٣٦٩. ونسخة عبده ص ٢٢١. ونسخة الصالح ص ١٣٠. وورد وورد ووصلت في نسخة فيض الإسلام ج ٢ ص ٢٤٠.

٤- تَجَاوَزْ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٩٣. ومتن شرح ابن ميثم ج ٢ ص ٣٥٢.

٥- قشيجَةً. ورد في نسخة العطاردي ص ٩٦. عن شرح الشيخ عبده.

{\quad \quad \quad

وَلَمْ يَتَوَلَّهُمُ الْإِعْجَابُ فَيَسْتَكْثِرُوا مَا سَلَفَ مِنْهُمْ، وَلاَ تَرَكَتْ لَهُمْ السِّكَانَةُ الْإِجْلاَلِ نَصِيباً في تَعْظيمِ حَسَنَاتِهِمْ، وَلَمْ تَجْرِالْفَتَرَاتُ فيهِمْ عَلَى طُولِ دُوُوبِهِمْ، وَلَمْ تَغِضْ رَغَبَاتُهُمْ فَيُخَالِفُوا عَنْ رَجَاءِ فيهِمْ، وَلَمْ تَجِفَّ لِطُولِ الْمُنَاجَاةِ أَسْلاَتُ أَلْسِنَتِهِمْ، وَلاَ مَلَكَتْهُمُ رَبِّهِمْ، وَلَمْ تَجْفَّ لِطُولِ الْمُنَاجَاةِ أَسْلاَتُ أَلْسِنَتِهِمْ، وَلاَ مَلَكَتْهُمُ الْأَشْغَالُ فَتَنْقَطِع بِهَمْسِ الْجُؤَارِ اللهِ أَصْوَاتُهُمْ، وَلَمْ تَخْتَلِفْ في الْأَشْغَالُ فَتَنْقَطِع بِهَمْسِ الْجُؤَارِ اللهِ أَصْوَاتُهُمْ، وَلَمْ تَخْتَلِفْ في مَقَاوِمِ الطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمْ، وَلَمْ يَثْنُوا إِلَى رَاحَةِ التَّقْصِيرِ في أَمْرِهِ مِقَاهِمِ الطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمْ، وَلَمْ يَثْنُوا إِلَى رَاحَةِ التَّقْصِيرِ في أَمْرِهِ رَقَابَهُمْ، وَلاَ تَعْدُو عَلَى عَزِيمَةِ جِدِّهِمْ بَلاَدَةُ الْغَفَلاَتِ، وَلاَ تَنْتَضِلُ في هِمَهِمْ خَذَائِعُ الشَّهَوَاتِ.

قَدِ اتَّخَذُوا ذَا الْعَرْشِ ذَخيرَةً لِيَوْمِ فَاقَتِهِمْ، وَيَمَّمُوهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْخَلْقِ إِلَى الْمَخْلُوقينَ بِرَغْبَتِهِمْ.

لاَ يَقْطَعُونَ أَمَدَ غَايَةِ عِبَادَتِهِ "، وَلاَ يَرْجِعُ بِهِمُ الْإِسْتِهْتَارُ بِلُزُومِ لاَ يَقْطَعُةٍ مِنْ رَجَائِهِ وَمَخَافَتِهِ. طَاعَتِهِ، إِلاَّ إِلَى مَوَادَّ مِنْ قُلُوبِهِمْ غَيْرِ مُنْقَطِعةٍ مِنْ رَجَائِهِ وَمَخَافَتِهِ. لَا عَنْقطِع أَسْبَابُ الشَّفقةِ مِنْهُمْ فَيَنُوا في جِدِّهِمْ، وَلَمْ تَأْسِرْهُمُ لَمْ تَنْقطِع أَسْبَابُ الشَّفقةِ مِنْهُمْ فَيَنُوا في جِدِّهِمْ، وَلَمْ تَأْسِرْهُمُ

١- النَحبر. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٩٤. ونسخة ابن المؤدب ص ٦٨. ونسخة نصيري ص ٤٠. ونسخة الآملي ص ٦٦. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٩٧. ونسخة ابن النقيب ص ٦٨.

٢- مقادم. ورد في نسخة العطاردي ص ٩٦. عن شرح الكيذري.
 ٣- أَمَدَ عِبَادَتِهِ. ورد في نسخة الآملي المخطوطة ص ٦٦.

الأَطْمَاعُ فَيُؤْثِرُوا وَشيكَ السَّعْيِ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ، وَلَمْ يَسْتَعْظِمُوا مَا مَضَى مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوِ اسْتَعْظَمُوا ذَلِكَ لَنَسَخَ الرَّجَاءُ مِنْهُمْ شَافَقَاتِ وَجَلِهِمْ؛ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا في رَبِّهِمْ بِاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُفَتَّلِهُمْ وَلَا تَوَلاَّهُمْ غِلَّ التَّحَاسُدِ، وَلاَ تَشَعَبَتْهُمْ اللَّهُمْ غِلَّ التَّحَاسُدِ، وَلاَ تَشَعَبَتْهُمْ المَصَارِفُ الرَّيْبِ، وَلاَ اقْتَسَمَتْهُمْ أَخْيَافُ "الْهِمَمِ.

فَهُمْ أُسَرَاءُ إِيمَانٍ، لَمْ يَفُكَّهُمْ مِنْ رِبْقَتِهِ زَيْغٌ وَلاَ عُدُولٌ، وَلاَ وَلاَ عُدُولٌ، وَلاَ وَلاَ وَلاَ عُدُولٌ، وَلاَ وَلاَ عُدُولٌ، وَلاَ وَلاَ عُدُولٌ، وَلاَ وَلاَ عُدُولٌ، وَلاَ وَلاَ فُتُورٌ.

وَلَيْسَ في أَطْبَاقِ السَّمَاوَاتِ مَوْضِعُ إِهَابِ إِلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدٌ، أَوْسَاعٍ حَافِدٌ؛ يَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّاعَةِ بِرَبِّهِمْ عِلْماً، وَتَزْدَادُ عِزَّةُ رَبِّهِمْ في قُلُوبِهِمْ عِظَماً.

[وَ] كَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْحِلَةٍ، وَلُجَجِ بِحَارٍ زَاخِرَةٍ، تَلْتَطِمُ أَوَاذِيُّ أَمْوَاجِهَا، وَتَصْطَفِقُ ' مُتَقَاذِفَاتُ أَثْبَاجِهَا، وَتَرْغُو تَلْمُعُو تَلْمُعُو أَوَاذِي أَمْوَاجِهَا، وَتَصْطَفِقُ ' مُتَقَاذِفَاتُ أَثْبَاجِهَا، وَتَرْغُو

<sup>1-</sup> شَعَبَتُهُمْ ورد في نسخة الآملي ص ٦٦. ونسخة العام ٤٠٠ ص ٩٤. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٩٧. ونسخة ابن النقيب ص ٦٨. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٤٤ أ. ومتن منهاج البراعة ج٦ص ٣٧١. ونسخة العطاردي ص ٩٧. ونسخة عبده ص ٢٢٣.

٢- مَضَارِب. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٤٢ أ.

٣- الحيلاف. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٦٨.

٤ تُصَفَّقُ. ورد في كتاب الطرازج ٢ ص ٢٥٤. مرسلاً.

{Y90}

زَبَداً كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِيَاجِهَا.

فَخَضَعَ جِمَاحُ الْمَاءِ الْمُتَلاَطِمِ لِثِقْلِ حَمْلِهَا، وَسَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئَتْهُ بِكَلْكَلِهَا، وَذَلَّ أَمُسْتَخْذِياً إِذْ تَمَعَّكَتْ عَلَيْهِ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئَتْهُ بِكَلْكَلِهَا، وَذَلَّ أَمُسْتَخْذِياً إِذْ تَمَعَّكَتْ عَلَيْهِ بِكَوَاهِلِهَا.

فَأَصْبَحَ بَعْدَ اصْطِخَابِ أَمْوَاجِهِ سَاجِياً مَقْهُوراً، وَفي حَكَمَةِ الذُّلِّ مُنْقَاداً أَسِيراً.

وَسَكَنَتِ الْأَرْضُ مَدْحُقَةً في لُجَّةِ تَيَّارِهِ، وَرَدَّتْ مِنْ نَخْوَةِ بَأْوِهِ \ وَاعْتِلاَئِهِ، وَشُمُوخِ أَنْفِهِ وَسُمُقِّ غُلَوَائِهِ، فَكَعَمَتْهُ عَلَى كِظَّةِ جَرْبَتِهِ، فَهَمَدَ بَعْدَ نَزَقَاتِهِ ، وَلَبَدَ بَعْدَ زَيَفَانِ وَثَبَاتِهِ.

فَلَمَّا سَكَنَ هَيْجُ الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ أَكْنَافِهَا، وَحَمَلَ شَوَاهِقَ الْجِبَالِ الشُّمَّخِ الْبُذَّخِ عَلَى أَكْتَافِهَا.

فَجَّرَ تِنَابِيعَ الْعُيُونِ مِنْ عَرَانِينِ أَنُوفِهَا، وَفَرَّقَهَا في سُهُوبِ بيدِهَا وَأَخَاديدِهَا، وَعَدَّلَ حَرَكَاتِهَا بِالرَّاسِيَاتِ مِنْ جَلاَميدِهَا،

١- ضل. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٦٩.

٢- بَائِيهِ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٩٥.

٣- نَزَفَاتِهِ. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص٩٨. ونسخة العطاردي ص٩٩. عن شرح الكيذري. وورد نَزَقَاتِهِ في كتاب الطراز ج ٢ ص ٢٥٥. مرسلاً.

وَذَوَاتِ الشَّنَاخيبِ الشُّمِّ 'مِنْ صَيَاخيدِ هَا.

فَسَكَنَتْ مِنَ الْمَيَدَانِ لِرُسُوبِ الْجِبَالِ فِي قِطَعِ أَديمِهَا، وَتَغَلَّغُلِهَا مُتَسَرِّبَةً في جَوْبَاتِ خَيَاشِيمِهَا، وَرُكُوبِهَا أَعْنَاقَ سُهُولِ الْأَرْضِ وَجَرَاثيمِهَا، وَفَسَحَ "بَيْنَ الْجَوِّ وَبَيْنَهَا.

وَأَعَدَ الْهَوَاءَ مُتَنَسَّماً لِسَاكِنِهَا، وَأَخْرَجَ إِلَيْهَا أَهْلَهَا عَلَى تَمَامِ مَرَافِقِهَا.

ثُمَّ لَمْ يَدَعْ جُرُزَ الْأَرْضِ الَّتِي تَقْصُرُ مِيَاهُ الْعُيُونِ عَنْ رَوَابِيهَا ، وَلاَ تَجِدُ جَدَاوِلُ الْأَنْهَارِ ذَرِيعَةً إِلَى بُلُوغِهَا، حَتَّى أَنْشَأَ لَهَا نَاشِئَةَ وَلاَ تَجِدُ جَدَاوِلُ الْأَنْهَارِ ذَرِيعَةً إِلَى بُلُوغِهَا، حَتَّى أَنْشَأَ لَهَا نَاشِئَةَ سَحَابٍ تُحْيِي مَوَاتَهَا، وَتَسْتَخْرِجُ نَبَاتَهَا.

أَلُّفَ غَمَامَهَا بَعْدَ افْتِرَاقِ لُمَعِهِ، وَتَبَايُنِ قُزَعِهِ؛ حَتَّى إِذَا

۱- الصّمّ. ورد في نسخة نصيري ص ٤٢. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٤٣ أ. ومتن ابن أبي الحديد (طبعة دار الأندلس) ج ٢ ص ١٥٤.

٢- يرشوب ورد في نسخة العام ٢٠٠ ص ٩٦. ونسخة ابن المؤدب ص ٩٦. ونسخة نصيري ص ٤٦. ونسخة الآملي ص ٦٧. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٩٩. ونسخة الإسترابادي ص ١٠٠. ومتن منهاج البراعة ج٧ ص ٣. ونسخة العطاردي ص ٩٨.

٣- فَسَّحَ. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٦٩.

٤- حَزَنْ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٩٦.

٥-**رَوَائيهَا.** ورد في نسخة نصيري ص ٤٢. ونسخة الإسترابادي ص ١٠٧.



تَمَخَّضَتْ لُجَّةُ الْمُزْنِ فيهِ، وَالْتَمَعَ بَرْقُهُ في كُفَفِهِ ١، وَلَمْ يَنَمْ وَميضُهُ في كَنَهْ ورِ رَبَابِهِ، وَمُتَرَاكِم سَحَابِهِ؛ أَرْسَلَهُ سَحًا مُتَدَارِكاً، قَدْ أَسَفَّ هَيْدَ بُهُ؛ تَمْرِيهِ ٢ الْجَنُوبُ دِرَرَ أَهَاضيبِهِ، وَدَفْعَ شَآبيبِهِ.

فَلَمَّا أَلْقَتِ السَّحَابُ بَرْكَ بَوَانيهَا، وَبَعَاعَ مَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ مِنَ الْعِبْءِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا، أَخْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ الْأَرْضِ النَّبَاتَ، وَمِنْ زُعْر "الْجِبَالِ الْأَعْشَابَ؛ فَهِيَ تَبْهَجُ بِزِينَةِ رِيَاضِهَا، وَتَزْدَهي بِمَا أُلْبِسَتْهُ مِنْ رَيْطِ أَزَاهيرِهَا، وَحِلْيَةِ مَا سُمِطَتْ 'بِهِ مِنْ نَاضِرِ

وَجَعَلَ ذَلِكَ بَلاَغاً لِلْأَنَامِ، وَرِزْقاً لِلْأَنْعَامِ. وَخَرَقَ الْفِجَاجَ في آفَاقِهَا، وَأَقَامَ الْمَنَارَ لِلسَّالِكينَ عَلَى جَوَادٍّ

· \* وَقَدَّرَ الْأَرْزَاقَ فَكَثَّرَهَا وَقَلَّلَهَا، وَقَسَّمَهَا عَلَى الضيقِ وَالسَّعَةِ،

<sup>(\*)</sup> من: وَقَدَّرَ. إلى: مَا هُوَ أَهْلُهُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩١.

١- كِسْفِيهِ. ورد في نسخة نصيري ص ٤٢. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٤٣ أ.

٢- يَمْرِي. ورد في متن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٦ ص ٤٣٢.

٣- **رُغَنِ.** ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٧٠.

٤- شُمِّطتْ. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٧٠. ونسخة الآملي ص ٦٨. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٤٣ ب. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٩٩. ونسخة العطاردي ص ٩٨. عن شرح الكنهو \_الهند.

فَعَدَلَ فيهَا لِيَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَيْسُورِهَا وَمَعْسُورِهَا، وَلِيَخْتَبِرَ بِذَلِكَ الشُّكْرَ وَالطَّبْرَ مِنْ غَنِيِّهَا وَفَقيرِهَا.

ثُمَّ قَرَنَ \_ سُبْحَانَهُ \_ بِسَعَيْهَا عَقَابِيلَ فَاقَيْهَا، وَبِسَلاَمَيْهَا طَوَارِقَ آفَايِهَا، وَبِسَلاَمَيْهَا طَوَارِقَ آفَايِهَا، وَبِفُرَجِ أَفْرَاجِهَا غُصَصَ أَثْرَاجِهَا.

وَخَلَقَ الْآَجَالَ فَأَطَالَهَا وَقَصَّرَهَا، وَقَدَّمَهَا وَأَخَّرَهَا، وَوَصَلَ بِالْمَوْتِ أَسْبَابَهَا؛ وَجَعَلَهُ خَالِجاً لِأَشْطَانِهَا، وَقَاطِعاً لِمَرَائِرِ أَقْرَانِهَا.

عَالِمُ السِّرِّمِنْ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِينَ، وَنَجْوَى الْمُتَخَافِتِينَ، وَخَوَاطِرِ رَجْمِ الظُّنُونِ، وَعُقَدِ عَزِيمَاتِ الْيَقينِ، وَمَسَارِقِ إِيمَاضِ الْجُفُونِ؛ وَمَا أَصْغَتْ وَمَا ضَمِنَتْهُ أَكْنَانُ الْقُلُوبِ وَغَيَابَاتُ الْغُيُوبِ؛ وَمَا أَصْغَتْ لِاسْتِرَاقِهِ مَصَائِخُ الْأَسْمَاعِ، وَمَصَائِفِ الذَّرِّ، وَمَشَاتِي الْهَوَامِّ، وَرَجْعِ الْحَنينِ مِنَ الْمُولَهَاتِ، وَهَمْسِ الْأَقْدَامِ، وَمُنْفَسَحِ الشَّمَرَةِ وَرَجْعِ الْحَنينِ مِنَ الْمُولَهَاتِ، وَهَمْسِ الْأَقْدَامِ، وَمُنْفَسَحِ الشَّمَرَةِ مِنْ وَلَائِحِ عُلُفِ الْأَكْمَامِ، وَمُنْقَمَعِ الْوُحُوشِ مِنْ غيرَانِ الْجِبَالِ مِنْ وَلَائِحِ عُلُفِ الْأَكْمَامِ، وَمُنْقَمَعِ الْوُحُوشِ مِنْ غيرَانِ الْجِبَالِ وَأَوْدِيَتِهَا، وَمُخْتَبَإِ الْبَعُوضِ بَيْنَ سُوقِ الْأَشْجَارِ وَأَلْحِيَتِهَا، وَمَغْرِذِ وَالْعَيْتِهَا، وَمُخْتَبَإِ الْبَعُوضِ بَيْنَ سُوقِ الْأَشْجَارِ وَأَلْحِيَتِهَا، وَمُغْرِذِ الْأَوْرَاقِ مِنَ الْأَفْنَانِ، وَمَحَطِّ الْأَمْشَاجِ مِنْ مَسَارِبِ الْأَصْلاَبِ، الْأَصْلاَبِ، الْأَوْرَاقِ مِنَ الْأَصْلاَبِ، وَمَحَطِّ الْأَمْشَاجِ مِنْ مَسَارِبِ الْأَصْلاَبِ، الْأَصْلاَبِ،

١\_ أَكْنَافُ. ورد في كتاب الطرازج ٢ ص ٢٥٦. مرسلاً.

٢\_ غَايَاتُ. ورد في المصدر السابق.

٣\_ مُنْفَتِح. ورد في المصدر السابق.

وَنَاشِئَةِ الْغُيُومِ وَمُتَلاَحِمِهَا، وَدُرُورِ قَطْرِ السَّحَابِ في مُتَرَاكِمِهَا، وَمَا تَسْفِي الْأَعَاصِيرُ بِذُيُولِهَا، وَتَعْفُو الْأَمْطَارُ بِسُيُولِهَا، وَعَوْم ا نَبَاتِ الْأَرْضِ في كَثْبَانِ الرِّمَالِ، وَمُسْتَقَرِّ ذَوَاتِ الْأَجْنِحَةِ بِذُرَى شَنَاخيبِ الْجِبَالِ، وَتَغْرِيدِ ذَوَاتِ الْمَنْطِقِ ' في دَيَاجيرِ الْأَوْكَارِ، وَمَا أَوْعَبَتْهُ ٣ الْأَصْدَافُ، وَحَضَنَتْ عَلَيْهِ أَمْوَاجُ الْبِحَارِ، وَمَا غَشِيَتْهُ \* سُدْفَةُ لَيْلِ، أَوْ ذَرَّ عَلَيْهِ شَارِقُ نَهَارٍ؛ وَمَا اعْتَقَبَتْ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ الدَّيَاجِيرِ، وَسُبُحَاتُ الْأَنْوَارِ، وَأَثَرِكُلِّ خَطْوَةٍ، وَحِسِّكُلِّ حَرَكَةٍ، وَرَجْع كُلِّ كَلِمَةٍ، وَتَحْريكِ كُلِّ شَفَةٍ، وَمُسْتَقَرِّ كُلِّ نَسَمَةٍ، وَمِثْقَالِ كُلِّ ذَرَّةٍ، وَهَمَاهِم كُلِّ نَفْسٍ هَامَّةٍ، وَمَا عَلَيْهَا مِنْ ثَمَرٍ شَجَرَةٍ، أَوْ سَاقِطِ وَرَقَةٍ، أَوْ قَرَارَةِ نُطْفَةٍ، أَوْ نُقَاعَةِ دَمِ وَمُضْغَةٍ، أَوْ نَاشِئَةِ خَلْقِ وَسُلاَلَةٍ.

١- عُمُوم. ورد في نسخة الآملي ص ٦٨. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٠١. ونسخة ابن النقيب ص ٧٢. ونسخة العطاردي ص ١٠٠. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في مدينة لكنهو \_الهند.

٢- **النّطق.** ورد في نسخة نصيري ص ٤٣. وهامش نسخة ابن النقيب ص ٧٢. ... عُجُرِي بَرِي عُمْ

٣- **أُودِ عَتْهُ.** ورد في نسخة نصيري ص ٤٣. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ٤٤ ب. وورد **وَعَبَتْهُ** في نسخة ابن المؤدب ص ٧٢.

٤- عَشِيَتُهُ. ورد في نسخة.



لَمْ تَلْحَقْهُ في ذَلِكَ كُلِّهِ كُلْفَةً، وَلاَ اعْتَرَضَتْهُ في حِفْظِ مَا ابْتَدَعَ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةً، وَلاَ اعْتَوَرَتْهُ في تَنْفيذِ الْأُمُورِ وَتَدَابيرِ الْمَخْلُوقينَ مَلاَلَةٌ وَلاَ فَتْرَةٌ.

بَلْ نَفَذَهُمْ عِلْمُهُ، وَأَحْصَاهُمْ عَدُّهُ ، وَوَسِعَهُمْ عَدْلُهُ، وَغَمَرَهُمْ فَضْلُهُ، مَعَ تَقْصيرِهِمْ عَنْ كُنْهِ مَا هُوَأَهْلُهُ.

(\*) فَلَمَّا مَهَّدَ أَرْضَهُ، وَأَنْفَذَ أَمْرَهُ، اخْتَارَآدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خِيَرَةً مِنْ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُ أَوَّلَ جِيلَتِهِ، وَبَديعَ فِطْرَتِهِ؛ وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، وَأَرْغَدَ فيهَا أُكُلَهُ.

وَأَوْعَزَ إِلَيْهِ فيمَا نَهَاهُ عَنْهُ، وَأَعْلَمَهُ أَنَّ فِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ التَّعَرُّضَ لِمَعْصِيتِهِ، وَالْمُخَاطَرَةَ بِمَنْزِلَتِهِ.

فَأَقْدَمَ عَلَى مَا نَهَاهُ عَنْهُ مُوَافَاةً " لِسَابِقِ عِلْمِهِ.

<sup>(\*)</sup> مِن: فَلَمَّا مَهَّدَ. إلى: فَقَرْناً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩١.

١- نَهَلَ فيهم، ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٩٩. ونسخة عبده ص ٢٣٢. ومتن منهاج البراعة ج ٧ ص ٤٧.

٢- عَدَدُهُ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٩٩. ونسخة ابن المؤدب ص ٧٢. ونسخة نصيري ص ٤٣. وورد نصيري ص ٤٣. ونسخة الصالح ص ١٣٥. ونسخة العطاردي ص ١٠٠. وورد كِتَابُهُ في هامش نسخة ابن النقيب ص ٧٢.

٣- مُوَافَقَةً. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٧٠.

 $\langle \overrightarrow{r} \cdot \overrightarrow{l} \rangle$ 

فَأَهْبَطَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِيَعْمُرَ أَرْضَهُ بِنَسْلِهِ، وَلِيُقيمَ الْخُجَّةَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ.

وَلَمْ يُخْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِمَّا يُؤَكِّدُ عَلَيْهِمْ حُجَّةَ رُبُوبِيَّتِهِ، وَيَصِلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ؛ بَلْ تَعَاهَدَهُمْ بِالْحُجَجِ عَلَى أَلْسُنِ وَيَصِلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ؛ بَلْ تَعَاهَدَهُمْ بِالْحُجَجِ عَلَى أَلْسُنِ الْحِيَرَةِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ، وَمُتَحَمِّلي وَدَائِع رِسَالاَتِهِ، قَرْناً فَقَرْناً.

(\*) فَاسْتَوْدَعَهُمْ في أَفْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ، وَأَقَرَّهُمْ في خَيْرِ مُسْتَقَرِّهُ تَنَاسَخَتْهُمْ 'كَرَائِمُ الْأَصْلاَبِ إِلَى مُطَهَّرَاتِ الْأَرْحَامِ. تَنَاسَخَتْهُمْ 'كَرَائِمُ الْأَصْلاَبِ إِلَى مُطَهَّرَاتِ الْأَرْحَامِ. كُلَّمَا مَضَى سَلَفٌ قَامَ مِنْهُمْ بِدينِ اللهِ خَلَفُ.

حَتَّى أَفْضَتْ كَرَاهَةُ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتاً \، وَأَعَزِ

<sup>(\*)</sup> من: فَاسْتَوْدَعَهُمْ. إلى: مَغْرِساً. ورد في تُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩٤.

١- تَنَاسَلَتْهُم. ورد في هامش نسخة ابن المؤدب ص ٧٤. وهامش نسخة ابن النقيب ص ٧٤. وهامش نسخة ابن النقيب ص ٧٤. ونسخة العطاردي ص ١٠٤. عن شرح الراوندي.

المعادن مخيداً، وَأَفْضَلِ الْمَنَابِتِ مَنْبِتاً. ورد في التوحيد ص ٧٧ الحديث ٢٦. عن محمد بن إسحاق الطالقاني، عن حسن بن علي العدوي، عن هيشم بن عبد الله الرماني، عن علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ص ١١١ الحديث ١٠٥. بالسند السابق. وفي جواهرالمطالب ج ١ص ٣٤٩. مرسلاً. باختلاف.

الْأَرُومَاتِ مَغْرِساً وَأَمْنَعِهَا ذَرْوَةً، وَأَوْصَلِهَا مَكْرَمَةً \.

(\*) مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ لَمِنْهَا أَنْبِيَاءَهُ، وَانْتَخَبُ مِنْهَا أُمّنَاءَهُ؛
 الطَّيِّبَةِ الْعُودِ، الْمُعْتَدِلَةِ الْعَمُودِ، الْبَاسِقَةِ الْفُرُوعِ، النَّاضِرَةِ الْغُصُونِ، الْيَانِعَةِ القُمرِ، الْكُريمَةِ الْخَشَاءِ .
 الْيَانِعَةِ التَّمَارِ، الْكَريمَةِ الْحَشَاءِ .

عِتْرَتُهُ خَيْرُ الْعِتَرِ، وَأَسْرَتُهُ خَيْرُ الْأُسَرِ، وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ؛ نَبَتَتْ في حَرَم، وَبسَقَتْ في كَرَم، وَفيهِ تَشَعَبَتْ وَأَثْمَرَتْ، وَعَزَّتْ وَامْتَنَعَتْ، فَسَمَتْ بِهِ وَشَمَخَتْ . وَامْتَنَعَتْ، فَسَمَتْ بِهِ وَشَمَخَتْ .

<sup>(\*)</sup> من: مِنَ الشَّجَرَةِ. إلى: أَمَنَاءَهُ. ومن: عِتْرَتُهُ. إلى: في كَرَمٍ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩٤.

١- ورد في جواهر المطالب ج ١ ص ٣٤٩. مرسلاً.

٧- صَاغَ اللهُ. ورد في التوحيد ص ٧٧ الحديث ٢٦. عن محمد بن إسحاق الطالقاني، عن حسن بن علي العدوي، عن هيشم بن عبد الله الرماني، عن علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ص ١٦١ الحديث ١٥. بالسند السابق. وفي جواهر المطالب ج١ ص ٣٤٩. مرسلاً. وفي العقد الفريد ج٤ ص ١٦٥. مرسلاً. باختلاف.

۳- انتجب ورد في نسخة العام ۱۰۰ ص ۱۰۳ ونسخة الإسترابادي ص ۱۱٦ ونسخة العطاردي ص ۱۱۶.

٤- ورد في التوحيد. وعيون أخبار الرضا عليه السلام. بالسند السابق. والعقد الفريد. وجواهر المطالب. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٦. مرسلاً. باختلاف.

٥- ورد في التوحيد. وعيون أخبار الرضا عليه السلام. بالسند السابق. وجواهر المطالب.
 والعقد الفريد. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص١٦. مرسلاً. باختلاف.

#### (\*) لَهَا فُرُوعٌ طِوَالٌ، وَثَمَرٌ لاَ يُنَالُ \.

(\*) مُسْتَقَرُّهُ خَيْرُ مُسْتَقَرِّ، وَمَنْبِتُهُ أَشْرَفُ مَنْبِتٍ، في مَعَادِنِ
 الْكَرَامَةِ، وَمَمَاهِدِ السَّلاَمَةِ.

حَتَّى أَكْرَمَهُ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ بِالرُّوحِ الأَمينِ، وَالنُّورِ الْمُبينِ، وَالنُّورِ الْمُبينِ، وَالْكَتَابِ الْمُسْتَبينِ؛ فَخَتَمْ بِهِ النَّبِينِ، وَأَتَمَّ بِهِ عِدَّةَ الْمُرْسَلينَ؛ وَجَعَلَهُ خَليفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَأَمينَهُ في بِلاَدِهِ.

زَيَّنَهُ بِالتَّقْوَى، وَآثَارِ الذِّكْرَى؛ وَأَجْرى بِهِ السَّحَابَ، وَسَخِّرَ لَهُ الْبُرَاقَ، وَصَافَحَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ، وَأَرْعَبَ بِهِ الْأَبَالِسَةَ، وَهَدَمَ بِهِ الْأَصْنَامَ وَالْآلِهَةَ الْمَعْبُودَةَ دُونَهُ ؟.

<sup>(\*)</sup> من: لَهَا فَرُوعٌ. إلى: لاَ يُنَالَ. ورد في تُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩٤.

<sup>(\*)</sup> من: مُسْتَقَرُّهُ. إلى: السَّلاَمَةِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٦٦.

١- وَتُمَرَةُ لَا تَنَال. ورد في نسخة الآملي ص ٧٢. ونسخة عبده ص ٢٣٧. ونسخة الصالح ص ١٣٤.
 الصالح ص ١٣٩. ونسخة العطاردي ص ١٠٤.

٢- أذْعَنَتْ لَهُ. ورد في جواهر المطالب لابن الدمشقي ج ١ ص ٣٤٩. مرسلاً.
٣- ورد في المصدر السابق. وفي التوحيد ص ١٧ الحديث ٢٦. عن محمد بن إسحاق الطالقاني، عن حسن بن علي العدوي، عن هيشم بن عبد الله الرماني، عن علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ص ١١١ الحديث ١٥. بالسند الوارد في التوحيد. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٦. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

قَدْ صُرِفَتْ نَحْوَهُ أَفْئِدَةُ الْأَبْرَارِ، وَثُنِيَتْ إِلَيْهِ أَزِمَّةُ الْأَبْصَارِ.
 دَفَنَ اللهُ بِهِ الضَّغَائِنَ، وَأَطْفَأ بِهِ النَّوَائِرَ '.

أَلَّفَ بِهِ إِخْوَاناً، وَفَرَّقَ لَبِهِ أَقْرَاناً؛ وَأَعَزَّ بِهِ الذِّلَةَ، وَأَذَلَ بِهِ الْعِزَّةَ.

(\*) حَتَّى تَمَّتُ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حُجَّتُهُ،

وَبَلَغَ الْمَقْطَعَ عُذُرُهُ وَنُذُرُهُ.

كَلاَّمُهُ بَيَانٌ، وَصَمْتُهُ لِسَانٌ.

(\*) فَهُو إِمَامُ مَنِ اتَّقَى، وَبَصِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى.

سِرَاجٌ لَمْعَ ضَوْءُهُ، وَشِهَابٌ سَطَعَ نُورُهُ، وَزَنْدٌ بَرَقَ لَمْعُهُ؛ فَاسْتَضَاءَتْ بِهِ الْعِبَادُ، وَاسْتَنَارَتْ بِهِ الْبِلاَدُ ".

 <sup>(\*)</sup> من: قَدْ صُرِفَتْ. إلى: بِهِ الْعِزَّةَ. و: كَلاَمُهُ بَيَانٌ، وَصَمْتُهُ لِسَانٌ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩٦.

<sup>(\*)</sup> من: حَتَّى. إلى: نُذُرُهُ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩١.

<sup>(\*)</sup> من: فَهُوَ إِمَامُ، إلى: لَمْعُهُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩٤.

١- التَّوَائِر. ورد في نسخة عبده ص ٢٣٨. ونسخة الصالح ص ١٤١.

٢- قُرَنَ. ورد في نسخة نصيري ص ٤٦.

٣-ورد في العقد الفريدج ٤ ص ١٦٥. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٤٩.
 مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٧. مرسلاً. باختلاف.

## (\*) سيرَتُهُ الْقَصْدُ ، وَسُنَّتُهُ الرُّشْدُ، وَكَلاَمُهُ الْفَصْلُ، وَحُكْمُهُ الْعَدْلُ . الْعَدْلُ .

صَدَعَ بِمَا أَمَرَهُ رَبُّهُ، وَبَلَّغَ مَا حَمَّلَهُ؛ حَتَّى أَفْصَحَ بِالتَّوْحيدِ دَعْوَتَهُ، وَأَظْهَرَ فِي الْخَلْقِ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ؛ وَخَلُصَتْ لَهُ الْوَحْدَانِيَّةُ، وَصَفَتْ لَهُ الرُّبُوبِيَّةُ.

وَأَظْهَرَ اللهُ بِالتَّوْحيدِ خُجَّتَهُ، وَأَعْلَى بِالْإِسْلاَمِ دَرَجَتَهُ؛ وَاخْتَارَ اللهُ لَـُ وَأَظْهَرَ اللهُ بِالْإِسْلاَمِ دَرَجَتَهُ؛ وَاخْتَارَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ لِنَبِيِّهِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الرَّوْحِ وَالدَّرَجَةِ وَالْوَسيلَةِ.

اَللَّهُمَّ فَخُصَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بِالذِّكْرِ الْمَحْمُودِ، وَالْحَوْضِ الْمَوْرُودِ؛ وَآتِهِ الْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ؛ وَاجْعَلْ فِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَلَّتُهُ، وَفِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَلَّتُهُ، وَفِي الْأَعْلَيْنَ دَرَجَتَهُ؛ وَشَرِّفْ بُنْيَانَهُ، وَعَظَّمْ وَفِي الْأَعْلَيْنَ دَرَجَتَهُ؛ وَشَرِّفْ بُنْيَانَهُ، وَعَظَّمْ وَفِي الْأَعْلَيْنَ دَرَجَتَهُ؛ وَشَرِّفْ بُنْيَانَهُ، وَعَظَّمْ بُرْهَانَهُ، وَاصْفَرْنَا في زُمْرَتِهِ، غَيْرَ بُرْهَانَهُ، وَاصْفُرْنَا في زُمْرَتِهِ، غَيْرَ بُرْهَانَهُ، وَاصْفُرْنَا في زُمْرَتِهِ، غَيْرَ

<sup>(\*)</sup> من: سيرَتُهُ. إلى: الْعَدْلَ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩٤.

<sup>1-</sup> الْعَدْلُ. ورد في التوحيد ص ١٧١ الحديث ٢٦. عن محمد بن إسحاق الطالقاني، عن حسن بن علي العدوي، عن هيثم بن عبد الله الرماني، عن علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ص ١٦١ الحديث ١٥. بالسند الوارد في التوحيد. وفي العقد الفريد ج ٤ ص ١٦٥ مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٤٩. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٥. مرسلاً.

٢- الْحَقُّ. ورد في المصادر السابقة.

خَزَايَا وَلاَ نَاكِثِينَ، وَلاَ شَاكِينَ وَلاَ مُرْتَابِينَ، وَلاَ ضَالِّينَ وَلاَ مَفْتُونِينَ، وَلاَ مُبَدِّلينَ وَلاَ حَائِدينَ '.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ، وَالدَّاعي إِلَى الْخَيْرِ، وَالْبَرَكَةِ عَلَى جَميع الْعِبَادِ وَالْبِلاَدِ، وَ[الـ] رَّحْمَةِ لِلْعَالَمينَ. اَللَّهُمَّ أَعْطِ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ أَفْضَلَهَا، وَمِنْ كُلِّ نَعِيم أَكْمَلَهُ، وَمِنْ كُلِّ عَطَاءٍ أَجْزَلَهُ، وَمِنْ كُلِّ قَسْم أَتَمَّهُ؛ حَتَّى لاَ يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ أَقْرَبَ مِنْكَ مَجْلِساً، وَلاَ أَرْفَعَ عِنْدَكَ ذِكْراً، وَلاَ أَحْظَى عِنْدَكَ مَنْزِلَةً، وَلاَ أَقْرَبَ إِلَيْكَ وَسيلَةً، وَلاَ أَعْظَمَ عَلَيْكَ حَقّاً وَلاَ شَفَاعَةً، مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَسَيِّدِ الْمُسْلِمينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَتَمَامِ الْمُرْسَلينَ، وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمينَ. ٱللَّهُمَّ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ في ظِلَّ الْعَيْشِ، وَبَرْدِ الرَّوْحِ، وَقُرَّةِ الْعَيْنِ، وَنُضْرَةِ السُّرُورِ، وَبَهْجَةِ النَّعيم، وَمُنَى الشَّهَوَاتِ، وَنَعيم اللَّذَّاتِ، وَرُخَاءِ الْفَضيلَةِ، وَشُهُودِ الطَّمَأنينَةِ، وَسُؤْدَدِ الْكَرَامَةِ؛ فَإِنَّا نَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بِلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، وَاجْتَهَدَ لِلْأُمَّةِ، وَجَاهَدَ في سَبيلِكَ، وَأُوذِيَ في جَنْبِكَ، وَلَمْ يَخَفْ

١- جَاحِدينَ. ورد في جواهر المطالب ج ١ ص ٣٤٩. مرسلاً. وفي الدروع الواقية
 ص ١٣٠ و ٢١٩. مرسلاً عن جعفر الصادق عليه السلام.

لَوْمَةَ لاَئِمٍ في دينِكَ، وَعَبَدَكَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقينَ؛ فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ الطَّيِّبينَ.

اَللَّهُمَّ رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَرَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَرَبَّ الْبَلْدِ الْحَرَامِ، وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَرَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ؛ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ بَلَغْ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنَّا السَّلاَمَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى الْحَفَظةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ.

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَأَهْلِ الْأَرْضينَ السَّبْع مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَجْمَعينَ.

[أَيُّهَا النَّاسُ؛] وَفيكُمْ مَنْ تَخَلَّفَ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ بِهِمْ لَنْ تَضِلُّوا.

وَهُمُ الدُّعَاةُ، وَبِهِمُ النَّجَاةُ.

وَهُمْ أَرْكَانُ الأَرْضِ.

وَهُمُ النُّجُومُ، بِهِمْ يُسْتَضَاءُ.

مِنْ شَجَرَةٍ طَابَ فَرْعُهَا، وَزَيْتُونَةٍ بُورِكَ أَصْلُهَا؛ صَفَتْ مِنَ الْأَقْذَارِ وَالْأَدْنَاسِ، وَمِنْ قَبِيحِ مَا نَبَتَ عَلَيْهِ أَشْرَارُ النَّاسِ.

مِنْ خَيْرِ مُسْتَقَرِّ إِلَى خَيْرِ مُسْتَوْدَعٍ. مِنْ مُبَارَكٍ إِلَى مُبَارَكٍ.

حَسَرَتْ عَنْ صِفَاتِهِمُ الأَلْسُنُ، وَقَصُرَتْ عَنْ بُلُوغِهِمُ الْأَعْنَاقُ؛ وَبِالنَّاسِ إِلَيْهِمْ حَاجَةٌ.

فَاخْلُفُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فيهِمْ بِأَحْسَنِ الْخِلاَفَةِ، فَقَدْ أَخْبَرَكُمْ أَنَّهُمْ وَالْقُرْآنُ الثَّقْلاَنِ، وَأَنَّهُمَا " لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ".

فَالْزَمُوهُمْ تَهْتَدُوا وَتَرْشُدُوا، وَلاَ تَتَفَرَّقُوا عَنْهُمْ وَلاَ تَتْزُكُوهُمْ فَتَفَرَّقُوا وَتَمْرُقُوا ١.

### ﴿ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْوَصْفِ الْجَميلِ، وَالتِّعْدَادِ الْكَثيرِ؛ إِنْ

(\*) من: أللَّهُمَّ. إلى: قَديرٌ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩١. ١-ورد في التوحيد ص ٧٧ الحدّيث ٢٦. عن محمد بن إسحاق الطالقاني، عن حسن بن على العدوي، عن هيئم بن عبد الله الرماني، عن على الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه على السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ص ١١١ الحديث ١٥. بالسند الوارد في التوحيد. وفي تهذيب الأحكام ج٣ ص ١٨الحديث (٢٣٩) ١١. عن علي بن حاتّم، عن محمدّ بن عمرو، عن محمد ابن عمار، عن الحسين بن عبد الله العبدوي والحسن بن محمد، عن احمد بن عبد إلله بن ربيعة الهاشمي، عن محمد بن عيسى بن محمد، عن علي بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن الحسين الشهيد، عن علي عليهما السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٨٩. مرسلاً. وفي العقد الفريد ج عص ١٦٥. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٤٩. مرسلاً. وفي الدروع الواقية ص ١٣٠ و ٢١٩. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام. وفي مصباح المتهجد ص٥٥٧. مرسلاً. وفي إقبال الأعمال ج ١ص ٣٢٠. مرسلاً. وفي العدد القوية ص ٢١٥. مرسلاً. وفي الأربعين في إمامة الآئمة الطاهرين ص ٣٦٦ من كتاب شرف النبي (ص). مرسلاً. وفي المستدّرك لكاشف الغطاء ص ١٦. مرسلاً. باختلاف بين المصآدر.

⟨**r**·1⟩

تُؤَمَّلْ فَخَيْرُ مُأْمُوكٍ \، وَإِنْ تُرْجَ فَأَكْرَمُ مَرْجُوٍّ.

اَللَّهُمَّ وَقَدْ بَسَطْتَ لِي فَيمَا لاَ أَمْدَحُ بِهِ غَيْرَكَ، وَلاَ أَثْني بِهِ عَلَى أَحَدٍ سِوَاكَ، وَلاَ أُوجِهُ إِلَى مَعَادِنِ الْخَيْبَةِ وَمَوَاضِعِ الرّببةِ، وَعَدَلْتَ لا بِلِسَاني عَنْ مَدَائِحِ الْآدَمِيّينَ، وَالثَّنَاءِ عَلَى الْمَرْبُوبِينَ وَعَدَلْتَ لا بِلِسَاني عَنْ مَدَائِحِ الْآدَمِيّينَ، وَالثَّنَاءِ عَلَى الْمَرْبُوبِينَ الْمَخْلُوقِينَ.

اَللَّهُمَّ وَلِكُلِّ مُثْنِ عَلَى مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ مَثُوبَةٌ مِنْ جَزَاءٍ، أَوْ عَارِفَةٌ مِنْ عَطَاءٍ، وقَدْ رَجَوْتُكَ دَليلاً عَلَى ذَخَائِرِ الرَّحْمَةِ وَكُنُوزِ الْمَغْفِرَةِ.
الْمَغْفِرَةِ.

اَللَّهُمَّ وَهَذَا مَقَامُ مَنْ أَفْرَدَكَ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَلَكَ، وَلَمْ يَرَ مُسْتَحِقًا لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَالْمَمَادِحِ غَيْرَكَ؛ وَبِيَ فَاقَةً إِلَيْكَ لاَ يَجْبُرُ مُسْتَحِقًا لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَالْمَمَادِحِ غَيْرَكَ؛ وَبِي فَاقَةً إِلَيْكَ لاَ يَجْبُرُ مَسْكَنَتَهَا إِلاَّ مَنْكَ وَجُودُكَ. مَسْكَنَتَهَا إِلاَّ مَنْكَ وَجُودُكَ. فَهَبْ لَنَا في هَذَا الْمَقَامِ رِضَاكَ، وَأَغْنِنَا عَنْ مَدِّ الْأَيْدِي إِلَى سِوَاكَ، فَهَبْ لَنَا في هَذَا الْمَقَامِ رِضَاكَ، وَأَغْنِنَا عَنْ مَدِّ الْأَيْدِي إِلَى سِوَاكَ، وَأَغْنِنَا عَنْ مَدِّ الْأَيْدِي إِلَى سِوَاكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ " قَديرٌ.

۱- مُوَّمَّل ورد في متن شرح ابن ميثم ج ۲ ص ٣٦٨. ونسخة عبده ص ٢٣٢. ٢- عَدَلْتُ. ورد في نسخة نصيري ص ٤٤. ونسخة عبده ص ٢٣٢.

٣- عَلَى مَا تَشَاءُ. ورد في نسخة ابن شذقم ص ١٦٢. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٤٥.

#### ٣) الريمة الميرة الميرة

خُطُّبُةُ لَهُ عُلِيَهُ السُّكُلِاهِ مَعُ السُّكُلِاهِ مِنَ فَي التوحيد وقد ألقاها بعد انصرافه من صفّين

ب الدائر من الرحمي

(\*) اَلْحَمْدُ لِلهِ الْمُلْهِمِ عِبَادَهُ حَمْدَهُ، وَفَاطِرِهِمْ عَلَى مَعْرِفَةِ رُبُوبِيَّتِهِ ، اللَّالَّ عَلَى وَجُودِهِ بِخَلْقِهِ، وَبِمُحْدَثِ مَخْلَقِهِ عَلَى أَزَلِيَّتِهِ، وَبِمُحْدَثِ مَخْلَقِهِ عَلَى أَزَلِيَّتِهِ، وَبِمُحْدَثِ مَخْلَقِهِ عَلَى أَزَلِيَّتِهِ، وَبِمُحْدَثِ مَخْلَقِهِ عَلَى أَزَلِيَّتِهِ، وَبِمُحْدَثِ مَخْلَقِهِ عَلَى أَنَّهُ لاَ شَبَهَ آلهُ.

(\*) من: ٱلْحَمْدُ للهِ الدَّالِّ. إلى: لاَ شَبَهَ لَهُ. ورد في خطب الرضي تحت الرقم ١٥٢.

٢- بِحُدُوثِ، ورد في المصادر السابقة.

٣- شبية. ورد في نسخة العطاردي ص١٧٢. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكهنو ــالهند.

١- ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ١٣٩ الحديث ٥. عن علي بن محمد، عن سهل ابن زياد، عن محمد بن الوليد (شباب الصيرفي)، عن علي بن سيف بن عميرة، عن إسماعيل بن قتيبة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ص ١٤٠ الحديث. عن محمد بن الحسين، عن صالح بن حمزة، عن فتح بن عبدالله مولى بني هاشم، عن موسى الكاظم عليه السلام. وفي التوحيد ص ٥٦ الحديث ١٤٠ عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن فتح ابن يزيد الجرجاني، عن علي الرضا عليه السلام. وفي مسند الإمام الرضا عليه السلام ج ١ ص ٢٢ الحديث ٢٠. بالسند الوارد في التوحيد. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٤٢ مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

الْمُشتَشْهِدِ بِآيَاتِهِ عَلَى قُدْرَتِهِ، الْمُمْتَنِعَةِ مِنَ الصَّفَاتِ ذَاتُهُ، وَمِنَ الْأَبْصَارِ رُؤْيَتُهُ، وَمِنَ الْأَوْهَامِ الْإِحَاطَةُ بِهِ. الْأَبْصَارِ رُؤْيَتُهُ، وَمِنَ الْأَوْهَامِ الْإِحَاطَةُ بِهِ. لاَ أَمَدَ لِكَوْنِهِ، وَلاَ غَايَةَ لِبَقَائِهِ \.

(\*) لا تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ، وَلا تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ؛ فَالْحِجَابُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ لِامْتِنَاعِهِ مِمَّا يُمْكِنُ في ذَوَاتِهِمْ، وَلإِمْكَانِ ذَوَاتِهِمْ مِمَّا يَمْكِنُ في ذَوَاتِهِمْ، وَلإِمْكَانِ ذَوَاتِهِمْ مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْهُ ذَاتُهُ، وَ للْفَتِرَاقِ الصَّانِعِ وَالْمَصْنُوعِ، وَالْحَادِ وَالْمَحْدُودِ، وَالْرَبُوبِ.
وَالرَّبِ وَالْمَرْبُوبِ.

 <sup>(\*)</sup> من: لا تَسْتَلِمُهُ. إلى: السَّوَاتِرُ. ومن: لافْتِرَاقِ. إلى: بِلَطَافَةٍ. ورد في خطب الرضي تحت الرقم ١٥٢.

<sup>1-</sup> ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ١٣٩ الحديث ٥. عن علي بن محمد، عن سهل ابن زياد، عن محمد بن الوليد (شباب الصيرفي)، عن علي بن سيف بن عميرة، عن إسماعيل بن قتيبة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ص ١٤٠ الحديث ٦. عن محمد بن الحسين، عن صالح بن حمزة، عن فتح بن عبد الله مولى بني هاشم، عن موسى الكاظم عليه السلام. وفي التوحيد ص ٥٦. الحديث ١٤٠ عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن فتح بن يزيد الجرجاني، عن علي الرضا عليه السلام. وفي مسند الإمام الرضا عليه السلام ج ١ ص ٢٢ الحديث ٢٠. بالسند الوارد في التوحيد. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٢. مرسلاً.

٢- لاَ تَشْتَمِلُهُ. ورد في هامش نسخة ابن المؤدب ص ١٢٦. ونسخة نصيري ص
 ٨١. ونسخة الآملي ص ١٢٢.

٣- ورد في الكافي ج ١ص ١٤٠. والتوحيد. ومسند الإمام الرضا عليه السلام. بالأسانيد

فَهُوَ الْأَحَدُ لاَ بِتَأُويلِ عَدَدٍ، وَالْخَالِقُ لاَ بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَنَصَبٍ، وَالشَّميعُ لاَ بِأَدَاةٍ، وَالْبَصيرُ لاَ بِتَفْريقِ آلَةٍ، وَالشَّاهِدُ لاَ بِمُمَاشَةٍ، وَالْبَاطِنُ لاَ بِلَوَّيَةٍ، وَالْبَاطِنُ لاَ بِلَطَافَةٍ . وَالْبَائِنُ لاَ بِترَاخي مُسَافَةٍ، وَالظَّاهِرُ لاَ بِرُوْيَةٍ، وَالْبَاطِنُ لاَ بِلَطَافَةٍ . وَالْبَائِنُ لاَ بِترَاخي مُسَافَةٍ، وَالظَّاهِرُ لاَ بِرُوْيَةٍ، وَالْبَاطِنُ لاَ بِلَطَافَةٍ . وَالْبَائِنُ لاَ بِترَاخي لَا بِكَافَةٍ . وَالْبَاطِنُ لاَ بِلَطَافَةٍ . وَالْبَائِنُ لاَ بِترَاخي لِلْمَعَالِ الْأَفْولِ. أَزْلُهُ نَهْ يُ لِمُحَاوِلِ الْأَفْكَارِ، وَدَوَامُهُ رَدْعٌ لِطَامِحَاتِ الْعُقُولِ. الْأَنْ الْأَبْصَارِ، وَقَمَعَ وُجُودُهُ جَوَائِلَ الْأَفْكَارِ . لاَ أَنْ كَارِ . وَلَا لَا أَنْ الْأَبْصَارِ، وَقَمَعَ وُجُودُهُ جَوَائِلَ الْأَفْكَارِ . . الْأَفْكَارِ . .

١- ورد في المستدرك لكاشف الغطاء ص ٤٢. مرسلاً.

٢- بِلاَ تَأُويلِ. ورد في نسخة الصالح ص ٢١٢.

٣- المُشَاهِد. ورد في متن منهاج البراعة للخوئي ج ٩ ص ١٧٢.

٤- بِبَرَاح، ورد في التوحيد ص ٥٦. الحديث ١٤. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن فتح بن يزيد الجرجاني، عن علي الرضا عليه السلام. وفي مسند الإمام الرضا عليه السلام ج١ص ٢٢ الحديث ٢٠. بالسند الوارد في التوحيد.

٥-بِاجْتِنَانٍ. ورد في المصدرين السابقين. والمستدرك لكاشف الغطاء. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ١٤٠ الحديث ٥. عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد (شباب الصيرفي)، عن علي بن سيف بن عميرة، عن إسماعيل بن قتيبة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ص ١٤٠ الحديث ٦. عن محمد بن الحسين، عن صالح بن حمزة، عن فتح بن عبد الله مولى بني هاشم، عن موسى الكاظم عليه السلام.

٦- نَوَاقِدُ. ورد في التوحيد. ومسند الإمام الرضا عليه السلام ج ١ ص ٢٢ الحديث '٢٠. بالسند الوارد في التوحيد.

٧- الأوهام. ورد في المصدرين السابقين. والكافي. بالسندين السابقين. والفقرة وردت في المصادر السابقة. والمستدرك لكاشف الغطاء.

﴿ \* ) بَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْقَهْرِلَهَا وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، وَبَانَتِ الْأَشْيَاءُ مِنْهُ بِالْخُصُوعِ لَهُ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ.

مَنْ وَصَفَهُ ' فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ "؛ وَمَنْ قَالَ: "كَيْفَ ؟ " فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ، وَمَنْ قَالَ: "إِلاَمَ ؟" فَقَدْ وَقَّتَهُ"، وَمَنْ قَالَ: " أَيْنَ ؟ " فَقَدْ حَيَّزَهُ.

عَالِمٌ إِذْ لاَ مَعْلُومٌ، وَخَالِقٌ إِذْ لاَ مَخْلُوقٌ ، وَرَبُّ إِذْ لاَ مَرْبُوب، وَإِلَّهُ إِذْ لاَ مَأْلُوهٌ ، وَقَادِرٌ إِذْ لاَ مَقْدُورٌ ، وَمُصَوِّرٌ إِذْ لاَ مُصَوَّرٌ.

<sup>(\*)</sup> من: بَانَ. إلى: لاَ مَقْدُورٌ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٥٢.

١- فَـمَنْ وَصَـفَ اللَّهَ ــ تَعَالَى ــ ورد في التوحيد ص ٥٦. الحديث ١٤. عن علي بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن فتح بن يزيد الجرجاني، عن على الرضا عليه السلام. وفي مسند الإمام الرضا عليه السلام ج ١ ص ٢٢ الحديث ٢٠. بالسند الوارد في التوحيد. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ١٤٠ الحديث٦. عن محمدبن الحسين، عن صالح بن حمزة، عن فتح بن عبد الله مولى بني هاشم، عن موسى الكاظم عليه السلام. وفي دستورمعالم الحكم ص ١٥٤. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٤٢. مرسلاً.

٢- **أَزَلِيَّتَهُ.** ورد في البرهان في تفسير القرآن ج ٢ ص ١٤٥ الحديث ٢. عن نسخة من نهج البلاغة.

٣-ورد في التوحيد. ومسند الإمام الرضا عليه السلام. بالسند السابق.
 ٤-ورد في المصدرين السابقين. والكافي للكليني. بالسند السابق. والمستدرك لكاشف الغطاء.

٥- ورد في التوحيد ومسند الإمام الرضا عليه السلام. بالسند السابق.

وَكَذَلِكَ يُوصَفُ رَبُّنَا، وَهُوَ فَوْقَ مَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ \.

﴿ أَحْمَدُهُ اسْتِتْمَاماً لِنِعْمَتِهِ، وَاسْتِسْلاَماً لِعِزَّتِهِ، وَاسْتِعْصَاماً مِنْ مَعْصِيتِهِ؛ وَأَسْتَعينُهُ فَاقَةً إِلَى كِفَايَتِهِ؛ إِنَّهُ لاَ يَضِلُّ مَنْ هَدَاهُ، وَلاَ مَعْصِيتِهِ؛ وَأَسْتَعينُهُ فَاقَةً إِلَى كِفَايَتِهِ؛ إِنَّهُ لاَ يَضِلُّ مَنْ هَدَاهُ، وَلاَ يَفْتَقِرُ مَنْ كَفَاهُ؛ فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مَا وُزِنَ، وَأَفْضَلُ مَا يُحزنَ.
خُونَ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَهَا أَبْهَا أَمْ مُعْتَحَناً إِخْلاَصُهَا، مُعْتَقَداً مُصَاصُهَا وَنَتَمَسَّكُ بِهَا أَبَداً مَا أَبْقَانَا، وَنَدَّخِرُهَا لِأَهَا وِيلِ مَا يَلْقَانَا وَفَإِنَّهَا عَزِيمَةُ الْإِيمَانِ، وَفَاتِحَةُ الْإِحْسَانِ، وَمَرْضَاةُ الرَّحْمَنِ، وَمَدْحَرَةُ الشَّيْطَانِ.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أَرْسَلَهُ بِالدِّينِ الْمَشْهُورِ، وَالنَّورِ السَّاطِعِ، وَالضِّيَاءِ وَالْعَلَم الْمَأْثُورِ، وَالنَّورِ السَّاطِعِ، وَالضِّيَاءِ

<sup>(\*)</sup> من: أَحْمَدُهُ. إلى: مُكَرّمٌ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢.

١- ورد في التوحيد ص ٥٦ الحديث ١٤. عن على بن احمد الدقاق، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن على بن العباس، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن فتح بن يزيد الجرجاني، عن على الرضا عليه السلام. وفي مسند الإمام الرضا عليه السلام ج ١ ص ٢٢ الحديث ٢٠. بالسند الوارد في التوحيد. وفي دستور معالم الحكم ص ١٥٤. مرسلاً. باختلاف.

٢- نَذُخُرُهَا. ورد في نسخة الإسترابادي ص ٩.

٣- **لِأَهْوَاكِ.** ورد في مطالب السؤول ص ٢٠٧. عن نسخة للنهج.



اللاَّمِعِ، وَالْأَمْرِ الصَّادِعِ؛ إِزَاحَةً لِلشُّبُهَاتِ، وَاحْتِجَاجاً بِالْبَيِّنَاتِ، وَاحْتِجَاجاً بِالْبَيِّنَاتِ، وَتَحْدِيراً بِالْآيَاتِ، وَتَحْوِيفاً بِالْمَثُلاَتِ \.

وَالنَّاسُ في فِتَنِ انْجَذَمَ فيهَا حَبْلُ الدِّينِ، وَتَزَعْزَعَتْ سَوَارِي الْيَقينِ، وَاخْتَلَفَ النَّجُرُ، وَتَشَتَّتَ الْأَهْرُ، وَضَاقَ الْمَخْرَجُ، وَعَمِيَ الْمَصْدَرُ.

فَالْهُدَى خَامِلٌ، وَالْعَمَى شَامِلٌ، وَعُصِيَ الرَّحْمَنُ، وَنُصِرَ الشَّيْطَانُ، وَخُمَنُ مَعَالِمُهُ، الشَّيْطَانُ، وَخُذِلَ الْإِيمَانُ، فَانْهَارَتْ دَعَائِمُهُ، وَتَنَكَّرَتْ مَعَالِمُهُ، وَدَرَسَتْ سُبُلُهُ، وَعَفَتْ شُرُكُهُ.

أَطَاعُوا الشَّيْطَانَ، فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ، وَوَرَدُوا مَنَاهِلَهُ.

بِهِمْ سَارَتْ أَعْلاَمُهُ، وَقَامَ لِوَاؤُهُ.

في فِتَنِ دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا، وَوَطِئَتْهُمْ بِأَظْلاَفِهَا، وَقَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا؛ فَهُمْ فيهَا تَائِهُونَ حَائِرُونَ، جَاهِلُونَ مَفْتُونُونَ؛ في خَيْرِ دَارٍ، وَشَرِّ جيرَانٍ.

١- لِلْمَثُلَاتِ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٥. ونسخة ابن المؤدب ص ٨. ونسخة انصيري ص ٧. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٧ أ. ونسخة الآملي ص ١٠. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٥. ونسخة الإسترابادي ص ١٠. ومتن منهاج البراعة ج ٢ ص ٢٧٠.
 ٢- فَاخْتَلَفَ. ورد في مطالب السؤول ص ٢٠٠. عن نسخة للنهج.

نَوْمُهُمْ سُهُودٌ، وَكُحْلُهُمْ دُمُوعٌ. بِأَرْضِ عَالِمُهَا مُلْجَمٌ، وَجَاهِلُهَا مُكْرَمٌ. (\*) أُوصِيكُمْ، عِبَادَ اللهِ، بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ، فَإِنَّهَا النَّجَاةُ غَداً،

وَالْمَنْجَاةُ أَبَداً. [و] تَقْوَى اللهِ أَفْضَلُ كَنْزٍ، وَأَحَرَزُ حِرْزٍ، وَأَعَزُّ عِزِّ؛ مَنْجَاةٌ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ، وَعِصْمَةٌ مِنْ كُلِّ ضَلاَلَةٍ.

فيها نَجَاةُ كُلِّ هَارِبٍ، وَدَرْكُ كُلِّ طَالِبٍ، وَظَفَرُ كُلِّ غَالِبٍ. وَيِتَقْوَى اللهِ فَازَ الْفَائِزُونَ، وَظَفِرَ الرَّاغِبُونَ، وَنَجَا الْهَارِبُونَ، وَأَدْرَكَ الطَّالِبُونَ؛ وَيِتَرْكِهَا خَسِرَ الْمُبْطِلُونَ، ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ \.

 <sup>(\*)</sup> من: أوصيكُمْ. إلى: الْمَنْجَاةُ أَبَداً. ورد في خطب الرضي تحت الرقم ١٦١.

١-النحل / ١٢٨. ووردت الفقرة في تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام) ج ٢ ص ٨٨. مرسلاً عن علي السجاد عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٩٤. عن محمد ابن منصور التستري، عن حسن بن محمد بن سعيد بن حمدان، عن احمد بن محمد بن الفضل النحوي، عن محمد بن إبراهيم بن قريش الحكيمي، عن عبد العزيز بن أبان، عن سهل بن شعيب النهمي، عن عبد الأعلى، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٦٩٥. عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، عن أبي عبد الله احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي، عن علي بن الحسين ابن علي بن الحسن أبي الحسن النحوي الرازي، عن الحسن بن علي الزمزني، ابن علي بن الحسن أبي الحسن النحوي الرازي، عن الحسن بن علي الزمزني، عن العباس بن بكار الفبي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. باختلاف.

وَأُوصِيكُمْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ؛ بِالْإِسْتِمْسَاكِ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتِي لاَ انْفِصَامَ لَهَا، وَأُحَذِّرُكُمْ هَذِهِ الْأَهْوَاءَ الْمُظْلِمَة، الْبَعيدَة عَنِ الْجَنَّةِ الْقُريبَة مِنَ النَّارِ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّمَا أَنْتُمْ خَلَفُ مَاضِينَ، وَبَقِيَّةُ مُتَقَدِّمِينَ؛ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْكُمْ بَسْطَةً، وَأَعْظَمَ مِنْكُمْ سَطْوَةً.

أُزْعِجُوا عَنْهَا أَسْكَنَ مَا كَانُوا إِلَيْهَا، وَأُخْرِجُوا مِنْهَا ' أَوْثَقَ مَا كَانُوا بِهَا؛ فَلَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ قُوَّةُ عَشيرَةٍ، وَلاَ قُبِلَ مِنْهُمْ بَذْلُ فِدْيَةٍ.

فَأَرْحِلُوا نُفُوسَكُمْ بِزَادٍ مُبَلِّغٍ قَبْلَ تُؤْخَذُوا فَجْأَةً وَقَدْ غَفَلْتُمْ عَنِ الْإِسْتِعْدَادِ، وَجَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوكَائِنٌ '.

(\*) أَلاَ وَإِنَّ شَرَائِعَ الدّينِ وَاحِدَةً، وَسُبُلَهُ قَاصِدَةً؛ مَنْ أَخَذَ بِهَا لَحِقَ وَغَنِمَ، وَمَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَنَدِمَ.

إِعْمَلُوا لِيَوْمٍ تُذْخَرُ لَهُ الذَّخَائِرُ، وَتُبْلَى فيهِ السَّرَائِرُ. وَمَنْ لاَ يَنْفَعُهُ حَاضِرُ لُبِّهِ، فَعَازِبُهُ عَنْهُ أَعْجَزُ، وَغَائِبُهُ أَعْوَزُ.

 <sup>(\*)</sup> مِن: أَلا وَإِنَّ. إلى: لا يَحْمَدُهُ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٢٠.

١- فَغَدَرَتْ بِهِمْ. ورد في الكشكول للبهائي ج ١ ص ١٤٦. مرسلاً. باختلاف.

٢- ورد في المصدر السابق. وفي بحار الأنوارج ٧٤ ص ١٨١ الحديث ٢٠. مرسلاً
 عن أبي هريرة، عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي فردوس الأخبارج ١
 ص ٥٢٠. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

أَلاَ وَإِنَّ اللِّسَانَ الصَّالِحَ ° يَجْعَلُهُ اللهُ \_ تَعَالَى \_ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ يُورِثُهُ مَنْ لاَ يَحْمَدُهُ.

﴿\* أَلاَ وَإِنَّ اللهَ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ ۚ قَدْ جَعَلَ لِلْخَيْرِ أَهْلاً، وَلِلْحَقِّ دَعَائِمَ، وَلِلطَّاعَةِ عِصَماً.

وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَكُلِّ طَاعَةٍ عَوْناً مِنَ اللهِ ٧، يَقُولُ ^ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَفْئِدَةَ.

فَلْيَقْبَلِ امْرُؤُّكَرَامَةً بِقَبُولِهَا، وَلْيَحْذَرْ قَارِعَةً قَبْلَ حُلُولِهَا.

<sup>(\*)</sup> مِن: أَلَا وَإِنَّ. إِلَى: يُرُديهِ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢١٤.

١- لَهَبُهَا. ورد في غرر الحكم ج ١ ص ١٤٥ الحديث ٤٤. مرسلاً.

٢- ورد في المصدر السابق.

٣- حِلِيُّهَا. ورد في بحار الأنوارج ٨ ص ٣٠٦. عن نسخة لنهج البلاغة.

٤- ورد في غرر الحكم.

٥- الصَّادِق. ورد في المصدر السابق ص١٦٤ الحديث٢٩. وج٢ ص٦٠٨ الحديث ٦. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٠٩. مرسلاً. باختلاف يسير.

٦-ورد في مختصر بصائر الدرجات ص ١٩٥. من كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام عليه خط السيد رضي الدين علي بن طاووس. مرسلاً.

٧- اللهِ سُبْحَانَهُ. ورد في نسخة الصالح ص ٣٣١.

٨- يَقْوَى. ورد في معادن الحكمة ج اص١٧٧. من كتاب منتخب البصائر ص١٩٦.

وَلْيَنْظُرِ امْرُؤٌ في قَصيرِ أَيَّامِهِ، وَقَليلِ مُقَامِهِ، في مَنْزِلٍ حَتَّى يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْزِلاً؛ فَلْيَصْنَعْ لِمُتَحَوِّلِهِ، وَمَعَارِفِ مُنْتَقَلِهِ.

فَطُوبَى لِذِي قَلْبٍ سَلِيمٍ أَطَاعَ مَنْ لَهُديهِ، وَتَجَنَّبَ مَنْ لَيُرْدِيهِ؛ اسْتَنْصَحَ وَقَبِلَ نَصِيحَة مَنْ نَصَحَ بِخُضُوعٍ، وَحُسْنِ خُشُوعٍ، وَدَخَلَ اسْتَنْصَحَ وَقَبِلَ نَصيحَة مَنْ نَصَحَ بِخُضُوعٍ، وَحُسْنِ خُشُوعٍ، وَدَخَلَ مُدْخَلَ كَرَامَةٍ "، (\*) وَأَصَابَ سَبِيلَ السَّلاَمَةِ، بِبَصَرِ مَنْ بَصَّرَهُ، وَطَاعَةِ مُدْخَلَ كَرَامَةٍ "، إلى أَفْضَلِ الدَّلاَلَةِ، وَكَشْفِ غِطَاءِ الْجَهَالَةِ الْمُضِلَّةِ هَا لَهُ الْمُفِلَةِ الْمُهْلِكَةِ "، وَبَادَرَ الْهُدَى بِبُرْهَانٍ وَبِيَانٍ "، قَبْلَ أَنْ تُغْلَقَ أَبُوا بُهُ، الْمُهْلِكَةِ "، وَبَادَرَ الْهُدَى بِبُرْهَانٍ وَبِيَانٍ "، قَبْلَ أَنْ تُغْلَقَ أَبُوا بُهُ،

 <sup>(\*)</sup> من: وَأَصَابَ. إلى: هَادٍ أَمَرَهُ. ومن: وَبَادَرَ الْهُدَى قَبْلَ. إلى: عِلْمَهُ. ورد في خطب الشريفِ الرضي تحت الرقم ٢١٤.

١- نَاصِحًا. ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٤٦٥ الحديث ٩. مرسلاً.

٢- غاويا. ورد في المصدر السابق. وفي مختصر بصائرالدرجات ص١٩٨ من كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام عليه خط السيد رضي الدين علي بن طاووس.
 مرسلاً. وورد ما في هامش نسخة الإسترابادي ص ٣٤٥.

٣- ورد في مختصر بصائر الدرجات ص ١٩٧٠. وفي كشف المحجة ص ١٩٣٠ الحديث ١٨٨٠. عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن وغيرهما، عن سهل بن زياد، عن العباس بن عمران، عن محمد بن القاسم الوليد الصيرفي (شبابة)، عن المفضل، عن سنان بن طريف، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي معادن الحكمة ج ١ ص ١٧٥. من كتاب الرسائل للكليني. بإسناده عن سنان بن ظريف، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. باختلاف.

٤- طَاعَةً لِمَنْ يَهْديهِ. ورد في كشف المحجة. ومعادن الحكمة. بالسندين السابقين.

٥- ورد في المصدرين السابقين. ومختصر البصائر. باختلاف يسير.

٦- ورد في كشف المحجة. ومعادن الحكمة. بالسند السابق.

وَتُقْطَعَ أَسْبَابُهُ؛ وَاسْتَفْتَحَ التَّوْبَةَ، وَأَمَاطَ الْحَوْبَةَ؛ فَقَدْ أُقيمَ عَلَى الطَّريقِ، وَهُدِي نَهْجَ السَّبيلِ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللهِ الْمُسْتَحْفَظِينَ عِلْمَهُ [وَ]رُعَاةَ الدّينِ، فَرَّقُوا بَيْنَ الشَّكِ وَالْيَقِينِ، وَجَاءُوا بِالْحَقِّ الْمُبينِ؛ بَنَوْا لِلْإِسْلاَمِ بُنْيَاناً، فَأَسَّسُوا لَهُ أَسَاساً وَأَرْكَاناً، وَجَاءُوا عَلَى ذَلِكَ شُهُوداً وَبُرْهَاناً بِعَلاَمَاتٍ وَأَمَارَاتٍ.

يَحْمُونَ حِمَاهُ، وَيَرْعَوْنَ مَرْعَاهُ، وَ اللهِ وَيَرْعَوْنَ مَرْعَاهُ ، وَ اللهِ وَذِكْرِهِ مِمَّا يَجِبُ أَنْ وَيُقْجِرُونَ عَيُونَهُ، بِحُبِّ اللهِ وَبِرِّهِ، وَتَعْظيمِ أَمْرِهِ وَذِكْرِهِ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُذْكَرَ بِهِ ؟.

٣- ورد في المصادر السابقة. باختلاف.

<sup>(\*)</sup> مِن: يَصُونُونَ. إلى: عُيُونَهُ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢١٤.

١- فاستَفْتَح. ورد في نسخة الجيلاني ( المخطوطة الموجودة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد \_ ايران ).

٢- ورد في مختصر البصائر ص١٩٧. من كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام عليه خط السيد رضي الدين علي بن طاووس. مرسلاً. وفي كشف المحجة ص١٩٣ الحديث ١٨٨. عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن وغيرهما، عن سهل بن زياد، عن العباس بن عمران، عن محمد بن القاسم الوليد الصيرفي (شبابة)، عن المفضل، عن سنان بن طريف، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي معادن الحكمة ج ١ ص ١٧٤. من كتاب الرسائل للكليني. بإسناده عن سنان بن ظريف، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. باختلاف يسير.

نَتَوَاصَلُونَ بِالْوِلاَيَةِ، وَيَتَلاَقَوْنَ بِالْمَحَبَّةِ ، وَيَتَنَازَعُونَ بِحُسْنِ الرِّعَايَةِ '، وَبَتَسَاقَوْنَ بِكَأْسٍ رَوِيَّةٍ، وَبَصْدُرُونَ بِرِيَّةٍ. قُوَّامٌ عُلَمَاءُ، أَوْصِيَاءٌ أُمَنَاءُ".

لاَ تَشُوبُهُمُ الرّيبَةُ، وَلاَ تُسْرِعُ وَيهِمُ الْغيبَةُ.

عَلَى ذَلِكَ عَقَدَ خَلْقَهُمْ وَأَخْلاَقَهُمْ؛ فَعَلَيْهِ يَتَحَابُونَ، وَبِهِ يَتَوَاصَلُونَ.

فَكَانُوا كَتَفَاضُلِ الْبَذْرِ يُنْتَقَى، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُلْقَى؛ قَدْ مَيَّزَهُ

<sup>(\*)</sup> من: يَتَوَاصَلُونَ. إلى: بِالْمَحَبَّةِ. ومن: قيتَسَاقَوْنَ. إلى: بِرِيَّةٍ. ومن: لاَ تَشُوبُهُمْ. إلى: التَّمْحيصُ. ورد في خِطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢١٤.

١- بِحُسْنِ التَّحِيَّةِ، وَأَخْلاَقٍ سَنِيَّةٍ. ورد في مختصرالبصائر ص١٩٧. من كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام عليه خط السيد رضي الدين علي بن طاووس. مرسلاً. وفي كشف المحجة ص١٩٣ الحديث ١٨٨. عن محمد بن يعقوب الكليني، عن على بن محمد، ومحمد بن الحسن وغيرهما، عن سهل بن زياد، عن العباس بن عمران، عن محمد بن القاسم الوليد الصيرفي (شبابة)، عن المفضل، عن سنان بن طريف، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي معادن الحكمة ج ١ ص ١٧٤. من كتاب الرسائل للكليني. بإسناده عن سنان بن ظريف، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. باختلاف بين المصادر.

٢- ورد في المصادر السابقة.

٣- ورد في كشف المحجة. ومعادن الحكمة. بالسند السابق.

٤- لاَ تَسُوغُ. ورد في المصدرين السابقين. وفي بحار الأنوارج ٣٠ ص ٤٢. عن نسخة كمباني.

#### التَّخْليصُ '، وَهَذَّبَهُ التَّمْحيصُ.

(\*) هُمْ مَوْضِعُ سِرِّهِ '، وَلَجَأُ أَمْرِهِ، وَعَيْبَةٌ عِلْمِهِ، وَمَوْئِلُ حِكَمِهِ، وَكُهُو فَلُ حِكَمِهِ، وَكُهُو فُ كُتُبِهِ، وَجِبَالُ "دينِهِ؛ بِهِمْ أَقَامَ انْحِنَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِصِهِ.
فَرَائِصِهِ.

أَيُّهَا النَّاسُ ؛ (\*) إِنَّمَا بَدْءُ ° وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ، وَأَحْكَامٌ

٥- مَبْدَراً. ورد في نهج السعادة ج اص ٢٢٤. بالسند الوارد في تيسير المطالب. وورد أوّل في مشكاة الأنوار. بالسند السابق.

 <sup>(\*)</sup> من: هُمْ مَوْضِعُ سِرِّهِ. إلى: فَرَائِصِهِ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢.
 (\*) من: إِنَّمَا بَدْءُ. إلى: مِنَ اللهِ الْحُسْنَى. ورد في خطب الرضي تحت الرقم ٥٠.

١- التَّلْخيص. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ١٤٠ ب.

٢-سِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. ورد في غرر الحكم ج ٢ ص
 ١٩٩٨ الحديث ٥٥. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٥١٤. مرسلاً.

٣- حُمّاةً. ورد في غرر الحكم. وعيون الحكم والمواعظ.

<sup>3-</sup> ورد في تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٩١. مرسلاً. وفي المحاسن ج ١ ص ٣٣٠ و ٣٤٣ الحديث ٧٤ و ١١٣٠عن أحمد البرقي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن مسلم، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ٥٤ الحديث ١. عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى ابن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال، جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ٢٦٧. الحديث ٥٣٠. بالسند الوارد في الكافي. وفي دستور معالم الحكم ص ١٣٢. مرسلاً. وفي تيسير المطالب ص ١٤٧ الباب ١٩٠٤ عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن الناصر سلاق الحق الحسن بن علي، عن أخيه حسين بن علي، عن محمد بن الوليد، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن إسماعيل الجعفي، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي في محمد بن علي عليه السلام.

#### تُبْتَدَعُ؛ يُخَالَفُ فيهَاكِتَابُ اللهِ، وَيَتَولَّى عَلَيْهَا 'رِجَالٌ رِجَالاً، وَيَبْرَأُ رِجَالٌ مِنْ رِجَالٍ ، عَلَى غَيْرِ دينِ اللهِ.

فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ وَعُمِلَ بِهِ \* لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُوْتَادِينَ \*. الْمُوْتَادِينَ \*.

١- حُكمُ ورد الكافي للكليني ج ١ ص ٥٠ الحديث ٢١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي كتاب السقيفة ص ١٦٢. عن سليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٩١. مرسلاً. وفي دستور معالم الحكم ص ١٣٢. مرسلاً.

٢- فيهاً. ورد في الكافي. بالسند السابق. وفي الحقائق ص ٣١. مرسلاً.

٣- ورد في السقيفة.

2- ورد في مشكاة الأنوارص ٤٣٤. مرسلاً عن محمد بن مسلم، عن علي عليه السلام. و - ذي حِجئ. ورد في المصدر السابق. والحقائق. ودستور معالم الحكم. والكافي. بالسند السابق. وفي الكافي ج ١ص ١٥ الحديث ١. عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ١٢٧ الحديث ٥٣٠. بالسند الوارد في الكافي ج ١. وفي المحاسن ج ١ ص ١٣٣ الحديث ١٧٦ عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن أحمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تيسير المطالب ص ١٤١. عن السيد أبي طالب، عن أبي القاسم عبد العزيز بن إسحاق، عن احمد بن الحسين الحربي، عن محمد بن الأزهر الطائي عبد العزيز بن إسحاق، عن احمد بن الحسين الحربي، عن محمد بن الأزهر الطائي الكوفي، عن سلمة بن عامر، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي عليه السلام. وفي ص ١٤٠ عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن السلام. وفي ص ١٤٠ عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن السلام. وفي ص ١٤٠ عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن السلام. وفي ص ١٤٠ عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن الصدني، عن السلام. وفي ص ١٤٠ عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن الصدني، عن السلام. وفي ص ١٤٠ عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن السلام. وفي ص ١٤٠ عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن الصلام. وفي ص ١٤٠ عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن الصلام. وفي ص ١٤٠ عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن الصلام. وفي ص ١٤٠ عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن الصلام. وفي ص ١٤٠ عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن الصلام. وفي ص ١٤٠ عن الصير عن الحسني، عن الحارث، عن علي عليه السلام. وفي ص ١٤٠ عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن الصلام.

الناصر للحق الحسن بن علي، عن أخيه حسين بن علي، عن محمد بن الوليد، عن =

# وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ فَعُمِلَ بِهِ ' انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدينَ، وَلَمْ يَكُنْ فيهِ اخْتِلاَفٌ '. وَلَمْ يَكُنْ فيهِ اخْتِلاَفٌ '. وَلَكُنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْتُ، وَمِنْ هَذَا ضِغْتُ، فَيُمْزَجَانِ مَعاً وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْتُ، وَمِنْ هَذَا ضِغْتُ، فَيُمْزَجَانِ مَعاً

=ابن أبي عمير، عن هشام، عن إسماعيل الجعفي، عن محمدالباقر، عن علي عليهما السلام. وفي البصائر والذخائر ص ٣٢. مرسلاً. وفي نهج السعادة ج ١ ص ٥٦١. من أمالي السيد أبي طالب. عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن إبراهيم بن سليمان، عن علي بن الخطاب الخثعمي، عن احمد بن محمد الأنصاري، عن بشير (أو بشر)، عن زيد بن أسلم. ومن كتاب زين الفتى. عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. الورد في مشكاة الأنوار ص ٤٣٤. مرسلاً عن محمد بن مسلم، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام.

على عليهما السلام.

٢- ورد في كتاب السقيفة ص ١٦٢. عن سُليم بن قيس، عن على عليه السلام. وفي الفصولَ المهمة ج ١ص ٥٣٠ باب١٦ الحديث٧٧٨. عن محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وورد ُوَلَمْ يَكُنُ اخْتِلاَف في المحاسن ج ١ ص ٣٣٠ الحديث ٦٧٢\_ ٧٤. عن أحمد البرقي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن محمد الباقر، عن علّي عليهما السلام. وفي ٣٤٣ الحديث ٧٤ و١١٣٠. بالسند السابق. وفي الكافي للكلِّيني ج ١ ص ٥٤. الحديث ١. عن الحسين بن مِحمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تيسير المطالب ص١٤٧ الباب٤١. عن السيد أبي طالب، عن محمد بن زيد الحسني، عن الناصر للحق الحسن بن علي، عن أخيه حسين بن علي، عن محمد بن الوليد، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن إسماعيل الجعفي، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السَّلام. وفي الحقائق. ُص ٣١. مرسلاً.



فَيُجَلَّلَانِ '؛ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي ' الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، وَيَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللهِ الْحُسْنَى '.

(\*) وَمَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةً إِلاَّ تُرِكَ بِهَا سُنَّةً؛ فَاتَّقُوا الْبِدَعَ، وَالْزَمُوا أُمَّونَا مُعْتَعَ.

إِنَّ عَوَازِمَ الْأُمُورِ أَفْضَلُهَا، وَإِنَّ مُحْدَثَاتِهَا شِرَارُهَا.

إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَيْفَ بِكُمْ إِذًا أَلْبَسَتْكُمْ فِتْنَةٌ، يَنْشَأُ فيهَا الْوَلِيدُ، وَيَرْبُو فيهَا الصّّغيرُ، وَيَهْرَمُ فيهَا إِذَا أَلْبَسَتْكُمْ فِتْنَةٌ، يَنْشَأُ فيهَا الْوَلِيدُ، وَيَرْبُو فيهَا الصّّغيرُ، وَيَهْرَمُ فيهَا الْكَبِيرُ؛ يَجْرِي النَّاسُ عَلَيْهَا فَيَتّخِذُ ونَهَا شُنَّةً، فَإِذَا غُيِّرَ مِنْهَا شَيْءٌ الْكَبِيرُ؛ يَجْرِي النَّاسُ عَلَيْهَا فَيَتّخِذُ ونَهَا شُنَّةً، فَإِذَا غُيِّرَ مِنْهَا شَيْءٌ

<sup>(\*)</sup> من: وَمَا أَحْدِثَتْ إلى: شِرَارُهَا. ورد في خطب الشريف تحت الرقم ١٤٥.

<sup>1-</sup> ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٥٠ الحديث ٢١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وورد فَيَجِيثَانِ مَعاً في المحاسن ج ١ ص ٣٣٠ الحديث ٢٧٦ ـ ٤٧. عن أحمد البرقي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي ٣٤٣ الحديث ٤٧ و ١٩٠٠ بالسند السابق. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ٥٤. الحديث ١. عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ٢٦٧ الحديث ٥٣. بالسند الوارد في الكافي ج ١.

٢- إستَحْوَذً. ورد في المحاسن. والكافي. بالسندين السابقين. والحقائق.

٣- ﴿ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى ﴾. ورد في نسخة ابن شذقم ص ٨٦. وهي آية في سورة الأنبياء / ١٠١.

قيلَ: قَدْ غُيِّرَتِ السُّنَّةُ، وَقَدْ أَتَى النَّاسُ مُنْكَراً.

﴿ ﴿ آثَرُوا عَاجِلاً ، وَأَنَّحُرُوا آجِلاً ، وَتَرَكُوا صَافِياً ، وَشَرِبُوا آجِناً.

<sup>(\*)</sup> من: قَدْ خَاضُوا، إلى المُكَذِّبُونَ ورد في خطب الرضي تحت الرقم ١٤٥.

<sup>(\*)</sup> من: آثرُوا. إلى: آجِناً. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم 188.

١- الدّين. ورد في كتاب السقيفة ص ١٦٢. مرسلاً. وفي الاحتجاج ج ١ ص ٣٩٢.
 مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن علي عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١٠ص ٢٧٠ الحديث ١٠٤١٥. مرسلاً عن الحسن، عن علي عليه السلام.

٢- ورد في كتاب السقيفة. والاحتجاج. وكنز العمال. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص
 ١٥. ج ٨ ص ٥٠ الحديث ٢١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي كتاب الغريبين ج ١ ص ٢٨٧. مرسلاً. وفي النهاية في غريب الحديث ج ١ ص
 ٢١٠. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٣- ورد في غرر الحكم ج ٢ص ٥٣٢ الحديث٩٣. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٧٦٧. مرسلاً.

٤- **وَأَرَمَّ.** ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ١٨٥.

(\*) زَرَعُوا الْقُجُورَ، وَسَقَوْهُ الْغُرُورَ، وَحَصَدُوا الثُّبُورَ.

﴿ \* كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَاسِقِهِمْ وَقَدْ صَحِبَ الْمُنْكَرَ فَأَلِفَهُ، وَبَسِئَ

بِهِ وَوَافَقَهُ، حَتَّى شَابَتْ عَلَيْهِ مَفَارِقُهُ، وَصُبِغَتْ بِهِ خَلاَئِقُهُ؛ ثُمَّ

أَقْبَلَ مُزْبِداً كَالتَّيَّارِ لاَ يُبَالِي مَا غَرَّقَ، أَوْكَوَقْعِ النَّارِ فِي الْهَشيمِ لاَ يَحْفِلُ مَا حَرَّقَ ١٠.

هَلَكَ مَنْ قَارَنَ حَسَداً، وَقَالَ بَاطِلاً، وَوَالَى عَلَى عَدَاوَتِنَا، أَوْ شَكَّ في فَضْلِنَا.

تَحْنُ النُّجَبَاءُ، وَأَفْرَاطُنَا أَفْرَاطُ الْأَنْبِيَاءِ، وَحِزْبُنَا حِزْبُ اللهِ، وَالْفِئَةُ الْبَاغِيَةِ حِزْبُ اللهِ، وَالْفِئَةُ الْبَاغِيَةِ حِزْبُ الشَّيْطَانِ؛ وَمَنْ سَوَّى بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَدُوِّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

إِنَّهُ ۚ لاَ يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ ...

<sup>(\*)</sup> من: زَرَعُوا. إلى: الثُّبُورَ. ومن: لا يُقَاسُ. إلى: أَبَداً. ورد في خطب الشريف الرضي

<sup>(\*)</sup> مِن: كَأَنِّي أَنْظُرُ. إلى: مَا حَرَّقَ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٤٤.

٢- ورد في المسترشد ص ٣٩٩ الحديث ١٣٣. مرسلاٍّ. وفي بشِّارة المصطفى ص

١٢٨. عَن أبي علي الحسن بن محمد الطوسي، عن أبيه، عَن أبي عمر عبد الواحد ابن محمد، عن احمد بن محمد بن سعيد، عن إبراهيم بن إسحّاق بن يزيد، عن إسحاق بن يزيد النظامي، عن سعيد بن حازم، عن الحسين بن عمر، عن رشيد، عن حِبة العرني، عن علي عليه السلام. وفي تاريخ مدينة دمشق ج ٤٢ ص ٤٥٩. عن أبي القاسم السمرقندي، عن أبي الحسن بن آلنقور، عن أبي طاهر المخلص، عِن احمد بن عبد الله بن سيف، عن عمر بن شبة، عن أبي احمد الزبيري، عن الحسن بن الصالح، عن الحسن بن عمر، عن رشيدٍ، عن حبة، عن علي عليه السلام. وفي العمدة ص٢٧٣ الحديث ٤٣٢. عن عبد الله بن احمد بن حنبل، عن=

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ' مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ' أَحَدٌ، وَلاَ يُسَوَّى ' بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَداً.

[هُمْ] أَطْوَلُ النَّاسِ أَغْرَاساً، وَأَفْضَلُ النَّاسِ أَنْفَاساً ٤.

(\*) هُمْ أَسَاسُ الدّينِ، وَعِمَادُ الْيَقِينِ؛ إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الغَالي، وَيِهِمْ يَلْحَقُ النَّالِي؛ وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوَلاَيَةِ، وَفيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَالْحِرَاثَةُ، وَحُجَّةُ اللهِ عَلَيْكُمْ في حِجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ غَديرِ خُمِّ، وَبِذِي وَالْحُلَيْفَةِ، وَبَعْدَهُ الْمَقَامُ الثَّالِثُ بِأَحْجَارِ الزَّيْتِ.

<sup>(\*)</sup> من: هُمْ أَسَاسُ. إلى: الْوِرَاتَةُ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢. = أبيه وعن محمد بن عبد الله بن سليمان، عن موسى بن زياد، عن يحيى بن يعلى، عن بسام الصيرفي، عن الحسن بن عمر القمي، عن رشيد بن أبي راشد، عن حبة العرني، عن عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١١ ص ١٥٥ الحديث ٢١٧٢٨. مرسلاً عن حبة العرني، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٨٤. مرسلاً. وفي فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة ص ٩٥ الحديث ٩١. عن ابن عقدة، عن إبراهيم بن إسحاق بن يزيد النظامي، عن سعيد بن حازم، عن الحسين بن عمر، عن رُشيد، عن حبة العرني، عن علي عليه السلام. باختلاف.

١- عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ. ورد في متن بهج الصباغة ج ٣ ص ٤٧. عن النسخة المطبوعة في مصر. وورد صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ في ناسخ التواريخ (مجلهٍ أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٤٩٦. مرسلاً.

٢-مِنَ الْأَمَم. ورد في

٣- لأ يَسْتَويَ. ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٨٥٧ الحديث ٤٦٦. مرسلاً.

٤- ورد في المسترشد ص ٣٩٩ الحديث ١٣٣٠. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٤٨. مرسلاً.

تِلْكَ فَرَائِضُ ضَيَّعْتُمُوهَا، وَحُرُمَاتُ انْتَهَكْتُمُوهَا.

وَلَوْ سَلَّمْتُمُ الْأَمْرَ لِأَهْلِهِ سَلِمْتُم، وَلَوْ أَبْصَرْتُمْ بَابَ الْهُدَى رَشَدْتُمْ .

(\*) تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ ٢ تَبْليغَ ٣ الرِّسَالاَتِ، وَإِثْمَامَ ١ الْعِدَاتِ، وَتَمَامَ ١ الْعِدَاتِ، وَتَمَامَ

الْكَلِمَات، وَفُتِحَتْ لِيَ الْأَسْبَاب، وَأَجْرِيَ لِيَ السَّحَابُ.

وَلَقَدْ نَظَرْتُ فِي الْمَلَكُوتِ بِإِذْنِ رَبِي \_ جَلَّ جَلاَلُهُ \_ ، فَلَمْ يَعْزُبُ عَنِي شَيْءٌ مِمَّا سَبَقَني ، وَلاَ شَيْءٌ مِمَّا صَبَقَني ، وَلَمْ يَشْرَكُني أَحَدٌ فيمَا أَشْهَدَني رَبِي يَوْمَ شَهَادَةِ الْأَشْهَادِ.

وَعَلَى يَدِي يُتِمُّ اللهُ مَوْعِدَهُ، وَيُكْمِلُ كَلِمَاتِهِ.

وَبِولاَيَتِي أَكْمَلَ اللهُ \_ تَعَالَى \_ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ دينَهَا.

وَأَنَا النِّعْمَةُ الَّتِي أَتَمَّهَا اللهُ عَلَى خَلْقِهِ.

٤- تَنْجِيزَ. ورد في كتاب السقيفة ص ١٦٠. عن سليم بن قيس، عن علي عليه السلام.

 <sup>(\*)</sup> من: تَالله إلى: تَمَامَ الْكَلِمَاتِ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٢٠.
 ١- ورد في المستدرك لكاشف الغطاء. مرسلاً. وفي مصباح البلاغة للميرجهاني ج ١ ص ١٤١. مرسلاً.

٢- عُلَّ هْتُ. ورد في متن منهاج البراعة ج ٨ ص ١١٠. ومتن بهج الصباغة ج ٤ ص
 ٢٦٥. ونسخة الصالح ص ١٧٦.

٣- تَأُويلَ. ورد في ملاحم ابن المنادي ص ٦٥ الحديث ٢٥٤ ـ١. عن إبراهيم بن سليمان بن حيان بن مسلم بن هلال الدباس الكوفي، عن علي بن أسباط المصري، عن علي بن الحسين العبدي، عن سعد الإسكافي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

وَأَنَا الْإِسْلامُ الَّذِي ارْتَضَاهُ لَهُمْ. وَأَنا الْحَقُّ الَّذي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ.

أَبَشِّرُ ۚ بِإِذْنِ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ، وَأَوَّدَى عَنِ اللهِ.

كُلَّ ذَلِكَ مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيَّ، وَأَذَلَّ بِهِ مِنْكَبِي؛ فَلَهُ الْحَمْدُ.

وَلَقَدْ سَتَرَعِلْمَهُ عَنْ جَميعِ النَّبِيِّينَ إِلاَّ صَاحِبَ شَرِيعَتِكُمْ هَذِهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَعَلَّمَني عِلْمَهُ.

أَيْنَ مُسْلِمُو أَهْلِ الْكِتَابِ؛ أَنَا اسْمي فِي الْإِنْجيلِ إِيلِيَا، وَفِي التَّوْرَاةِ بِرْيَا، وَفِي الزَّبُورِ إِرْيَا، وَعِنْدَ الْهِنْدِكَابِرْ '، وَعِنْدَ الرُّوم بِطْريسَا، وَعِنْدَ الْفُرْسِ جَبير "، وَعِنْدَ التُّرْكِ تَبيرْ ، وَعِنْدَ الزُّنْجِ حَيْتَرْ، وَعِنْدَ الأَرْمَنِ

١- إنشرُ. ورد في بصائر الدرجات ص ١٩٨ الحديث ٣. عن أحمد بن محمد وعبد الله بن عامر، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر الجعفي، عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام.

٢- كَبْكُرْ. ورد في معاني الأخبار ص ٥٨ الحديث ٩. عن أبي العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي، عن المغيرة بن محمد، عن رجاء بن سلمة، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي الدّر النظيم ص ٢٣٩. مرسلاً عن جابر الجعفي، عن محمّد الباقر، عن علي عليهما السلام.

٣- جَبْتُرْ. ورد في معاني الأخبار. بالسند السابق. وورد حَبْتَرْ في بشارة المصطفى ص ١٢. عن ابنَ بابويّه، عن عمه محمد بن الحسن، عن أبيه الحّسن بن الحسين، عن عمه محمد بن علي، عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن عبد العزيز بن يحيى، عن المغيرة بن محمد، عن رجاء بن أبي سلمي، عن عمر بن شمر، عن جابر الجعفي، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام.

٤- بَثْيَرْ. ورد في معاني الأخبار. بالسند السابق.



فَريقْ، وَعِنْدَ الْكَهَنَةِ بَوِيّ، وَعِنْدَ الْحَبَشَةِ بَتْريكَ، وَعِنْدَ الْعَرَبِ عَلِيٌّ، وَعِنْدَ الْعَرَبِ عَلِيٌّ، وَعِنْدَ أُمّي حَيْدَرَةٌ، وَعِنْدَ أَبي ظَهيرٌ، وَعِنْدَ ظِئْرِي مَيْمُونٌ.

أَلاَ وَإِنِّي مَخْصُوصٌ فِي الْقُرْآنِ بِأَسْمَاءَ، [فَ] احْذَرُوا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهَا فَتَضِلُوا في دينِكُم.

يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ -: ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ '. وَأَنَا ذَلِكَ الصَّادِقُ. وَيَقُولُ اللهُ - تَعَالَى -: ﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى وَيَقُولُ اللهُ - تَعَالَى -: ﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ '. وَأَنَا ذَلِكَ الْمُؤَذِّنُ.

وَيَقُولُ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾ ". وَأَنَا ذَلِكَ الْأَذَانُ.

وَيَقُولُ اللهُ \_عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنينَ ﴾ أ. وَأَنَا ذَلِكَ الْمُحْسِنينَ ﴾ أ. وَأَنَا ذَلِكَ الْمُحْسِنُ.

وَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ .. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَّذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ .

١- التوبة / ١١٩. وورد في المصدر: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّادِقينَ ﴾ وهو خطأ من الناسخ؛ إذ لا وجود لهذا النص في القرآن الكريم. والدليل على ذلك ما ورد في بحار الأنوارج ٣٣ ص ٢٨٤ الحديث ٥٤٧. من كتاب بشارة المصطفى.

٢- الأعراف / ٤٤.

٣- التوبة / ١.

٤- العنكبوت / ٦٩.

٥- سورة قى / ٣٧.

وَأَنَا ذُو الْقَلْبِ.

وَيَقُولُ اللهُ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_: ﴿ أَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ '. وَأَنَا الذَّاكِرُ.

وَيَقُولُ الله \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ وَتَعِيَهَا أُذُنَّ وَاعِيَةٌ ﴾ ` . وَأَنَا الْأَذُنُ الْوَاعِيَةُ وَيَقُولُ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ ﴾ ". وَأَنَا السَّلَمُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

وَيَقُولُ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ﴾ ' . وَأَنَا صِهْرُ مُحَمَّدٍ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ].

وَيَقُولُ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسيمَاهُمْ ﴾ ٥. وَنَحْنُ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، أَنَا وَعَمّي وَأَخي وَابْنُ عَمّي. وَمِنْ وُلْدي مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةُ.

وَاللهِ فَالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوَى، لا يَلِجُ النَّارَ لَنَا مُحِبُّ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَنَا مُبْغِضٌ.

۱- أل عمران / ۱۹۱.

٢- الحاقة / ١٢.

٣- الزَّمَر / ٢٩.

٤- الفرقان / ٥٤.

٥- الأعراف / ٤٤.

¬ الخطبة ۳ → بيانه (ع) مقام محمد وآله عند الله منذ خلق آدم ﴿ ۳۳۳ > قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمَّا رَأَى النُّورَ سَاطِعاً مِنْ صُلْبِهِ، إِذْ كَانَ اللهُ \_ تَعَالَى \_ قَدْ نَقَلَ أَشْبَاحَنَا مِنْ ذُرْوَةِ الْعَرْشِ إِلَى ظَهْرِهِ، رَأَىَ النُّورَ وَلَمْ يَتَبَيَّنِ الْأَشْبَاحَ. فَقَالَ: يَا رَبِّ؛ مَا هَذِهِ الْأَنْوَارُ ؟. فَقَالَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : أَنْوَارُ أَشْبَاحِ نَقَلْتُهُمْ مِنْ أَشْرَفِ بِقَاعِ عَرْشِي إِلَى ظَهْرِكَ؛ وَلِذَلِكَ أَمَرْتُ الْمَلاَئِكَةَ بِالسُّجُودِ لَكَ، إِذْ كُنْتَ وِعَاءً لِتِلْكَ الْأَشْبَاحِ. فَقَالَ آدَمُ: يَارَبِّ؛ لَوْ بَيَّنْتَهَا لِي. فَقَالَ اللهُ \_عَزَّ وَجَلَّ \_: أَنْظُرْ يَا آدَمُ إِلَى ذُرْوَةِ الْعَرْشِ. فَنَظَرَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ، وَوَقَعَ نُورُ أَشْبَاحِنَا مِنْ ظَهْرِ آدَمَ عَلَى ذُرْوَةِ الْعَرْشِ فَانْطَبَعَ فيهِ صُوَرُ أَنْوَارِ أَشْبَاحِنَا الَّتِي في ظَهْرِهِ كَمَا يَنْطَبِعُ وَجْهُ الْإِنْسَانِ فِي الْمِرْآةِ الصَّافِيَةِ، فَرَأَى أَشْبَاحَنَا. فَقَالَ: يَا رَبِّ؛ مَا هَذِهِ الْأَشْبَاحُ ؟. فَقَالَ اللهُ \_ تَعَالَى \_: يَا آدَمُ؛ هَذِهِ أَشْبَاحُ أَفْضَل خَلْقي وَبَرِيَّتي. هَذَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا الْمَحْمُودُ الْحَميدُ في فِعَالِي، شَقَقْتُ لَهُ إِسْماً مِنْ إِسْمي. وَهَذَا عَلِيٌ وَأَنَا الْعَلِيُ الْعَظِيمُ، شَقَقْتُ لَهُ إِسْماً مِنْ إِسْمي. وَهَذِهِ فَاطِمَةُ، وَأَنَا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَاطِمُ أَعْدَائي عَنْ رَحْمَتي يَوْمَ فَصْلِ قَضَائي، وَفَاطِمُ أَوْلِيَائي عَمَّا يَعْتَريهِمْ وَيُشينُهُمْ؛ فَشَقَقْتُ لَهَا إِسْماً مِنْ إِسْمِي. وَهَذَا الْحَسَنُ وَأَنَا الْمُحْسِنُ وَالْمُجْمِلُ، وَهَذَا الْحُسَيْنُ، وَأَنَا ذُو الْإِحْسَانِ، شَقَقْتُ إِسْمَيْهِمَا مِنْ إِسْمِي. هَؤُلاَءِ خِيَارُ خَليقَتي، وَأَكْرَمُ بَرِيَّتي، بِهِمْ آخُذُ، وَبِهِمْ أَعْطي، وِبِهِمْ أَعَاقِبُ، وَبِهِمْ أَثيبُ؛ فَتَوَسَّلْ إِلَيَّ بِهِمْ يَا آدَمُ، وَإِذَا دَهَتْكَ دَاهِيَةٌ فَاجْعَلْهُمْ إِلَيَّ شُفَعَاءَكَ؛ فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسي قَسَماً حَقّاً أَنْ لاَ أُخَيِّبَ بِهِمْ أَمَلاً، وَلاَ أَرُدَّ بِهِمْ سَائِلاً.

فَلِذَلِكَ حِينَ نَزَلَتْ بِهِ الْخَطيئَةُ دَعَا اللهَ \_عَزَّ وَجَلَّ \_بِهِمْ فَتَابَ عَلَيْهِ وَغَفَرَ لَهُ.

ثم رفع عليه السلام يديه فقال:

اَللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ بَصَّرْتُهُمُ الْحِكْمَةَ، وَدَلَلْتُهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ، وَحَرَصْتُ عَلَى تَوْفيقِهِمْ بِالتَّنْبيهِ وَالتَّذُّكِرَةِ، بِالتَّبَصُّرِ وَالْعَدْلِ وَالتَّأْنيبِ، لِيُثيبَ رَاجِعٌ وَيُقْبِلَ، وَيَتَّعِظَ مُتَذَكِّرٌ وَيَتَّبِعَ؛ فَلَمْ يُطَعْ لَيَ قَوْلٌ.

اَللَّهُمَّ وَإِنِّي أَعِيدُ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ لِيَكُونَ أَثْبَتَ لِلْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ اِعْرِفُوا فَضْلَ مَنْ فَضَّلَ اللهُ، وَاخْتَارُوا حَيْثُ اخْتَارَ اللهُ؛ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ قَدْ فَضَّلَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِمَنِّهِ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا يُريدُ اللهَ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ '. فَقَدْ طَهَّرَنَا اللهُ مِنَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَمِنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ

فَنَحْنُ عَلَى مِنْهَاجِ الْحَقِّ، وَمَنْ خَالَفَنَا فَعَلَى مِنْهَاجِ الْبَاطِلِ.

١- الأحزاب / ٣٣.

وَكُلِّ رِجَاسَةٍ.



نَحْنُ الصَّادِقُونَ إِذَا نَطَقْنَا، وَالْعَالِمُونَ إِذَا سُئِلْنَا.

أَعْطَانَا اللهُ عَشْرَ خِصَالٍ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا وَلاَ تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَنَا: اَلْحِلْمَ، وَالْعِلْمَ، وَاللُّبَّ، وَالنُّبُوَّةَ، وَالشَّجَاعَةَ، وَالسَّخَاوَةَ، وَالطَّبْرَ، وَالصِّدْقَ، وَالْعَفَافَ، وَالطَّهَارَةَ.

فَنَحْنُ كَلِمَةُ التَّقْوَى، وَسَبِيلُ الْهُدَى، وَالْمَثَلُ الْأَعْلَى، وَالْحُجَّةُ الْعُظْمَى، وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، وَالْحَقُّ الَّذِي أَقَرَّ اللهُ بِهِ؛ ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ '.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ في ذُرْوَةِ الْجِنَانِ الْفِرْدَوْسُ في بُطْنَانِ الْعَرْشِ، وَفيهَا قَصْرَانِ مِنْ لُؤْلُوَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا بَيْضَاءُ وَالْأُخْرَى صَفْرَاءُ.

أَمَّا اللَّؤْلُوَّةُ الْبَيْضَاءُ وَاسْمُهَا الْوَسيلَةُ وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، وَفيهَا سَبْعُونَ أَلْفِ غُرْفَةٍ كُلَّ بَيْتٍ مِنْهَا سَبْعَةُ أَمْيَالٍ، وَغُرَفُهَا وَأَبْوَابُهَا وَأُسِرَّتُهَا وَأَكْوَابُهَا مِنْ عِرْقٍ وَاحِدٍ، فَهِيَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ.

وَإِنَّ الصَّفْرَاءَ فيهَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَهِيَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَهْلِ

أَيُّهَا النَّاسُ؛ أَنَا قَسِيمُ النَّارِ، وَخَازِنُ الْجِنَانِ، وَصَاحِبُ الْحَوْضِ

وَالْأَعْرَافِ.

وَلَيْسَ مِنَّا، أَهْلَ الْبَيْتِ، إِمَامٌ إِلاَّ وَهُوَ عَارِفٌ بِجَمِيعِ أَهْلِ وِلاَيَتِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ \_عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا ﴿ ) . وَذَكِنَ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، وَ[نَحْنُ] نُذُرُكُلِّ أَلاَ وَنَحْنُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، وَ[نَحْنُ] نُذُرُكُلِّ وَمَكَانٍ.

وَبِنَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَنَجَا مَنْ نَجَا.

فَلاَ تَسْتَعْظِمُوا ذَلِكَ فينَا؛ فَوَالَّذي فَلَقَ الْحَبَّة، وَبَرَأَ النَّسَمَة، وَتَفَرَّدَ بَالْجَبَرُوتِ وَالْعَظَمَةِ؛ لَقَدْ سُخِّرَ لِيَ الرِّيَاحُ، وَالْهَوَاءُ، وَالطَّيْرُ؛ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ الدُّنْيَا فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا لَـ. عَنْهَا لَـ. عَنْهَا لَـ.

١- الرعد / ٧.

Y-ورد في كتاب السقيفة ص ١٦١. عن سليم، عن علي عليه السلام. وفي بشارة المصطفى ص ١٢. عن ابن بابويه، عن عمه محمد بن الحسن، عن أبيه الحسن ابن الحسين، عن عمه محمد بن علي، عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن عبد العزيز بن يحيى، عن المغيرة بن محمد، عن رجاء بن أبي سلمى، عن عمر بن شمر، عن جابر الجعفي، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي ص ٢٣ الحديث ١٨. عن أبي محمد الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسين بن علي ابن علي بن بابويه، عن أبيه الحسين بن الحسن، عن عمه أبي جعفر محمد بن ابن علي، عن أبي العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن عبد العزيز بن يحيى، عن المغيرة بن محمد، عن رجاء بن أبي سلمة، عن عمرو بن شمر، عن يحيى، عن المغيرة بن محمد، عن رجاء بن أبي سلمة، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي المسترشد ص جابر الجعفي، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي المسترشد ص ص ١٣٩ الحديث ١٣٣ مرسلاً. وفي التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري ص ١٢٩ الحديث ١٠٠٠ عن علي السجاد، عن أبيه، عن علي عليه وعليهما ص ٢١٩ الحديث ٢٠٠ عن علي السجاد، عن أبيه، عن علي عليه وعليهما

السلام. وفي تفسير فراتِ ص١٧٨ الحديث ٢٣٠\_ ٥. عن عبد الرحمن بن الحسن التميمي البزاز، معنعناً عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن على عليه وعليهم السلام. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ١٩٦ الحديث ١. عن أحمد بن مهران، عن محمد بن علي ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمرو، عن جعفر الصادق عليه السلام. وفي ص ١٩٧ حديث ٢. عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد ( شباب الصيرفي )، عن سعيد الأعرج، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ص ١٩٧ حديث ٣. عن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد، جميعاً عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان، عن أبي عبد الله الرياحي، عن أبي الصامت الحلواني، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٢٧٩ الحديث ١. مرسلاً. وفي معاني الأخبار ص ٥٨. عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي، عن مغيرة بن محمد، عن رجاء بن سلمي، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن محمد الباقر، عن على عليهما السلام. وفي الخصال ص ٤١٥ الحديث ٤. الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن الحسين بن سعيد، عن احمد بن إبراهيم واحمد بن زكريا، عن محمد بن نعيم، عن يزداد بن إبراهيم، عمن حدثه، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي اليقين ص ٤٩٠. من كتاب ما نزل من القرآن في النبي صلَّى الله عليه وآله. عن إسحاق ابن محمد بن مروان، عن أبيه، عن إسحاق بن يزيد، عن سهل بن سليمان، عن محمد بن سعد، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي إرشاد القلوب ج ١ ص ٢٥٦. مرسلاً. وفي بصائر الدرجات ص ١٩٨ الحديث ٣. عن أحمد بن محمد وعبد الله بن عامر، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر الجعفي، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي شواهد التنزيل ج إ ص ٢٦٧ الحديث ٢٦١. عن أبي عبد الله الشيرازي، عن أبي الجرجرائي، عن أبي احمد البصري، عن المغيرة بن محمد، عن عبد الغفار بن محمد، عن مصعب بن سلام، عن عبد الأعلى التغلبي، عن محمد بن الحنفية، عن علي عليه السلام. وفي أجوبة المسائل العكبرية ص٢٨ الحديث٥. مرسلاً عن علي السجاد، عن أبيه، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي شرح الخطبة التطنجية ( النسخة المخطوطة الموجودة في مكتبة الإمام الرضا علّيه السلام في مدينة مشهد ). وفي شرح الأخبارج ٢ ص ٤٨٢ الحديث ٨٤٦. مرسلاً عن الدغشي، عن سعيد بن طريف، عن علي عليه السلام. وفي تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٥٦. عن ابن حاتم، عن علي بن الحسين، عن الحسن الدشتكي، عن أبي زهير، عن سعيد بن طريف، عن علي ابن الحسين الأزدي مولى سالم بن ثوبان، عن علي عليه السلام. وفي العمدة ص ٣٨ الحديث ٢٠. من تفسير الثعلبي. عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أبي السبطين العلوي البغدادي، عن احمد بن سعيد بن يوسف القزويني، عن محمد ابن احمد الأرغباني الفقيه، عن احمد بن احمد البلخي، عن يحيى بن محمد الإصفهاني، عن أبي إسحاق احمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، عن سعيد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن على عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج٢٦ ص ١٥٣. من كتاب القاتم للفضل بن شاذان. عن صالح بن حمزة، عن الحسن بن عبد الله، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ج ٣٩ ص ٢٢٦. عن أبي القاسم مرفوعاً إلى علي عليه السلام. وفي تفسير مجمع البيان ج ٣ ص ٣٢٧. مرسلاً عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن على عليه السلام. وفي جوامع الجامع ج ١ ص ٤٩٦. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي مشارق أنوار اليقين ص ١٢٢. مرسلاً. وفي ص ٢٦٤. مرسلاً. وفي المواعظ العددية ص ٥١٩. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج٦ ص ١٠٤. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ٢ ص ٤٢٣ الحديث ٥٣٣. مرسلاً عن سعيد بن جبير، عن على عليه السلام. وفي فردوس الأخبارج ١ ص ٨٧ الحديث ١٤٧. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٤٨. مرسلاً. وفي ما نزل من القرآن في على لابن مردويه ص ٣٠٦ الحديث ٤٩٥. عن ابن مردوية، عن محمد بن عبد الله، عن احمد بن خالد، عن يحيى بن هاشم، عن زياد بن المنذر، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي مسند علي بن أبي طالب للسيوطي ج آص ٣٠٥ الحديث ٩٤٥. مرسلاً. وفي الدر النظيم ص ٢٣٦. مرسلاً عن جابر الجعفي، عنِ محمد الباقر، عن على عليهما السلام. وفي مقدمة تفسيرالبرهان ص٣٥٧. مرسلاً. وفي البرهان في تفسير القرآن ج ١ ص ١٩٨ الحديث ١٣. عن نسخة من التفسيرالمنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام. عن علي السجاد، عن أبيه، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي تأويل الآيات ج ١ ص ٤٤ الحديث ١٩. مرسلاً عن علي السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن على عليه وعليهما السلام. باختلاف.

## (\*) أَنَاكَابُ الدُّنْيَا لِوَجْهِهَا، وَقَادِرُهَا بِقَدَرِهَا، وَنَاظِرُهَا بِعَيْنِهَا، وَرَادُهَا عَلَى عَقِبِهَا.

فَحَتَّى مَتَّى يَلْحَقُ بِيَ اللَّوَاحِقُ ؟!.

لَقَدْ عَلِمْتُ مَا فَوْقَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، وَمَا تَحْتَ السَّابِعَةِ السُّفْلَى، وَمَا تَحْتَ السَّابِعَةِ السُّفْلَى، وَمَا يَحْتَ الثَّرَى '.

(\*) نَحْنُ الشِّعَارُ ' وَالْأَصْحَابُ، وَالْخَزَنَةُ " وَالْأَبْوَابُ؛ وَلاَ تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلاَّ مِنْ أَبْوَابِهَا مُفَى شَارِقاً لاَ الْبُيُوتُ إِلاَّ مِنْ أَبْوَابِهَا مُفَى سَارِقاً لاَ تَعْدُوهُ الْعُقُوبَةُ '.

<sup>(\*)</sup> من: أَنَاكَابُ. إلى: يِعَيْنِهَا. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٢٨٠.

<sup>(\*)</sup> من: نَحْنُ. إلى: سَارِقاً. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٥٤. ١- مدد في غير الحك حدا ص ٢٨٠ الحديث ٣. مرسلاً. وفي مشارق أنوار اليقين

١- ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٢٨٠ الحديث ٣. مرسلاً. وفي مشارق أنوار اليقين ص ٢٦٤. مرسلاً. وفي شرح الخطبة التطنجية ( النسخة المخطوطة الموجودة قي مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد ). وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٤٨. مرسلاً. وفي مسند علي بن أبي طالب للسيوطي ج ١ ص ٢٧٢ الحديث ٨٥٩. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢- الشَّعَائرُ. ورد في ينابيع المودة ص ٢٥. مرسلاً. وفي مقدمة تفسير البرهان ص
 ٣٢١. مرسلاً.

٣- وَالسَّدَنَّةُ. ورد في غررالحكم ج ٢ ص ١٧٧٩ الحديث ٥٨. مرسلاً. وفي عيون الحكم والسَّدَنَةُ. ورد في غيرالحكم ج ٢ ص ١٩٠٥ مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أميرالمؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٤٥١. مرسلاً.

٤- ورد في المصادر السابقة.

الظُّلَم، و 'ضيتاء الْمُر، وَفَصْلُ الْخِطَابِ.
الْحُكْمِ، وَأَنْوَارُ الْخِطَابِ.

فَمَنْ أَحَبَّنَا يَنْفَعُهُ إِيمَانُهُ، وَيُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُهُ؛ وَمَنْ لاَ يُحِبُّنَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، لاَ يَنْفَعُهُ إِيمَانُهُ وَلاَ يُتَقَبَّلُ عَمَلُهُ، وَإِنْ أَدْأَبَ نَفْسَهُ بِاللَّيْلِ الْبَيْتِ، لاَ يَنْفَعُهُ إِيمَانُهُ وَلاَ يُتَقَبَّلُ عَمَلُهُ، وَإِنْ أَدْأَبَ نَفْسَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَمْ يَزَلْ قَائِماً وَصَائِماً.

وَاللهِ لَئِنْ خَالَفْتُمْ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ لَتُخَالِفُنَّ الْحَقَّ.

وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنِّي وَأَهْلَ بَيْتِي مُطَهَّرُونَ، فَلاَ تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا،

<sup>(\*)</sup> من: وَعِنْدَنا. إلى: ضِياءُ الأُمْرِ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٢٠. ا- ورد في المحاسن ج ١ ص ١٦٦ الحديث ٢٦. عن محمد بن علي، عن عبيس بن هشام الناشري، عن الحسن بن الحسين، عن مالك بن عطية، عن أبي حمرة الثمالي، عن أبي الطفيل، عن علي عليه السلام. وفي بصائر الدرجات ص ٣٣٩ الحديث ٧٠ عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي عبد الله البرقي، عن فضالة بن أيوب، عن ابن مسكان، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي عليه السلام. وفي الحديث ٩٠ عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبي كهمش، عن الحكم أبي محمد، عن عمرو، عن القاسم بن عروة، عن علي عليه السلام. وفي الحديث ١٠. عن الحسن بن علي، عن الحسين وأنس، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي الطفيل، عن علي عليه السلام. وفي ص ١٣٠ الحديث أبي حمزة الثمالي، عن أبي عن علي عليه السلام. وفي الإرشاد ص ١٨٨. مسكان، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي عليه السلام. وفي الإرشاد ص ١٨٨. مرسلاً. وفي شرح الأخبار ج ٣ ص ٩ الحديث ١٣٠. عن أبي حمزة الثمالي، عن علي عليه السلام.

{r:1}

وَلاَ تَتَخَلَّفُوا عَنْهُمْ فَتَزِلُوا، وَلاَ تُخَالِفُوهُمْ فَتَجْهَلُوا، وَلاَ تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ.

هُمْ أَحْلَمُ النَّاسِ كِبَاراً، وَأَعْلَمُهُمْ صِغَاراً.

إِنَّهُمْ لاَ يُدْخِلُونَكُمْ في رَدَى، وَلاَ يُخْرِجُونَكُمْ مِنْ هُدَى.

فَاتَّبِعُوا الْحَقَّ وَأَهْلَهُ حَيْثُ كَانُوا " \.

٢- المُسْتَضيئة. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٧٨ ب.

(\*) أَيْنَ الْعُقُولُ الْمُسْتَصْبِحَةُ \ بِمَصَابِيحِ الْهُدَى، وَالْأَبْصَارُ

(\*) من: أَيْنَ الْعُقُولَ. إلى: التَّقُّوى. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٤٤. ١- ورد في المحاسن ج ١ ص ٣١٧ حديث ٣١. عن محمد بن علي، عن عبيس بن هشام الناشري، عن الحسن بن الحسين، عن مالك بن عطبة، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي الطفيل، عن على عليه السلام. وفي تفسير القميج ١ ص ٤. مرسلاً. وفي بصائر الدرجات ص ٢٣٩. الحديث ٧. عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي عبد الله البرقي، عن فضالة بن أيوب، عن ابن مسكان، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي عليه السلام. وفي الحديث ٩. عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبي كهمش، عن الحكم أبي محمد، عن عمرو، عن القاسم بن عروة، عن علي عليه السلام. وفي الحديث ١٠. عن الحسن بن علي، عن الحسين وأنس، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي المفضل، عن علي عليه السلام. وفي ص ٣٤٠ الحديث ١٢. عن عِبدالله بنّ محمد بن عيسي، عن أبيه، عن عبدالله بن مغيرة، عن أبي مسكان، عن أبي حمزة الثمالي، عن على عليه السلام. وفي شرح الأخبارج ٣ص ٩ الحديث ٩٣١. مرسلاً عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي الطفيل (عامر بن واثلة الليثي)، عن على عليه السلام. وفي المسترشد ص ٤٠٠ آلحديث ١٣٣. مرسلاً. وفي الإرشاد ص ١٢٨. مرسلاً. وفي الغيبة للنعماني ص ٤٤. مرسلاً. وفي ينابيع المودة ص ٢٥. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٤٩. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

### اللاَّمِحَةُ إِلَى مَنَارِ ' التَّقْوَى ؟!.

أَيْنَ الْمُوقِنُونَ الَّذينَ خَلَعُوا سَرَابيلَ الْهَوَى، وَقَطَعُوا عَنْهُمْ عَلاَئِقَ الدُّنْيَا ' ؟!.

(\*) أَيْنَ الْقُلُوبُ الَّتِي وُهِبَتْ لِلهِ، وَعُوقِدَتْ عَلَى طَاعَةِ اللهِ ؟!.

أَيْنَ الَّذِينَ أَخْلَصُوا أَعْمَالَهُمْ لِلهِ، وَطَهَّرُوا قُلُوبَهُمْ لِمَوَاضِع نَظَرِ اللهِ؟! ".

﴿ \* أَلْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ، وَنُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ، [وَ] ﴿ \* قَدْ

طَلَعَ طَالِعٌ، وَلَمَعَ لاَمِعٌ، وَلاَحَ لاَئِحٌ، وَاعْتَدَلَ مَائِلٌ، وَاسْتَبْدَلَ اللهُ بِقَوْم قَوْماً، وَبِيَوْم يَوْماً، وَانْتَظَرْنَا الْغِيَرَ انْتِظَارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ؛

ازْدَحَمُوا عَلَى الْخُطَامِ، وَتَشَاحُوا عَلَى الْحَرَام، وَرُفِعَ لَهُمْ عَلَمُ

الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَصَرَفُوا عَنِ الْجَنَّةِ وُجُوهَهُمْ، وَأَقْبَلُوا إِلَى النَّارِ

<sup>(\*)</sup> من: أَيْنَ الْقُلُوبُ. إلى: طَاعَةِ اللهِ. ومن: إِزْدَحَمُوا. إلى: وَأَقْبَلُوا. ورد في خطب الرضي تحت الرقم ١٤٤.

<sup>(\*)</sup> من: اَلاَّنَ. إلى: مُنْتَقَلِهِ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢.

<sup>(\*)</sup> من: قَدْ طَلَعَ. إلى: الْمَطَرَ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٥٢.

۱- **مَنَازِلِ.** ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ۱۲۲. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ٧٨ ب. وورد **مَنَابِرِ** في نسخة العطاردي ص ١٦٣. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكهنو \_الهند.

٢- ورد في غرر الحكم ج ١ ص ١٧٢ الحديث ٣٠. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٣٩. مرسلاً.

٣- ورد في المصدرين السابقبن.

### بِأَعْمَالِهِمْ؛ وَدَعَاهُمْ رَبُّهُمْ فَنَفَرُوا وَوَلَّوْا، وَدَعَاهُمُ الشَّيْطَانُ فَاسْتَجَابُوا ١ وَأَقْبَلُوا !.

اَلاَ وَإِنَّهُ بَلَغَني أَنَّ مُعَاوِيةً سَبَّني وَلَعَنَني.

اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وِطَاءَكَ عَلَيْهِ، وَأَنْزِلِ اللَّعْنَةَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ، آمينَ يَا رَبَّ الْعَالَمينَ، رَبَّ إِسْمَاعيلَ، وَبَاعِثَ إِبْرَاهيمَ، إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ.

ثم أقبل عليه السلام بوجهه وحوله ناسٌ من أهل بيته وخاصّته وشيعته فقال:

لَقَدْ عَمِلَتِ الْوُلاَةُ قَبْلِي أَعْمَالاً عَظيمَةً، خَالَفُوا فيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُتَعَمِّدينَ لِخِلاَفِهِ، نَاقِضينَ لِعَهْدِهِ، مُغَيِّرينَ

وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَتَحْويلِهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا إِلَى مَا كَانَتْ تَجْرِي عَلَيْهِ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدي، حَتَّى لاَ يَبْقَى في عَسْكَري غَيْري، وَ ' قَليلٌ مِنْ شيعَتِي

١- **فأطاعَوِا.** ورد في متن مِنهاج البراعة للخوئي ج ٩ ص ٣٧.

٢- حَتَّى أَبْقَى وَحْدي، أَوْ. ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٥١ حديث ٢١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوارج ٩ ص ٢٠٣. باختلاف يسير في السند عن الكافي. وفي الإحتجاج ج ١ ص ٣٩٢. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

الَّذينَ عَرَفُوا فَضْلي وَفَرْضَ إِمَامَتي مِنْ كِتَابِ اللهِ \_ عَزَّذِكْرُهُ \_ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم.

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَدَدْتُهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

وَرَدَدْتُ فَدَكَ إِلَى وَرَثَةِ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَّمُ.

وَرَدَدْتُ صَاعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّهُ إِلَى مَاكَانَ. وَأَمْضَيْتُ قَطَائِعَ أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَقْوَامِ مُسَمِّيْنَ لَمْ تُمْضَ لَهُمْ وَلَمْ تُنْفَذْ.

وَرَدَدْتُ دَارَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى وَرَثَتِهِ وَهَدَمْتُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ. وَرَدَدْتُ قَضَايَا مِنَ الْجَوْرِ قَضَى بِهَا مَنْ كَانَ قَبْلي.

وَنَزَعْتُ نِسَاءً تَحْتَ رِجَالٍ بِغَيْرِ حَقِّ فَرَدَدْتُهُنَّ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ، وَاسْتَقْبَلْتُ بِهِنَّ الْحُكْمَ فِي الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ.

وَسَبَيْتُ ذَرَادِيَ بَنِي تَغْلِبَ.

وَرَدَدْتُ مَا قُسِمَ مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ.

وَمَحَوْثُ دَوَاوِينَ الْعَطَايَا وَأَعْطَيْتُ كَمَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى بِالسَّوِيَّةِ وَلَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ. وَأَلْقَيْتُ الْمَسَاحَة. TE0>

وَسَوَّيْتُ بَيْنَ الْمَنَاكِحِ.

وَأَنْفَذْتُ نُحمْسَ الرَّسُولِكَمَا أَنْزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَفَرَضَهُ.

وَرَدَدْتُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى مَاكَانَ عَلَيْهِ، وَسَدَدْتُ مَا فُتِحَ فيهِ مِنَ الْأَبْوَابِ، وَفَتَحْتُ مَا سُدَّ مِنْهُ.

وَحَرَّمْتُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

وَحَدَدْتُ عَلَى النَّبيذِ.

وَأَمَرْتُ بِإِحْلاَلِ الْمُتْعَتَيْنِ.

وَأُمَرْتُ بِالتَكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ.

وَأَلْزَمْتُ النَّاسَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ.

وَأَخْرَجْتُ مَنْ أَدْخِلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ في مَسْجِدِهِ مِمَّنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ أَخْرَجَهُ، وَأَدْخَلْتُ مَنْ أُخْرِجَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مِمَّنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَهُ.

وَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ.

وَعَلَى الطَّلاَقِ عَلَى السُّنَّةِ.

وَأَخَذْتُ الصَّدَقَاتِ عَلَى أَصْنَافِهَا وَحُدُودِهَا.

وَرَدَدْتُ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ وَالصَّلاّةَ إِلَى مَوَاقيتِهَا وَشَرَائِعِهَا وَمَوَاضِعِهَا.

وَرَدَدْتُ أَهْلَ نَجْرَانَ إِلَى مَوَاضِعِهِمْ.

وَرَدَدْتُ سَبَايَا فَارِسَ وَسَائِرِ الْأُمَمِ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

إِذَنْ لَتَفَرَّقُوا عَنِي وَاللهِ.

لَقَدْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ لاَ يَجْتَمِعُوا في شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ في فَريضَةٍ، وَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ؛ فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ وَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ؛ فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَري مِمَّنْ يُقَاتِلُ سَيْفُهُ مَعي: يَا أَهْلَ الْإِسْلاَمِ؛ غُيِّرَتْ سُنَّةُ عُمَرَ؛ يَعْقَانَا [عَلِيُّ] عَنِ الطَّلاَةِ في شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً في جَمَاعَةٍ !.

حَتَّى خِفْتُ أَنْ يَثُورُوا في نَاحِيَةِ عَسْكَري.

بُوْسَى لِمَا لَقيتُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا مِنَ الْفُرْقَةِ، وَطَاعَةِ أَئِمَةِ الضَّلاَلِ وَالدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ !!.

وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، [لَوْ] لَمْ أُعْطِ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى إِلاَّ مَنْ أَمَرَ اللهُ بِإِعْطَائِهِ، الَّذينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شِيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ الشَّيْءِ فَأَنَّ لِلْهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّيْءِ فَأَنَّ لِللهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّيلِ ﴾ . كُلُّ هَوُلاَءِ مِنَّا خَاصَّةً ﴿ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى

المَ أَنْ نُصَلِّي. ورد في السقيفة ص ١٦٣. عن أبان، عن سُليم، عن علي عليه السلام.

عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ \

فَنَحْنُ، وَاللهِ، الَّذينَ عَنَى اللهُ بِذِي الْقُرْبَى الَّذينَ قَرَنَهُمُ بِنَفْسِهِ وَبِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبيلِ ﴾ فينَا خَاصَّةً ﴿كَيْلاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ ﴾ في ظُلْم آلِ مُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّ اللهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ لِمَنْ ظَلَمَهُمْ؛ رَحْمَةً مِنْهُ لَنَا، وَغِنىً أَغْنَانَا اللهُ بِهِ، وَوَصَّى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؛ لِأُنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا في سَهْم الصَّدَقَةِ نَصيباً، وَأَكْرَمَ اللهُ \_ تَعَالَى \_ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَكْرَمَنَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمين.

فَكَذَّبُوا اللهَ، وَكَذَّبُوا رَسُولَهُ، وَجَحَدُوا كِتَابَ اللهِ النَّاطِقِ بِحَقِّنَا،

١- الأنقال / ٤١.

٢- الحشر / ٧.

٣- المُسلِمينَ. ورد في شواهد التنزيل ج ١ ص ٢٨٥ الحديث ٢٩٢. عن أبي عبد الله الشيرازي، عن أبي بكر الجرجرائي، عن أبي احمد البصري، عن محمد بن ابن سهل، عن عمرو بن عبد الجبار بن عمرو، عن أبيه، عن علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه، عن جده، عن علي السجاد، عن أبيه، عن علي عليه وعليهم السلام.

وَمَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللهُ لَنَا.

مَا لَقِيَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّ مِنْ أُمَّتِهِ مَا لَقينَاهُ بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ

ثم قال عليه السلام:

مَعَاشِرَ شيعَتي؛ إصْبِرُوا عَلَى عَمَلٍ لاَ غِنَى بِكُمْ عَنْ ثَوَابِهِ، وَاصْبِرُوا عَنْ عَمَلِ لا صَبْرَ لَكُمْ عَلَى عِقَابِه.

إِنَّا وَجَدْنَا الصَّبْرَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَهْوَنَ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى عَذَابِ اللهِ.

إِعْلَمُوا أَنَّكُمْ في أَجَلٍ مَحْدُودٍ، وَأَمَلٍ مَمْدُودٍ، وَنَفَسٍ مَعْدُودٍ؛ وَلاَ الْحَلَمُوا أَنْ يُخْصَى. اللَّاجَلِ أَنْ يُحْصَى. اللَّاجَلِ أَنْ يُحْصَى.

ثم دمعت عيناه فقرأ:

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظينَ \* كِرَاماً كَاتِبينَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ .

١- الأنفال / ١٠ و ١١ و ١٢. ووردت الفقرات في السقيفة ص ١٦٢. عن سُليم، عن على عليه السلام. وفي بشارة المصطفى ص ١٣. عن ابن بابويه، عن عمه محمد

ابن الحسن، عن أبيه الحسن بن الحسين، عن عمه محمد بن علي، عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن عبد العزيز بن يحيى، عن المغيرة بن محمد، عن رجاء بن أبي سلمي، عن عمر بن شمر، عن جابر الجعفي، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي الكافي للكليني ج ١ص ٥٣٩ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي ج ٨ ص ٥١ الحديث ٢١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي بحار الانوار ٧٥ ص ٦٩ الحديث ٢٤. مرسلاً. وفي ج ٩٦ ص٢٠٣. باختلاف يسير في السند عن الوارد في الكافي ج٨. وفي أمالي الصدوق ص ١٧٠ الحديث ١٦٩ ــ ٥. عن محمد بن علي، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن على عليه وعليهم السلام. وفي المقنعة ص ٢٧٧. مرسلاً عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن علي عليه السلام. وفي شواهد التنزيل ج ١ ص ٢٨٥ الحديث ٢٩٢. عن أبي عبد الله الشيرازي، عن أبي بكر الجرجرائي، عن أبي احمد البصري، عن محمد بن سهل، عن عمرو بن عبد الجبار بن عمرو، عن أبيه، عن علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه، عن جده، عن علي السجاد، عن أبيه، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي المعتبرج ٢ ص ٦٣٠. مرسلاً عن سليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي مختلف الشيعة ج ٣ ص ٣٣١. مرسلاً عن سليم الهلالي، عن على عليه السلام. وفي المهذب البارع ج ١ ص ٥٥٧. عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن علي عليه السلام. وفي الإحتجاج ج ١ ص ٣٩٢. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام. وفي الكشاف ج ٢ ص ٢٢٢. مرسلاً. وفي الدر النظيم ص ٢٤٠. مرسلاً عن جابر الجعفي، عن محمد الباقر، عن على عليهما السلام. باختلاف بين المصادر.

### (2)

## خُطُّبُةُ لَهُ عُلَيْهُ السَّكَلَامِنَ الْمُعَلِّمُ السَّكَلَامِنَ الْمُعَلِّمُ السَّكَلَامِنَ النَّوْمِيد أيضاً في التوحيد أيضاً

وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة

### ب الدائر عمن الرحمي

الْحَمْدُ لِلهِ اللّذي بَطَنَ ' خَفِيّاتِ الْأُمُورِ، وَدَلَّتْ ' عَلَيْهِ أَعْلاَمُ الظُّهُورِ، وَامْتَنَعَ عَلَى عَيْنِ الْبَصيرِ"؛ فَلاَ عَيْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ، وَلاَ قَلْبُ مَنْ أَثْبَتَهُ يُبْصِرُهُ '.
 وَلاَ قَلْبُ مَنْ أَثْبَتَهُ يُبْصِرُهُ '.

سَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلاَ شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ، وَقَرُبَ فِي الدُّنُوِّ فَلاَ شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ، وَقَرُبَ فِي الدُّنُوِّ فَلاَ شَيْءَ أَقْرَبُهُ أَقْرَبُهُ مِنْهُ؛ فَلاَ اسْتِعْلاَؤُهُ بَاعَدَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَلاَ قُرْبُهُ

<sup>(\*)</sup> مِن: ٱلْحَمْدُ للهِ. إلى: كَبيراً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٤٩.

١- فطن. ورد في نسخة العطاردي ص ٥٣. عن نسخة شرح الكيذري.

٢- ذلت. ورد في

٣- عَلَى الابْصَارِ. ورد في نسخة نصيري ص ١٨. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٨ ب. وَنَسَخَةَ العَامِ ٥٥٠ ص ١٨ ب.

٤- فَلاَ قَلْبُ مَنْ لَمْ يَرَهُ يُنْكِرُهُ، وَلاَ عَيْنُ مَنْ أَثْبَتَهُ تُبْصِرُهُ. ورد في نسخة الآملي ص ٣٧. ومتن شرح ابن أبي الحديدج ٣ ص ٢١٧. ومتن مصادر نهج البلاغة ج٢ ص ١٨.

٥- سَمَقَ. ورد في نسخة نصيري ص ١٨. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٨ ب. وهامش نسخة ابن شذقم ص ٨٥.

### سَاوَاهُمْ ' فِي الْمَكَانِ بِهِ.

لَمْ يُطْلِعِ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ الْعُقُولَ عَلَى تَحْديدِ صِفَتِهِ، وَلَمْ يَحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ.

فَهُ وَالَّذِي تَشْهَدُ لَهُ أَعْلاَمُ الْوُجُودِ عَلَى إِقْرَارِ قَلُوبِ ذَوِي

تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُ الْمُشَبِّهُونَ بِهِ وَالْجَاحِدُونَ لَهُ عُلُوّاً كَبيراً.

إِنَّ أَوَّلَ عِبَادَةِ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ مَعْرِفَتُهُ، وَأَصْلُ مَعْرِفَتِهِ تَوْحيدُهُ، وَنِظَامُ تَوْحيدِهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، لِشَهَادَةِ الْعُقُولِ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ وَمَوْصُوفٍ " مَخْلُوقٌ، وَشَهَادَةِ كُلِّ مَخْلُوقٍ أَنَّ لَهُ خَالِقاً لَيْسَ بِصِفَةٍ وَلاَ

١- **سَوَّا هَمْ.** ورد في نسخة نصيري المخطوطة ص ١٨.

٢- ورد في غررالحكم ج٢ ص ٦٠٠ الحديث٢٢. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص٤١٣. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج٦ ص

٣- كل مَحْدُودٍ. ورد في أمالي المفيد ص ٢٥٣. عن حسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن احمد ابن محمّد بن عيسي، عن مروك بن عبيد الكوفي، عن محمِد بن زيد الطبري، عن على الرضا عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٢٢. عن أبي على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن أبيه أبي جعفر محمد بن الحسّن بن علي الطوسي، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن حسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن احمد بن محمد بن عيسي، عن مروك بن عبيد الكوفي، عن محمد بن يزيد الطبري، عن على الرضا عليه السلام.

مَوْصُوفٍ \، وَشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ وَمَوْصُوفٍ بِالْإِقْتِرَانِ، وَشَهَادَةِ الْإِقْتِرَانِ مِوْصُوفٍ بِالْإِقْتِرَانِ، وَشَهَادَةِ الْإِقْتِرَانِ بِالْمُحْدُوثِ بِالْإِمْتِنَاعِ مِنَ الْأَزَلِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الْخُدُوثِ إِلْامْتِنَاعِ مِنَ الْأَزَلِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الْخُدُوثِ . الْخُدُوثِ .

فَلَيْسَ اللهَ عَرَفَ مَنْ عَرَّفَ ذَاتَهُ "، ...

1- غَيْرَ مَخْلُوق. ورد في أمالي المفيد ص ٢٥٣. عن حسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن احمد ابن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد الكوفي، عن محمد بن زيد الطبري، عن علي الرضا عليه السلام. وفي عيون الأخبار لابن قُتيبة ج ١ ص ١٤٩. مرسلاً. وفي الإقتصاد ص ١٤٠. مرسلاً.

وفي الإقتصاد ص ١٤. مرسلاً. باختلاف يسير.

٢- وَالْمُهْتَنِعُ مِنَ الْحَدَثِ هُوَ الْقَديمُ فِي الْأَزَلِ. ورد في أمالي المفيد. بالسند السابق. وفي التوحيد ص ٣٥ الحديث ٢. عن محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد، عن محمد بن عمرو الكاتب، عن محمد بن زياد القلزمي، عن محمد ابن أبي زياد الجدّي، عن محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن علي الرضا عليهما السلام. وعن ابن أبي زياد، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن القاسم بن أيوب العلوي، عن علي الرضا عليه السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ١٣٥ الحديث ٥١. بالسند الوارد في التوحيد. وفي أمالي الطوسي ص ٢٢. عن أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن أبيه عن محمد بن العمن العولي، عن النعمان، عن حسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن احمد بن علي الرضا عليه السلام.

٣- فَلَيْسَ اللهُ مَنْ عُرِفَ بِالتَّشبيهِ ذَاتُهُ. ورد في التوحيد. وعيون أخبار الرضا عليه السلام. بالسند السابق.

# وَ '(\*) مَا وَحَدَهُ وَلاَ بِهِ صَدَّقَ ' مَنْ كَيَّفَهُ، وَلاَ حَقيقَتُهُ أَصَابَ مَنْ مَثَلَهُ"، وَلاَ إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَهَهُ [وَ] حَدَّهُ، وَلاَ لَهُ وَحَدَ مَنِ اكْتَنَهَهُ، وَلاَ مَثَلَهُ"، وَلاَ إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَهَهُ [وَ] حَدَّهُ، وَلاَ لَهُ وَحَدَ مَنِ اكْتَنَهَهُ، وَلاَ مَنْ نَهَاهُ، وَلاَ لَهُ تَذَلَّلُ مَنْ بَعَضَهُ '، وَلاَ صَمَدَهُ ' مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِهِ آمَنَ مَنْ نَهَاهُ، وَلاَ لَهُ تَذَلَّلُ مَنْ بَعَضَهُ '، وَلاَ صَمَدَهُ ' مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ

٢ - ورد في التوحيد، وعيون أخبار الرضا عليه السلام. بالسند السابق. والإقتصاد.
 وتحف العقول.

٣- وَلاَ أَصَابَ حَقيقَتَهُ مَنْ مَثَّلَ بِهِ. ورد في

2- ورد في تحف العقول. ونهج السعادة. وفي أمالي المفيد عن حسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن احمد ابن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد الكوفي، عن محمد بن زيد الطبري، عن علي الرضا عليه السلام. وفي أمالي الطوسي. عن أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن أبيه أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، عن محمد بن ابن محمد بن النعمان، عن حسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد الكوفي، عن محمد بن يزيد الطبري، عن علي الرضا عليه السلام.

٥- صَمَّلَهُ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٣٩. ونسخة نصيري ص ١١١.

<sup>(\*)</sup>من: مَا وَحَدَهُ. إلى: مَنْ شَبَّهَهُ. ومن: وَلاَ صَمَدَهُ. إلى: مَعْلُولٌ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٦.

<sup>1-</sup>ورد في التوحية ص ٣٥ الحديث ٢. عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن عمر و الكاتب، عن محمد بن زياد القلزمي، عن محمد بن أبي زياد الجدّي، عن محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن علي الرضا عليهما السلام. وعن ابن أبي زياد، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن القاسم بن أيوب العلوي، عن علي الرضا عليه السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ١٣٥ الحديث ٥١. بالسند الوارد في التوحيد. وفي الإرشاد ص ١١٠. عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري، عن عيسى بن زيد، عن صالح بن كيسان، عن علي عليه السلام. وفي الإقتصاد ص ١٤. مرسلاً. وفي الإحتجاج ص ٢٠٠. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٤٩. مرسلاً. وفي نهج السعادة ج ٣ ص ٣٤. عن نسخة من تحف العقول. باختلاف بين المصادر.



#### وَتَوَهَّمَهُ.

كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ، وَكُلُّ قَائِمٍ في سِوَاهُ مَعْلُولٌ \.

شَائِي الْأَشْيَاءِ لا بِهِمَّةٍ، دَرَّاكٌ لاَ بِخَديعَةٍ.

فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا غَيْرَ مُتَمَازِجِ بِهَا، وَلاَ بَائِنٍ مِنْهَا.

بِصُنْعِ اللهِ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ، وَبِالْعُقُولِ تُعْتَقَدُ مَعْرِفَتُهُ، وَبِالْتَّفَكُرِ تَثْبُتُ حُجَّتُهُ، وَبِآيَاتِهِ احْتَجَّ عَلَى خَلْقِهِ.

هُوَالْوَاحِدُ الْفَرْدُ في أَزَلِيَّتِهِ، لاَشَريكَ لَهُ في إِلَهِيَّتِهِ، وَلاَ نِدَّ لَهُ في رُبُوبِيَّتِهِ.

خَلَقَ الله - تَعَالَى - الْخَلْقَ فَعَلَّقَ حِجَاباً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُم، فَمُبَايَنَتُهُ إِيَّاهُمْ شَاهِدٌ عَلَى أَنْ لاَ أَدَاةَ فيهِ، إِيَّاهُمْ شَاهِدٌ عَلَى أَنْ لاَ أَدَاةَ فيهِ، إِيَّاهُمْ شَاهِدٌ عَلَى أَنْ لاَ أَدَاةَ فيهِ، لِشَهَادَةِ الْأَدَوَاتِ بِفَاقَةِ الْمُؤَدَّيْنَ، وَابْتِدَاؤُهُ إِيَّاهُمْ دَليلٌ عَلَى أَنْ لاَ لِشَهَادَةِ الْأُدَوَاتِ بِفَاقَةِ الْمُؤَدَّيْنَ، وَابْتِدَاؤُهُ إِيَّاهُمْ دَليلٌ عَلَى أَنْ لاَ ابْتِدَاءَ لَهُ، لِعَجْزِكُلِّ مُبْتَدَأً مِنْهُمْ عَنْ إِبْدَاءِ غَيْرِهِ.

أَسْمَاؤُهُ \_سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ تَعْبِيرٌ، وَأَفْعَالهُ تَفْهِيمٌ، وَذَاتُهُ حَقيقَةٌ، وَكُنْهُهُ تَفْرِقَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ.

١- كُلُّ قَائِمٍ بِغَيْرِهِ مَصْنُوعٌ، وَكُلُّ مَوْجُودٍ في سِوَاهُ مَعْلُولٌ. ورد في نهج السعادة ج ٣ ص ٤٣. عن نسخة من تحف العقول.

قَدْ جَهِلَ اللهَ \_ تَعَالَى \_ مَنِ اسْتَوْصَفَهُ ١، وَتَعَدَّاهُ مَنْ مَثَّلَهُ ١، وَأَخْطَأَهُ مَن آكْتَنَهَهُ.

فَمَنْ قَالَ: "أَيْنَ؟ " فَقَدْ بَوَّأَهُ، وَمَنْ قَالَ: "فيمَ؟ " فَقَدْ ضَمَّنَهُ، وَمَنْ قَالَ: " إِلاَمَ ؟ " فَقَدْ نَهَّاهُ، وَمَنْ قَالَ: " لِمَ ؟ " فَقَدْ عَلَّلَهُ، وَمَنْ قَالَ: "كَيْفَ؟ " فَقَدْ شَبَّهَهُ، وَمَنْ قَالَ: " مَتَى ؟ " " فَقَدْ وَقَّتَهُ، وَمَنْ قَالَ: " حَتَّى " فَقَدْ غَيَّاهُ، وَمَنْ غَيَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ، وَمَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ وَصَفَهُ، وَمَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ أَلْحَدَ فيهِ، وَمَنْ بَعَّضَهُ فَقَدْ عَدَلَ عَنْهُ.

لاَ يَتَغَيَّرُ اللهُ \_ تَعَالَى \_ بِتَغْييرِ الْمَخْلُوقِ، كَمَا لاَ يَتَحَدَّدُ بِتَحْديدِ الْمَحْدُودِ .

١- مَنْ حَدَّهُ. ورد في التوحيد ص ٣٥الحديث ٢. عن محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد، عن محمد بن عمرو الكاتب، عن محمد بن زياد القلزمي، عن محمد ابن أبي زياد الجدّي، عن محمد بن يحيي بن عمرو بن علي بن أبي طالب، عن على الرضا عليهما السلام. وعن ابن أبي زياد، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن القاسم بن أيوب العلوي، عن علي الرضا عليه السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام. ج ٢ ص ١٣٥ الحديث ٥١. بالسند الوارد في التوحيد.

٢- مَن اشْتَمَلَهُ. ورد في المصدرين السابقين.

٣- وَمَنْ قَالَ: " إِذْ " . ورد في تحف العقول ص ٤٩. مرسلاً. ٤- لاَ يَتَغَيَّرُ اللهُ بِتَغْيُّرِ الْمَخْلُوقِ، وَلاَ يَتَحَدَّدُ بِتَحَدُّدِ الْمَحْدُودِ. ورد في التوحيد. وعيون أخبار الرضا عليه السلام. بالسند السابق.

أَحَدُ لاَ بِتَأْويلِ عَدَدٍ، صَمَدُ لاَ بِتَبْعيضِ بَدَدٍ، بَاطِنُ لاَ بِمُدَاخَلَةٍ، ظَاهِرٌ لاَ بِتَأْويلِ الْمُبَاشَرَةِ، مُتَجَلِّ لاَ بِاسْتِهْلاَلِ رُؤْيَةٍ ، ﴿ ﴿ فَاعِلُ لاَ بِاصْطِرَابِ آلَةٍ ﴾ مُقَدِّرٌ لاَ بِجَوْلِ فِكْرَةٍ، غَنِيُّ لاَ بِاسْتِفَادَةٍ، مُدَبِّرُ لاَ بِحَرَكَةٍ، مُريدٌ لاَ بِعَزيمَةٍ، مُدْرِكٌ لاَ بِحَاسَةٍ، سَميعُ لاَ بِالَّةٍ، بَصيرٌ لاَ بِحَرَكَةٍ، مُريدٌ لاَ بِعَزيمَةٍ، مُدْرِكٌ لاَ بِحَاسَةٍ، سَميعُ لاَ بِاللّهِ، بَصيرٌ لاَ بِأَدَاةٍ، قريبٌ لاَ بِمُدَانَاةٍ، بَعيدٌ لاَ بِمَسَافَةٍ، لَطيفٌ لاَ بِتَجَسُمٍ، مَوْجُودٌ بِأَدَاةٍ، قريبٌ لاَ بِمُدَانَاةٍ، بَعيدٌ لاَ بِمَسَافَةٍ، لَطيفٌ لاَ بِتَجَسُمٍ، مَوْجُودٌ

٢– حَرَكةٍ. ورد في تحف العقول.

<sup>(\*)</sup> من: فَاعِلَ. إلى: بِاسْتِفَادَةٍ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٦. ١- ورد في التوحيد ص ٣٥ الحديث ٢. عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن عمرو الكاتب، عن محمد بن زياد القلزمي، عن محمد بن أبي زياد الجدي، عن محمد بن يحيي بن عمرو بن علي بن أبي طالب، عن علي الرضا عليهِما السلام. وعن ابن أبي زياد، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن القاسم بن أيوب العلوي، عن علي الرضا عليه السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام. ج ٢ ص ١٣٥ الحديث ٥١. بالسند الوارد في التوحيد. وفي تحف العقول ص ٥٠. مرسلاً. وفي أمالي المفيد ص ٢٥٣. عن حسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن احمد ابن محمّد بن عيسي، عن مروك بن عبيدِ الكوفي، عن محمد بن زيد الطبري، عن علي الرضا عليه السلام. وفي جامع الأخبار لِلسّبزواري ص ٣٥ الحديث ١٤ ــ ١٤. مرسلاً. وفي أمالِي الطوسي ص ٢٢. عن أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن أبيه أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن حسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد الكوفي، عن محمد بن يزيد الطبري، عن علي الرضا عليه السلام. وفي الإقتصاد ص ١٤. مرسلاً. وفي الإرشاد ص١١٩. عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري، عن عيسى بن زيد، عن صالح بن كيسان، عن علي عليه السلام. وفي ِالإحتجاج ج ١ ص ١٩٨. مرسلاً. باختلاق بين المصادر.

لأبعد عدم.

لاَتَحْويهِ الْأَمَاكِنُ، وَ (\* الاَتَصْحَبُهُ الْأَوْقَاتُ، وَلاَتَرْفِدُهُ الْأَدَوَاتُ، وَلاَتَرْفِدُهُ الْأَدَوَاتُ، وَلاَتَحْدُهُ اللَّذَوَاتُ، وَلاَ تَأْخُذُهُ السِّنَاتُ.

ثَبَتَ لَهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ إِذْ لاَ مَرْبُوبٌ، وَحَقيقَةُ الْأُلُوهِيَّةِ إِذْ لاَ مَأْلُوهُ، وَمَعْنَى الْخَالِقِ إِذْ لاَ مَخْلُوقٌ، وَتَأْويلُ السَّمْعِ وَمَعْنَى الْخَالِقِ إِذْ لاَ مَخْلُوقٌ، وَتَأْويلُ السَّمْعِ إِذْ لاَ مَسْمُوعٌ، وَوُجُوبُ الْقُدْرَةِ إِذْ لاَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ ؟.

### سَبَقَ الْأَوْقَاتَ كَوْنُهُ، وَالْعَدَمَ وُجُودُهُ، وَالْإِبْتِدَاءَ أَزَلُهُ .

٤- أَوَّلُهُ. ورد في متن شرح ابن أبي الحديدج ١٣ ص ٦٩.

 <sup>(\*)</sup> من: لا تَصْحَبُهُ. إلى: الأَدَوَاتُ. ومن: سَبَقَ. إلى: لاَ مَشْعَرَلَهُ. ورد في خُطب الرضي
 تحت الرقم ١٨٦.

<sup>1-</sup> لا تَضَمَّنُهُ. ورد في التوحيد ص ٣٥. الحديث ٢ عن محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد، عن محمد بن عمرو الكاتب، عن محمد بن زياد القلزمي، عن محمد ابن أبي زياد القلزمي، عن محمد ابن أبي زياد الجدّي، عن محمد بن يحيى بن عمرو بن علي بن أبي طالب، عن علي الرضا عليهما السلام. وعن ابن أبي زياد، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن القاسم بن أيوب العلوي، عن علي الرضا عليه السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ١٣٥ الحديث ٥١. بالسند الوارد في التوحيد. وفي تحف العقول ص ٥٠. مرسلاً. ووردت الفقرات في المصادر نفسها. باختلاف.

٢- تَرْدِفُهُ. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٣٩. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ١١٣. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ١١٣. وورد تُقَيِّدُهُ في تحف العقول ص ٥٠. مرسلاً.

٣- ورد في المصدر السابق. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ١٣٨ الحديث ٤٠ عن محمد بن أبي عبد الله رفعه إلى جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

بِتَشْعيرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لاَ مَشْعَرَلَهُ، وَبِتَجْهيرِهِ الْجَوَاهِرَ عُرِفَ أَنْ لاَجَوْهَرَ لَهُ، وَبِإِنْشَائِهِ الْبَرَايَا عُرِفَ أَنْ لاَ مَنْشَأَ لَهُ، وَيِخَلْقِهِ الْأَشْبَاهَ [عُرِفَ] أَنْ لاَشَبَهَ لَهُ (\* وَبِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ الْأُمُورِ الْمُتَضَادَةِ لَا الْأَشْبَاهَ لَهُ اللهُ مَضَادَةِ فَيْ الْأُمُورِ الْمُتَضَادَةِ فَيْ

٢- ورد في الإرشاد للمفيد ص ١١٩. عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري، عن عيسى
 أبن زيد، عن صالح بن كيسان، عن علي عليه السلام. وفي الاحتجاج ج ١ ص
 ٢٩٨. مرسلاً.

 <sup>(\*)</sup> من: وَبِمُضَادً تِهِ. إلى: مُتَدَانِيَا تِهَا. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم
 ١٨٦.

١- ورد في التوحيد ص ٣٧ الحديث ٢. عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن عمرو الكاتب، عن محمد بن زياد القلزمي، عن محمد بن أبي زياد الجدّي، عن محمد بن يحيي بن عمرو بن علي بن أبي طالب، عن علي الرضا عليهما السلام. وعن ابن أبي زياد، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن القاسم بن أيوب العلوي، عن علي الرضا عليه السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ١٣٥ الحديث ٥١. بالسند الوارد في التوحيد. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ١٣٨ حديث ٤. عن محمد بن أبي عبد الله، مرفوعاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي تحف العقول ص٥٠ مرسلاً. وفي أمالي المفيد ص ٢٥٣. عن حسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن مروك ابن عبيد الكوفي، عن محمد بن زيد الطبري، عن على الرضا عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٢٢. عن أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن أبيه أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، عن محمد بن محمدٍ بن النعمان، عن حسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن احمد بن محمد بن عيسي، عن مروك بن عبيد الكوفي، عن محمد بن يزيد الطبري، عن على الرضا عليه السلام.

### عُرِفَ ' أَنْ لاَ ضِدَّ لَهُ، وَبِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الْمُقْتَرِنَةِ ' عُرِفَ ' أَنْ لاَ قَرِينَ لَهُ.

ضَادَّ النُّورَ بِالظُّلْمَةِ، وَالْوُضُوحَ بِالْبُهْمَةِ، وَالْجُمُودَ ۚ بِالْبَلْ، وَالْجُمُودَ ۚ بِالْبَلْ، وَالْجُمُودَ ۚ بِالْبَلْ، وَالْجُرُورَ ۚ بِالصَّرْدِ.

مُوَّلِّفٌ بَيْنَ مُتَعَادِ يَاتِهَا، مُقَارِنٌ ﴿ بَيْنَ مُتَبَايِنَاتِهَا، مُقَرِّبُ بَيْنَ مُتَبَايِنَاتِهَا، مُقَرِّبُ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا.

١- عُلِمَ. ورد في أمالي المرتضى ج ١ ص ١٠٣. مرسلاً.

٢-ورد في الإرشاد للمفيد ص ١١٩. عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري، عن عيسى ابن زيد، عن صالح بن كيسان، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ١
 ص ١٣٩ الحديث ٤. عن محمد بن أبي عبد الله، مرفوعاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي الاحتجاج ج ١ ص ٢٩٨. مرسلاً.

٣- عُلِمَ. ورد في أمالي المرتضى.

<sup>3-</sup> الجُسُوَّ، ورد في التوحيد ص ١٣٧ الحديث ٢. عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن عمرو الكاتب، عن محمد بن زياد القلزمي، عن محمد بن أبي طالب، عن علي أبي زياد الجدّي، عن محمد بن يحيى بن عمرو بن علي بن أبي طالب، عن علي الرضا عليهما السلام. وعن ابن أبي زياد، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن القاسم بن أيوب العلوي، عن علي الرضا عليه السلام. وورد اليُبْسَ في الكافي بالسند السابق. وأمالي المرتضى. باختلاف يسير.

٥- ورد في الكافي للكليني. بالسند السابق. وأمالي المرتضى.

٦- الْحُرُورَ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٣٩. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٣٩. ونسخة عبده ص ٤٠٣.

٧- مُقَارِبٌ. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢١٣.

دَالَّةُ بِتَفْرِيقِهَا عَلَى مُفَرِّقِهَا، وَبِتَأْلِيفِهَا عَلَى مُوَّلِّفِهَا؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ \ شَاهِدَةٌ بِغَرَائِزِهَا أَنْ لاَ غَرِيزَةَ لِمُغْرِزِهَا، دَالَّةٌ بِتَفَاوُتِهَا أَنْ لاَ تَفَاوُتَ في مُفَاوِتِهَا، مُخْبِرَةٌ بِتَوْقيتِهَا أَنْ لاَ وَقْتَ لِمُوَقِّتِهَا؛ حَجَبَ بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ لِيُعْلَمَ أَنْ لاَ حِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا.

جَعَلَهَا \_ سُبْحَانَهُ \_ دَلاَئِلَ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ، وَشَوَاهِدَ عَلَى غَيْبَتِهِ، وَنَوَاطِقَ عَلَى حَدَثِهِنَّ، وَيُخْبِرْنَ وَنُواطِقَ عَلَى حَدَثِهِنَّ، وَيُخْبِرْنَ بِوُنُولِقَ عَلَى حَدَثِهِنَّ، وَيُخْبِرْنَ بِوُجُودِهِنَّ عَنْ عَدَمِهِنَّ، وَيُنْبِئْنَ بِتَنَقُّلِهِنَّ عَنْ زَوَالِهِنَّ، وَيُعْلِنَّ بِوُجُودِهِنَّ عَنْ غَنْ عَدَمِهِنَّ، وَيُعْلِنَّ بِتَنَقُّلِهِنَّ عَنْ زَوَالِهِنَّ، وَيُعْلِنَّ بِوُجُودِهِنَّ عَنْ غَذَمِهِنَّ، وَيُعْلِنَّ بِثَنَقُّلِهِنَّ عَنْ زَوَالِهِنَّ، وَيُعْلِنَّ بِأُفُولِهِنَّ أَنْ لاَ أَفُولَ لِخَالِقِهِنَّ.

لَيْسَ مُذْ خَلَقَ الْخَلْقَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ، وَلاَ بِإِحْدَاثِهِ الْبَرَايَا اسْتَحَقَّ اسْمَ الْبَارِئِ .

١- الذاريات / ٤٩.

٢- وَلاَ مِنْ حَيْثُ أَحْدَثَ اسْتَفَادَ مَعْنَى الْمُحْدِثِ. ورد في أمالي المفيد ص ٢٥٦. عن حسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن محمد بن عبيد الكوفي، عن الحميري، عن أبيه، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد الكوفي، عن محمد بن زيد الطبري، عن علي الرضا عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٢٣. عن أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن أبيه أبي جعفر محمد بن الحسن ابن علي الطوسي، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن حسن بن حمزة العلوي الن علي الطبري، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن احمد بن الحسيني الطبري، عن مروك بن عبيد الكوفي، عن محمد بن يزيد الطبري، عن علي علي الرضا عليه السلام. وفي قرة العيون ص ٣٧٣. مرسلاً.

(r)

فَرَّقَهَا لاَ مِنْ شَيْءٍ، وَأَلَّفَهَا لاَ بِشَيْءٍ، وَقَدَّرَهَا لاَ بِاهْتِمَامٍ. لاَ تَقَعُ الْأَوْهَامُ عَلَى كُنْهِهِ، وَلاَ تُحيطُ الْأَفْهَامُ بِذَاتِهِ \.

(\*) لاَ يُشْمَلُ بِحَدِّ، وَلاَ يُحْسَبُ بِعَدِّ، وَلاَ تُوقِّتُهُ " مَتَى "، وَلاَ تُغَيِّبُهُ " مُذْ "، وَلاَ تُخَدِّبُهُ " لَعَلَّ "، وَلاَ تُخَبُهُ " لَعَلَّ "، وَلاَ تُقارِنُهُ " مَعَ "، وَلاَ تَشْمَدُهُ " هُوَ " .
تَشْمَمِلُهُ " هُوَ " .

وَإِنَّمَا تَحُدُّ الْأَدَوَاتُ أَنْفُسَهَا، وَتُشيرُ الْآلَآتُ إِلَى نَظَائِرِهَا، وَفِي الْأَشْيَاءِ تُوجِدُ الْأَدْوَاتُ، وَعَنِ الضِّدِ يُخْبِرُ الْأَدْوَاتُ، وَعَنِ الضِّدِ يُخْبِرُ الْأَشْيَاءِ تُوجَدُ أَفْعَالُهَا، وَعَنِ الضَّدِي الْفَاقَةِ تُخْبِرُ الْأَدْوَاتُ، وَعَنِ الضِّدِ يُخْبِرُ الْأَشْيَاءُ، وَمَعَ الْأَحْدَاثِ أَوْقَاتُهَا، وَبِالْأَسْمَاءِ التَّضَادُ، وَإِلَى شِبْهِهِ يَؤُولُ الشَّبِيهُ، وَمَعَ الْأَحْدَاثِ أَوْقَاتُهَا، وَبِالْأَسْمَاءِ

 <sup>(\*)</sup> من: لا يُشْمَلُ إلى: يُحْسَبُ بِعَدّ. ومن: وَإِنّمَا. إلى: نَظَائِرِهَا. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٨٦.

١- ورد في التوحيد ص ١٣ الحديث ٢. عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن عمرو الكاتب، عن محمد بن زياد القلزمي، عن محمد بن أبي طالب، عن علي زياد الجدّي، عن محمد بن يحيى بن عمرو بن علي بن أبي طالب، عن علي الرضا عليهما السلام. وعن ابن أبي زياد، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن القاسم بن أيوب العلوي، عن علي الرضا عليه السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج٢ ص ١٣٧ الحديث ٥٠. بالسند الوارد في التوحيد. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ١٣٩ الحديث ٤. عن محمد بن أبي عبد الله، مرفوعاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي تحف العقول ص ٥٠. مرسلاً. وفي قرة العيون ص ٣٧٣. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢- "حين ". ورد في التوحيد. وعيون أخبارالرضا عليه السلام. بالسند السابق.
 والفقرة وردت في المصدرين السابقين. والكافي. بالسند السابق. وتحف العقول.
 باختلاف يسير.

تَفْتَرِقُ صِفَاتُهَا، وَمِنْهَا فَصَلَتْ قَرَائِنُهَا، وَإِلَيْهَا آلَتْ أَحْدَاثُهَا '. (\* مَنْعَتْهَا " مُنْذُ " الْقِدْمَة '، وَحَمَتْهَا " قَدُ " الْأَزَلِيَّة، وَجَنَّبَتْهَا " لَوْلا " التَّكْمِلَة ". لَوْلا " التَّكْمِلَة ".

فَرَّقَ بَيْنَ قَبْلِ وَبَعْدٍ لِيُعْلَمَ أَنْ لاَ قَبْلَ لَهُ وَلاَ بَعْدَ.

إِفْتَرَقَتْ فَدَلَّتْ عَلَى مُفَرِّقِهَا، وَتَبَايَنَتْ فَأَعْرَبَتْ عَنْ مُبَايِنِهَا ٤.

بِهَا تَجَلَّى صَانِعُهَا لِلْعُقُولِ، وَبِهَا احْتَجَبَ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَ الْمُتَنَعَ

 <sup>(\*)</sup>من: مَنَعَتْهَا. إلى: التَّكْمِلَةَ. ومن: بِهَا تَجَلَى. إلى: الْعُيُونِ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٦.

<sup>1-</sup> ورد في تحف العقول ص ٥١. مرسلاً. وفي التوحيد ص ١٣٧ الحديث ٢. عن محمد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن عمرو الكاتب، عن محمد بن زياد القلزمي، عن محمد بن أبي زياد الجدّي، عن محمد بن يحيى بن عمرو بن علي بن أبي طالب، عن علي الرضا عليهما السلام. وعن ابن أبي زياد، عن أحمد ابن عبد الله العلوي، عن القاسم بن أيوب العلوي، عن علي الرضا عليه السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ١٣٧ الحديث ٥١. بالسند الوارد في التوحيد. بإختلاف بين المصادر.

٢- القِدْهِيَّة. ورد في نسخة الجيلاني ( المخطوطة الموجودة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد ). ونسخة عبده ص ٤٠٣.

٣- نَفَتْ عَنْهَا " لَوْلا آ " الْجَبْرِيَّةَ. ورد في تحف العقول.

٤-ورد في المصدر السابق. والتوحيد. وعيون أخبار الرضا عليه السلام. بالسند السابق. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ١٣٩ الحديث ٤. عن محمد بن أبي عبد الله، مرفوعاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي الإحتجاج ج ٢ ص ١٧٧. مرسلاً عن علي الرضا عليه السلام.

٥-ورد في التوحيد ص ٤٠ الحديث ٢. وعيون أخبار الرضا عليه السلام. والكافي السندين السابقين. وتحف العقول. والإحتجاج.

عَنْ نَظْرِ الْعُيُونِ، وَإِلَيْهَا تَحَاكَمَ الْأَوْهَامُ، وَفيهَا أُثْبِتَتِ الْعِبْرَةُ، وَمِنْهَا أُنيطَ الدَّليلُ، وَبِالْإِقْرَارِ يَكُونُ الْإِيمَانُ أُنيطَ الدَّليلُ، وَبِالْإِقْرَارِ يَكُونُ الْإِيمَانُ بِهِ.

لآدينَ إِلاَّ بِمَعْرِفَةٍ، وَلاَ مَعْرِفَةَ إِلاَّ بِتَصْدِيقٍ، وَلاَ تَصْدِيقَ إِلاَّ بِتَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ، وَلاَ تَوْحِيدَ إِلاَّ بِالْإِخْلاَصِ، وَلاَ إِخْلاَصَ مَعَ التَّشْبِيهِ، وَلاَ نَفْيَ التَّشْبِيهِ، وَلاَ أَخْلاَصَ مَعَ التَّشْبِيهِ، وَلاَ نَفْيَ التَّوْحِيدِ، وَلاَ تَجْرِيدَ إِلاَّ بِاسْتِقْصَاءِ التَّفْيِ كُلِّهِ. مَعَ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ، وَلاَ تَجْرِيدَ إِلاَّ بِاسْتِقْصَاءِ التَّفْيِ كُلِّهِ. فَلاَ يَعْضِ التَّشْبِيهِ يُوجِبُ الْكُلَّ، وَلاَ يُسْتَوْجَبُ كُلُّ التَّوْحِيدِ لِأَنْ إِثْبَاتَ بَعْضِ التَّشْبِيهِ يُوجِبُ الْكُلَّ، وَلاَ يُسْتَوْجَبُ كُلُّ التَّوْحِيدِ

يِتَ إِنْ النَّفْيِ دُونَ الْكُلِّ؛ وَالْإِقْرَارُ نَفْيُ الْإِنْكَارِ، وَلاَ يُنَالُ الْإِخْلاَصُ بِبَعْضِ النَّفْيِ دُونَ الْكُلِّ؛ وَالْإِقْرَارُ نَفْيُ الْإِنْكَارِ، وَلاَ يُنَالُ الْإِخْلاَصُ بِشَيْءٍ مِنَ الْإِنْكَارِ.

كُلَّ مَا فِي الْخَلْقِ مِنْ أَثَرٍ لاَ يُوجَدُ في خَالِقِهِ، وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ فيهِ يَمْتَنِعُ في صَانِعِهِ \.

١-ورد في تحف العقول ص ٥١. مرسلاً. وفي التوحيد ص ١٤ الحديث ٢. عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن عمر و الكاتب، عن محمد ابن زياد القلزمي، عن محمد بن أبي زياد الجذي، عن محمد بن يحيى بن عمر و ابن علي بن أبي طالب، عن علي الرضا عليهما السلام. وعن ابن أبي زياد، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن القاسم بن أيوب العلوي، عن علي الرضا عليه السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ١٣٧ الحديث ١٥. بالسند الوارد في التوحيد. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ١٣٩ الحديث ٤. عن محمد بن أبي عبد الله، مرفوعاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي الإحتجاج أبي عبد الله، مرفوعاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي الإحتجاج ح ٢ ص ١٧٧. مرسلاً عن الرضا عليه السلام.

### ⟨٣٦٤⟩ ﴿ بيان أن صفات الخلق لا يمكن أن تكون في الخالق ﴿ ﴿ الخطبة ٤ ﴾

 الآيجري عَلَيْهِ الشُّكُونُ وَالْحَرَكَةُ، وَلاَ يُمْكِنُ فيهِ التَّجْزِئَةُ وَلاَ الْإِتِّصَالُ'.

وَكَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ، وَيَعُودُ فيهِ مَا هُوَأَبْدَاهُ، وَيَحْدُثُ فيهِ مَا هُوَ أَحْدَثُهُ ؟!.

إِذاً لَتَفَاوَتَتْ ذَاتُهُ، وَلَتَجَزَّأَ كُنْهُهُ، وَلَامْتَنَعَ مِنَ الْأَزَلِ مَعْنَاهُ، وَلَمَا كَانَ لِلْأَزَلِ مَعْنَى إِلاَّ مَعْنَى الْحَدَثِ، وَلاَ لِلْبَارِئِ مَعْنَى إِلاَّ مَعْنَى الْحَدَثِ، وَلاَ لِلْبَارِئِ مَعْنَى إِلاَّ مَعْنَى الْمَبْرُوءِ ' ، وَلَكَانَ لَهُ وَرَاءٌ إِذْ " وُجِدَ لَهُ أَمَامٌ، وَلَا لْتَمَسَ التَّمَامَ إِذْ ' لَزِمَهُ النُّقْصَانُ !.

<sup>(\*)</sup> من: لاّ يَجْري. إلى: مَعْنَاهُ. ومن: وَلَكَانَ. إلى: النُّقْصَانُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٦.

١- ورد في تحف العقول للحراني ص ٥١. مرسلاً.

٢- ورد في المصدر السابق. وفي التوحيد ص ٤٠ الحديث ٢. عن محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد، عن محمد بن عمرو الكاتب، عن محمد بن زياد القلزمي، عن محمد بن أبي زياد الجدّي، عن محمد بن يحيى بن عمرو بن علي بن ابي طالب، عن علي الرضا عليهما السلام. وعن ابن أبي زياد، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن القاسم بن أيوب العلوي، عن على الرضا عليه السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ١٣٧ الحديث ٥١. بالسند الوارد في التوحيد. باختلاف يسير.

٣- إذا. ورد في نسخة نصيري ص١١١. ونسخة الإسترابادي ص ٢٧٤. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١١٣ ب.

٤- **إذا.** ورد في نسخة نصيري. ونسخة الإسترابادي.

وَكَيْفَ يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْأَزَلِ مَنْ لاَ يَمْتَنِعُ مِنَ الْحَدَثِ، وَكَيْفَ يَسْتَأْهِلُ الدَّوَامَ مَنْ تَنْقُلُهُ الْأَحْوَالُ وَالْأَعْوَامُ، وَكَيْفَ يُنْشِئُ الْأَشْيَاءَ مَنْ لاَ يَمْتَنِعُ مِنَ الْإِنْشَاءِ ؟! '.
لاَ يَمْتَنِعُ مِنَ الْإِنْشَاءِ ؟! '.

(\*) وَإِذاً لَقَامَتْ آيَةُ الْمَصْنُوعِ فيهِ، وَلَتَحَوَّلَ دَليلاً بَعْدَ أَنْ كَانَ
 مَدْ لُولاً عَلَيْهِ، وَلَاقْتَرَنَتْ صِفَاتُهُ بِصِفَاتِ مَا دُونِهِ.

لَيْسَ في مَجَالِ الْقَوْلِ حُجَّةٌ، وَلاَ فِي الْمَسْأَلَةِ عَنْهُ جَوَابٌ .

خَرَجَ بِسُلْطَانِ الْإِمْتِنَاعِ مِنْ أَنْ يُؤَثِّرَ فيهِ مَا يُؤَثِّرُ في غَيْرِهِ. اَلَّذي لاَ يَحُولُ وَلاَ يَزُولُ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْأُفُولُ.

لَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْلُوداً، وَلَمْ يُولَدْ فَيَصِيرَ مَحْدُوداً.

 <sup>(\*)</sup> من: وَإِذاً لَقَامَتْ. إلى: مَدْلُولاً عَلَيْهِ. ومن: خَرَجَ بِسُلْطَانِ. إلى: عِزَّ وَقُدْرَةٍ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٦.

<sup>1-</sup> ورد في التوحيد ص ٣٨ الحديث ٢. عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن عمرو الكاتب، عن محمد بن زياد القلزمي، عن محمد بن أبي زياد الجدّي، عن محمد بن يحيى بن عمرو بن علي بن أبي طالب، عن علي الرضا عليهما السلام. وعن ابن أبي زياد، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن القاسم بن أيوب العلوي، عن علي الرضا عليه السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ١٣٧ الحديث ٥١. بالسند الوارد في التوحيد. وفي الإحتجاج ج ٢ ص ١٧٧. مرسلاً عن علي الرضا عليه السلام.

٢- ورد في التوحيد ص ٣٨ الحديث ٢. وعيون أخبار الرضا عليه السلام. بالسند السابق. والإحتجاج. وفي تحف العقول ص ٥١. مرسلاً. باختلاف يسير.

ح الخطبة ٤ >

جَلَّ عَنِ اتِّخَاذِ الْأَبْنَاءِ، وَطَهْرَ مِنْ مُلاَمَسَةِ النِّسَاءِ.

لاَ تَنَالُهُ الْأَوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ، وَلاَ تَتَوَهَّمُهُ الْفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ، وَلاَ تُدْرِكُهُ الْحَوَاشُ فَتَحُسَّهُ، وَلاَ تَلْمِسُهُ الْأَيْدِي فَتَمَسَّهُ، وَلاَ يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ، وَلاَ يَتَبَدَّلُ فِي الْأَحْوَالِ، وَلاَ تُبْليهِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ، وَلاَ يُغَيِّرُهُ الضِّيَاءُ وَالظَّلاَمُ.

وَلاَ يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ، وَلاَ بِالْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ، وَلاَ بِعَرَضٍ مِنَ الْأَعْرَاضِ، وَلاَ بِالْغَيْرِيَّةِ وَالْأَبْعَاضِ.

وَلاَ يُقَالُ: لَهُ حَدٌّ وَلاَ نِهَايَدٌّ، وَلاَ انْقِطَاعٌ وَلاَ غَايَدٌّ؛ وَلاَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ تَحْوِيهِ فَتُقِلَّهُ أَوْ تُهْوِيهِ، أَوْ أَنَّ شَيْئًا يَحْمِلُهُ فَيُميلَهُ أَوْ يُعَدِّلَهُ.

لَيْسَ فِي الْأَشْيَاءِ بِوَالِجٍ، وَلاَ عَنْهَا بِخَارِجٍ.

يُخْبِرُ لاَ بِلِسَانٍ وَلَهَوَاتٍ، وَيَسْمَعُ لاَ بِخُرُوقٍ وَأَدَوَاتٍ؛ يَقُولُ وَلاَ يَتَلَفَّظُ اللَّهِ وَيَحْفَظُ وَلا يَتَحَفَّظُ، وَيُرِيدُ وَلاَ يُضْمِرُ، وَيُحِبُّ وَيَرْضَى مِنْ غَيْرِ رِقَّةٍ، وَيُبْغِضُ وَيَغْضَبُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ.

۱- **يَلْفِظ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٤١. ونسخة الآملي ص ٢٠٨. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٤٠. ونسخة الإسترابادي ص ٢٧٥. ونسخة عبده ص ٤٠٤. ونسخة الصالح ص ٢٧٤.

₹<u>~</u>

يَقُولُ لِمَا أَرَادَكُوْنَهُ: "كُنْ " فَيَكُونُ، لاَ بِصَوْتٍ يُقْرَعُ، وَلاَ بِنِدَاءٍ يُشَعُ وَلاَ بِنِدَاءٍ يُشْمَعُ وَ وَاللَّهُ مَا لَمُ يَكُنْ مِنْ يُسْمَعُ وَ وَاللَّهُ اللهُ يَكُنْ مِنْ يَسْمَعُ وَاللَّهُ اللهُ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِناً ، وَلَوْكَانَ قَديماً لَكَانَ إِلَها تَانِياً .

لاَ يُقَالُ: "كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ "، فَتَجْرِيَ عَلَيْهِ الصَّفَاتُ الْمُحْدَثَاتُ، وَلاَ لَهُ عَلَيْهَا فَضْلُ، الْمُحْدَثَاتُ، وَلاَ لَهُ عَلَيْهَا فَضْلُ، فَصْلُ، وَلاَ لَهُ عَلَيْهَا فَضْلُ، فَيسْتَوِيَ الصَّانِعُ وَالْمَصْنُوعُ، وَيَتَكَافَأَ الْمُبْتَدَعُ وَالْبَديعُ.

خَلَقَ الْخَلاَئِقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ خَلاَ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَى خَلْقِهَا بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ.

وَأَنْشَأَ الْأَرْضَ فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ اشْتِغَالٍ، وَأَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَارٍ، وَأَقَامَهَا بِغَيْرِ قَوَائِمَ، وَرَفَعَهَا بَغَيْرِ دَعَائِمَ، وَحَصَّنَهَا مِنَ الْأَوَدِ قَرَارٍ، وَأَقَامَهَا بِغَيْرِ قَوَائِمَ، وَرَفَعَهَا بَغَيْرِ دَعَائِمَ، وَحَصَّنَهَا مِنَ الْأَوَدِ وَالْإِعْرِجَاجِ، وَمَنَعَهَا مِنَ التَّهَافُتِ وَالْإِنْفِرَاجِ.

أَرْسَى أَوْتَادَهَا، وَضَرَبَ أَسْدَادَهَا، وَاسْتَفَاضَ عُيُونَهَا، وَخَدَّ أَوْدِيَتَهَا؛ فَلَمْ يَهِنْ مَا بَنَاهُ، وَلاَ ضَعُفَ مَا قَوَّاهُ.

هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَعَظَمَيْهِ، وَهُوَ الْبَاطِنُ لَهَا بِعِلْمِهِ وَمَعْرِفَيْهِ، وَهُوَ الْبَاطِنُ لَهَا بِعِلْمِهِ وَمَعْرِفَيْهِ، وَهُوَ الْبَاطِنُ لَهَا بِعِلْمِهِ وَمَعْرِفَيْهِ، وَالْعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا بِجَلالِهِ وَعِزَّيْهِ.

١- بَيْنَهُ وَبَيْنَها. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٧١. ونسخة نصيري ١١٢.
 وهامش نسخة الآملي ص ٢٠٨.

لآيُعْجِزُهُ شَيْءٌ مِنْهَا فَيَطْلُبَهُ ، وَلاَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ فَيَغْلِبَهُ، وَلاَ يَفُوتُهُ السَّرِيعُ مِنْهَا فَيَسْبِقَهُ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى ذي مَاكٍ فَيَرْزُقَهُ.

خَضَعَتِ الْأَشْيَاءُ لَهُ، وَذَلَّتْ مُسْتَكِينَةً لِعَظَمَتِهِ؛ لاَ تَسْتَطيعُ الْهَرَبَ مِنْ سُلْطَانِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَتَمْتَنِعَ مِنْ نَفْعِهِ وَضَرِّهِ، وَلاَ كُفْءٌ لَهُ فَيُكَافِئَهُ، وَلاَ كُفْءٌ لَهُ فَيُكَافِئَهُ، وَلاَ نَظيرٌ لَهُ فَيُسَاوِيَهُ.

هُوَ الْمُفْني لَهَا بَعْدَ وُجُودِهَا، حَتَّى يَصِيرَ مَوْجُودُهَا كَمَفْقُودِهَا. وَلَيْسَ فَنَاءُ الدُّنْيَا بَعْدَ ابْتِدَاعِهَا بِأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَاخْتِرَاعِهَا. وَكَيْفَ وَلَوِ اجْتَمَعَ جَميعُ حَيَوَانِهَا، مِنْ طَيْرِهَا وَبَهَائِمِهَا، وَمَاكَانَ مَنْ مُرَاحِهَا وَسَائِمِهَا، وَأَصْنَافِ أَسْنَاخِهَا وَأَجْنَاسِهَا، وَمُتَبَلَّدَةِ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَائِمِهَا، وَأَصْنَافِ أَسْنَاخِهَا وَأَجْنَاسِهَا، وَمُتَبَلَّدَةِ مَنْ مُرَاحِهَا وَسَائِمِهَا، وَأَصْنَافِ أَسْنَاخِهَا وَأَجْنَاسِهَا، وَمُتَبَلَّدَةِ أَمْمِهَا وَأَكْنَاسِهَا، عَلَى إِحْدَاثِ بَعُوضَةٍ، مَا قَدَرَتْ عَلَى إِحْدَاثِ بَعُوضَةٍ، مَا قَدَرَتْ عَلَى إِحْدَاثِهَا، وَلاَعَرَفْ كُيْفَ السَّبِيلُ إِلَى إِيجَادِهَا، وَلَتَحَيَّرَتْ عُقُولُهَا في عِلْمِ وَلاَ عَرَفَتْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى إِيجَادِهَا، وَلَتَحَيَّرَتْ عُقُولُهَا في عِلْمِ وَلاَ عَرَفَتْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى إِيجَادِهَا، وَلَتَحَيَّرَتْ عُقُولُهَا في عِلْمِ وَلاَ عَرَفْتُ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى إِيجَادِهَا، وَلَتَحَيَّرَتْ عُقُولُهَا في عِلْمِ وَلاَ عَرَفْتُ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى إِيجَادِهَا، وَلَتَحَيَّرَتْ عُقُولُهَا في عِلْمِ وَتَنَاهَتْ، وَرَجَعَتْ خَاسِئَةً حَسيرَةً، وَلَا وَتَنَاهَتْ، وَرَجَعَتْ خَاسِئَةً حَسيرَةً،

١- مِنْهَا شَيْعٌ. ورد في نسخة نصيري المخطوطة ١١٢.

٢- طَلَبَهُ. ورد في المصدر السابق. وفي نسخة ابن المؤدب ص ١٧١. ونسخة الآملي ص ٢٠٦. ونسخة الآملي ص ٢٧٦.

٣- فَذَلَتْ. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٤١. ونسخة ابن النقيب ص ٢١٥.

٤- **أَشْبَاحِهَا.** ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٧١. ونسخة نصيري ١١٢. ونسخة الآملي ص ٢٠٩. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١١٤ ب.

عَارِفَةً بِأَنَّهَا مَقْهُورَةٌ في إِبْدَائِهَا، مُقِرَّةً بِالْعَجْزِعَنْ إِنْشَائِهَا، مُذْعِنَةً بِالضَّعْفِ عَنْ إِفْنَائِهَا.

وَإِنَّ اللهُ ' ـ سُبْحَانَهُ ـ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَحْدَهُ وَلاَ شَيْءَ مَعَهُ، كَمَاكَانَ قَبْلَ ابْتِدَائِهَا كَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا؛ بِلاَ وَقْتٍ وَلاَ مَكَانٍ، وَلاَحينِ وَلاَ زَمَانٍ.

عُدِمَّتْ عِنْدَ ذَلِكَ الْآجَالُ وَالْأَوْقَاتُ، وَزَالَتِ السِّنُونُ وَالسَّاعَاتُ، فَلاَ شَيْءَ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، الَّذي إِلَيْهِ مَصيرُ جَميعِ الْأَمُورِ. بِلاَ قُدْرَةٍ مِنْهَاكَانَ ابْتِدَاءُ خَلْقِهَا، وَبِغَيْرِ امْتِنَاعٍ مِنْهَاكَانَ فَنَاؤُهَا، وَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى الْإمْتِنَاعِ لَدَامَ بَقَاؤُهَا.

لَمْ يَتَكَأَّدُهُ ٢ صُنْعُ شَيْءٍ مِنْهَا إِذْ صَنَعَهُ، وَلَمْ يَؤُدْهُ مِنْهَا خَلْقُ مَا خَلَقَهُ وَبَرَأَهُ ٣.

١- **إِنهَ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٤٣. ونسخة ابن المؤدب ص ١٧١. ونسخة نصيرِي ص ١١٢. ونسخة الآملي ص ٢٠٩. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٤٢. ٧- يَتَكَاعَدُهُ. ورد في نسخة عبده ص ٤٠٧. ونسخة الصالح ص ٢٧٦. ونسخة العطاردِي ص ٢٧٩.

٣- **مَا بَرَأَهُ وَخَلَقُهُ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٤٣. ونسخة ابن المؤدب ص ١٧٢. ونسخة نصيري ص١١٣. ونسخة الآملي ص٢٠٩. ونسخة إبن أبي المحاسن ص ٢٤٣. ونسخة العطاردي ص ٢٧٩. وورد **مّا خَلَقَهُ إِذْ بَرَأَهُ.** في متن بهج الصباغة ج ١ ص ٢١١.

وَلَمْ يُكَوِّنْهَا لِتَشْديدِ سُلْطَانٍ، وَلاَ لِخَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وَنُقْصَانٍ، وَلاَ لِلْاِحْتِرَازِ بِهَا مِنْ ضِدٍّ مُثَاوِرٍ، وَلاَ لِلْاِحْتِرَازِ بِهَا مِنْ ضِدٍّ مُثَاوِرٍ، وَلاَ لِلْاِحْتِرَازِ بِهَا مِنْ ضِدٍّ مُثَاوِرٍ، وَلاَ لِلْاِحْتِرَاذِ بِهَا مِنْ ضِدٍّ مُثَاوِرٍ، وَلاَ لِلْوَحْشَةِ لِلْاِذْدِيَادِ بِهَا في مُلْكِهِ، وَلاَ لِمُكَاثَرَةِ شَرِيكٍ في شِرْكِهِ، وَلاَ لِوَحْشَةٍ كَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِسَ إِلَيْهَا.

ثُمَّ هُوَ يُفْنيهَا بَعْدَ تَكُوينِهَا، لاَ لِسَأْمٍ دَخَلَ عَلَيْهِ في التَصْريفِهَا وَتَدْبيرِهَا، وَلاَ لِيْقَلِ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ.

لاَ يُمِلُّهُ طُولُ بَقَائِهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى سُرْعَةِ إِفْنَائِهَا؛ وَلَكِنَّهُ لَا يُعِدُنَهُ لَ مَعْتَانَهُ لَا يَقُدْرَتِهِ؛ ثُمَّ لَعُيدُهَا بِعُدَ الْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا، وَلاَ لِاسْتِعَانَةٍ بِشَيْءٍ يُعيدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا، وَلاَ لِاسْتِعَانَةٍ بِشَيْءٍ يُعيدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا، وَلاَ لِاسْتِعَانَةٍ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهَا، وَلاَ لِاسْتِعَانَةٍ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهَا، وَلاَ لاَ سُتِعُنَاسٍ، وَلاَ مِنْ حَالِ وَحْشَةٍ إِلَى حَالِ اسْتِئْنَاسٍ، وَلاَ مِنْ حَالِ مَعْلَمٍ وَالْتِمَاسِ، وَلاَ مِنْ فَقْرٍ وَحَاجَةٍ إِلَى عَالِ جَهْلٍ وَعَمى إِلَى حَالِ عِلْمٍ وَالْتِمَاسِ، وَلاَ مِنْ فَقْرٍ وَحَاجَةٍ إِلَى عِنْ وَقُدْرَةٍ. وَلاَ مِنْ ذُلِّ وَضَعَةٍ إِلَى عِزِّ وَقُدْرَةٍ.

لاَ إِلَّه إِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظيمُ.

كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِاللهِ وَضَلُّوا ضَلاَلاً بَعيداً، وَخَسِرُوا نُحسْرَاناً مُبيناً.

۱- **مِنْ.** ورد في نسخة نصيري المخطوطة ص ۱۱۳.

< الخطبة ٥ > ♦ خطبته (ع) في توحيد الله تعالى والتزهيد في الدنيا ﴿ ٣٧١ >

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ \.

خُطُبُةً لَهُ عُلَيْهِ السَّكِلِامِنَ فَعُلَيْهِ السَّكِلِامِنَ فَي الدنيا في توحيد الله تعالى والتزهيد في الدنيا

ب إلداله من الرحمي

﴿ \* اَلْحَمْدُ لِللهِ الْوَاصِلِ الْحَمْدَ بِالنِّعَمِ، وَالنِّعَمَ بِالشُّكْرِ.

نَحْمَدُهُ عَلَى آلاً يُهِ كَمَا نَحْمَدُهُ عَلَى بَلاَ يُهِ.

وَنَسْتَعينُهُ عَلَى هَذِهِ النَّفُوسِ الْبِطَاءِ عَمَّا أُمِرَتْ بِهِ، السِّرَاعِ إِلَى مَا نُهِيَتْ عَنْهُ.

وَنَسْتَغْفِرُهُ مِمَّا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ، وَأَحْصَاهُ كِتَابُهُ؛ عِلْمٌ غَيْرُ

<sup>(\*)</sup> من: ألَّحَمْدُ للهِ. إلى: وَاعيهَا. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١١٤. 
- ورد في التوحيد ص ٤١ الحديث ٢. عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن عمرو الكاتب، عن محمد بن زياد القلزمي، عن محمد بن أبي زياد الجدّي، عن محمد بن يحيى بن عمرو بن علي بن أبي طالب، عن علي الرضا عليهما السلام. وعن ابن أبي زياد، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن القاسم بن أيوب العلوي، عن علي الرضا عليه السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ١٣٧ حديث ٥٠. بالسند الوارد في التوحيد.

### قَاصِرِ، وَكِتَابُ غَيْرُ مُغَادِرٍ.

وَنُوْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ عَايَنَ الْغُيُوبَ، وَوَقَفَ عَلَى الْمَوْعُودِ؛ إِيمَاناً نَفَى إِخْلاَصُهُ الشِّرْكَ، وَيَقينُهُ الشَّكَ.

وَنَشْهَدُأَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ شَهَادَتَيْنِ تُصْعِدَانِ الْقَوْلَ، وَتَرْفَعَانِ الْعَمَلِ.

لاَ يَخِفُّ ميزَانُ تُوضَعَانِ فيهِ، وَلاَ يَثْقُلُ ميزَانٌ تُرْفَعَانِ مِنْهُ \. أُوصِيكُمْ، عِبَادَ اللهِ، بِتَقْوَى اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ ٢ إلَّتي هِيَ الزَّادُ، وَيِهَا الْمَعَادُ٣.

زَادٌ مُبَلِّغٌ ، وَمَعَادٌ ، مُنْجِحٌ.

١- عَنْهُ. ورد في نسخة الآملي ص٩٣. ونسخة الإسترابادي ص ١٥١. ونسخة العطاردي
 ص ١٣٢ عن نسخة مكتبة نواب. ونسخة عبده ص ٢٧٣. ونسخة الصالح ص ١٦٩.

٢- ورد في غرر الحكم للآمدي ج ١ ص ٢٤٧ الحديث ٢٤٠. مرسلاً.

٣- المَعَاذ. ورد في نسخة الآملي ص ٩٣. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٣٥.
 ونسخة الإسترابادي ص ١٥١. ونسخة العطاردي ص ١٣٢. ونسخة الصالح ص ١٦٩.

٤- مُبْلِغ ورد في نسخة نصيري ص٥٠. ونسخة الصالح ص ١٦٩.

٥- **مَعَاذُ.** ورد في نسخة الآملي ص ٩٣. ونسخة العطاردي ص ١٣٢. ونسخة الصالح ص ١٦٩.

لَهُمْ وَحَسْنُ مَآبِ ً.

<u>⟨TYT⟩</u>

### دَعَا إِلَيْهَا أَسْمَعُ دَاعٍ، وَوَعَاهَا خَيْرُ وَاعٍ؛ فَأَسْمَعَ دَاعيهَا، وَفَازَ وَاعيهَا.

[عِبَادَ اللهِ؛] إِنَّ تَقْوَى اللهِ عِمَارَةُ الدَّينِ، وَعِمَادُ الْيَقينِ؛ وَإِنَّهَا لَمِفْتَاحُ الطَّلاَحِ، وَمِصْبَاحُ النَّجَاحِ \.

(\*) عِبَادَ اللهِ ؛ إِنَّ تَقْوَى اللهِ حَمَتْ أَوْلِيَاءَ اللهِ مَحَارِمَهُ ، وَأَلْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ ، حَتَّى أَسْهَرَتْ لَيَالِيَهُمْ ، وَأَظْمَأَتْ هَوَاجِرَهُمْ ؛ فَلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ ، حَتَّى أَسْهَرَتْ لَيَالِيَهُمْ ، وَأَظْمَأَتْ هَوَاجِرَهُمْ ؛ فَلُوبَهُمْ أَنْ وَاسْتَقْرَبُوا الْأَجَلَ ، فَأَخَذُوا الرَّاحَةَ بِالنَّصَبِ ، وَالرَّيِّ بِالظَّمَا ، وَاسْتَقْرَبُوا الْأَجَلَ ، فَأَخَذُوا الْأَمَلَ ، فَلاَ حَظُوا الْأَجَلَ . [أُولَئِكَ] طُوبَى فَبَادَرُوا الْعَمَلَ ، وَكَذَّبُوا الْأَمَلَ ، فَلاَ حَظُوا الْأَجَلَ . [أُولَئِكَ] طُوبَى

ثُمَّ إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ وَعَنَاءٍ، وَغِيَرٍ وَعِبَرٍ.

 <sup>(\*)</sup>من: عِبَادَ اللهِ. إلى: الْأَجَلَ. ومن: ثُمَّ إِنَّ الدُّنْيَا. إلى: مُؤَمَّلُ يُتْرَكُ. ورد في خُطب الشريف الرضى تحت الرقم ١١٤.

١- ورد في غررالحكم ج ١ص ٩ ٢٤ الحديث ٢٤٧. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٥٨. مرسلاً. وفي السلام ) ج ٦ ص ١٥٨. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٩. مرسلاً. باختلاف يسير.

٢-ورد في ناسخ التواريخ. وفي نثر الدر ج ١ ص ٣٤٨. مرسلاً عن زيد بن علي بن
 الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

# فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّهْرَ مُوتِرٌ ` قَوْسَهُ، مُفَوِّقٌ نَبْلَهُ ` ؛ لاَ تُخطِئ سِهَامُهُ، وَلاَ يُوسَى جِرَاحُهُ.

يَرْهِي الْحَيِّ بِالْمَوْتِ، وَالشَّبَابَ بِالْهَرَمِ ، وَالصَّحيحَ بِالسَّقَمِ، وَالنَّاجِي بِالْعَطَبِ.

1- فَنَائِهَا. ورد في أمالي الطوسي ص ٤٥٦. عن أبي علي الحسن بن علي الطوسي، الحسن بن علي الطوسي، عن أبيه أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، عن أبي هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي العباس ابن عقدة، عن الحسن بن علي بن إبراهيم العلوي، عن الحسين بن علي الخزّاز (ابن بنت إلياس)، عن ثعلبة بن ميمون، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ص ٥٠٦. عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبد الله بن أبي داوود السجستاني، عن إبراهيم بن الحسن الطرطوسي، عن بشر بن زاذان، عن عمرو ابن صبيح، عن جعفر الصادق، عن آبائه، عن علي عليه وعليهم السلام، وفي تحفّ العقول ص ١٥٠. مرسلاً.

٢- مُوتَرَّ. ورد في نسخة نصيري ص ٥٠. ونسخة الآملي ص ٩٣. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٣٦.

٣-ورد في تحف العقول. ومطالب السؤول. وفي أمالي الطوسي ص ١٥٦ وص ٥٠٦. بالسندين السابقين. وفي دستور معالم الحكم ص ٣٣. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٤٧٧. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٧١. مرسلاً. وفي فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة ص ١١٤ الحديث ١٠٩. عن ابن عقدة، عن الحسن بن علي بن إبراهيم العلوي، عن الحسين بن علي الخزاز وهو ابن إلياس، عن ثعلبة بن ميمون، عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام.

٤- ورد في دستور معالم الحكم. وعيون الحكم والمواعظ. وناسخ التواريخ.

#### آكِلٌ لاَ يَشْبَعُ، وَشَارِبٌ لاَ يَنْقَعُ.

وَمِنَ الْعَنَاءِ أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ مَا لاَ يَأْكُلُ، وَيَبْنِي مَا لاَ يَسْكُنُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اللهِ \_ سُبْحَانَه وَتَعَالَى \_ لاَ مَالاً حَمَلَ، وَلاَ بِنَاءً نَقَلَ. ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اللهِ \_ سُبْحَانَه وَتَعَالَى \_ لاَ مَالاً حَمَلَ، وَلاَ بِنَاءً نَقَلَ. وَمِنْ غِيرِهَا أَنَّكَ تَرَى الْمَرْحُومَ مَغْبُوطاً، وَالْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً؛ لَيْسَ بَيْنَ ' ذَلِكَ إِلاَّ نَعِيماً زَلَّ"، وَبُؤْساً نَزَلَ.

١- عَنَائِهَا. ورد في تحف العقول ص ١٥٦. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ١٩٠ مرسلاً. وفي أمالي الطوسي ص ٤٥٦. عن أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن ابن علي الطوسي، عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، عن الحسين بن عبد الله، عن أبي هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي العباس بن عقدة، عن الحسن بن علي بن إبراهيم العلوي، عن الحسين بن علي الخزاز (ابن بنت إلياس)، عن ثعلبة بن ميمون، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ص ٢٠٥. عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبد الله بن أبي داوود السجستاني، عن إبراهيم بن الحسن الطرطوسي، عن بشر بن زاذان، عن عمرو ابن صبيح، عن جعفر الصادق، عن آبائه، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة ص ١١٤ الحديث ٢٠٩. عن ابن عقدة، عن الحسن بن علي الخزاز وهو ابن إلياس، عن ثعلبة بن ميمون، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

٢- ورد في مطالب السؤول ص ١٩٠. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٧١. مرسلاً. باختلاف يسير.

٣- زال. ورد في نسخة ابن النقيب ص ٩٩.

#### وَمِنْ عِبَرِهَا أَنَّ الْمَرْءَ يُشْرِفُ عَلَى أَمَلِهِ فَيَقْتَطِعُهُ 'حُضُورُ ' أَجَلِهِ؛ فَلاَ أَمَلُ يُدْرَكُ، وَلاَ مُؤَمَّلُ يُتْرَكُ.

(\*) كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ ؟.
 وَكَمْ مِنْ " مَغْرُورٍ بِالسِّتْرِ عَلَيْهِ ؟.

٣- ورد في غرر الحكم ج٢ ص ٥٥٠ الحديث ٢٢. مرسلاً. وفي تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٢٠٦. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٢٠٣. مرسلاً.

<sup>(\*)</sup>من:كُمْ مِنْ. إلى: الإِمْلاَءِ لَهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ١١٦. وتكرر تحت الرقم ٢٦٠.

١- **فَيَقُطَّعُهُ.** ورد في نسخة نصيري ص ٥٠. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٦٢ ب. ونسخة عبده ص ٢٧٤.

٢- فَيَخْتَطِفُهُ مِنْ دُونِهِ. ورد في مطالب السؤول ص ١٩٠. مرسلاً. وفي أمالي الطوسي ص ٤٥٦. عن أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي، عن الحسين بن عبد الله، عن أبي هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي العباس بن عقدة، عن الحسن بن علي من أبي هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي العباس بن عقدة، عن الحسن بن علي بن إبراهيم العلوي، عن الحسين بن علي الخزاز (ابن بنت إلياس)، عن ثعلبة بن ميمون، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ص ٥٠٦. عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبد الله بن أبي داوود السجستاني، عن إبراهيم ابن الحسن الطرطوسي، عن بشر بن زاذان، عن عمرو بن صبيح، عن جعفر الصادق، عن آبائه، عن علي عليه وعليهم السلام، وفي تحف العقول ص ١٥٧. الصادق، عن الحسن بن علي علي المؤمنين لابن عقدة ص ١١٤ الحديث ١٠٩. عن ابن عقدة، عن الحسن بن علي بن إبراهيم العلوي، عن الحسين بن علي الخزاز وهو ابن إلياس، عن ثعلبة بن ميمون، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

**₹**₩

وَكَمْ مِنْ ' مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فيهِ ؟.

وَمَا ابْتَلَى اللهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ أَحَداً بِمِثْلِ الْإِمْلاَءِ لَهُ.

أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عِلَّا وَإِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا

(\*) فَسُبْحَانَ اللهِ، مَا أَعَزَّ "سُرُورَهَا، وَأَظْمَأَ رَبَّهَا، وَأَضْحَى \* فَيْتَهَا !.

لا جَاءٍ يُرَدُّ، وَلاَ مَاضٍ يَرْتَدُّ!.

وَسُبْحَانَ اللهِ، مَا أَقْرَبَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ لِلِحَاقِهِ بِهِ، وَأَبْعَدَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ لِانْقِطَاعِهِ عَنْهُ!.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ حَلُّوا أَنْفُسَكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَسُوا قِنَاعَ الْمَخَافَةِ؛ وَالْبَسُوا قِنَاعَ الْمَخَافَةِ؛ وَالْبَسُوا قِنَاعَ الْمَخَافَةِ؛ وَاجْعَلُوا آخِرَتَكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ، وَسَعْيَكُمْ لِمُسْتَقَرِّكُمْ.

<sup>(\*)</sup> من: فَشُبْحَانَ. إلى: لانْقِطَاعِهِ عَنْهُ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١١٤.

١-ورد في تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٢٠٦. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٢٠٣. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٥٥٠ الحديث ١٢. مرسلاً.

٢- آل عمران / ١٧٨. والفقرة وردت في تاريخ اليعقوبي وتحف العقول.

٣- أغرر. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٩٨. ونسخة الآملي ص ٩٤. ونسخة ابن أغرر. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٩٨. ونسخة عبده ص ٢٧٤.
 ١٠٥١. ونسخة عبده ص ٢٧٤.
 ١٠٥١. ونسخة عبده ص ٢٧٤.
 ١٠٥١. ورد في كتاب الطراز ج ٢ ص ٣٥٠. مرسلاً.

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَمَّا قِليلِ رَاحِلُونَ، وَإِلَى اللهِ صَائِرُونَ؛ وَلاَ يُغْني عَنْكُمْ هُنَالِكَ إِلاَّ صَالِحُ عَمَلٍ قَدَّمْتُمُوهُ، أَوْ حُسْنُ ثَوَابٍ حُزْتُمُوهُ. عَمْلٍ قَدَّمْتُمُهُ، أَوْ حُسْنُ ثَوَابٍ حُزْتُمُوهُ. إِنَّكُمْ إِنَّمَا تَقْدُمُونَ عَلَى مَا قَدَّمْتُمْ، وَتُجَازَوْنَ عَلَى مَا أَسْلَفْتُمْ؛ فَلاَ إِنَّمَا تَقْدُمُونَ عَلَى مَا قَدَّمْتُمْ، وَتُجَازَوْنَ عَلَى مَا أَسْلَفْتُمْ؛ فَلاَ

تَخْدَعَنَّكُمْ زَخَارِفُ دُنْيَا دَنِيَّةٍ عَنْ مَرَاتِبِ جِنَانٍ عَلِيَّةٍ. فَكَأَنْ قَدِ انْكَشَفَ الْقِنَاعُ، وَارْتَفَعَ الْإِرْتِيَابُ، وَلاَقَى كُلُّ امْرِئٍ مُسْتَقَرَّهُ، وَعَرَفَ مَثْوَاهُ وَمُنْقَلَبَهُ \.

[عِبَادَ اللهِ؛] (\*) إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِشَرِّ مِنَ الشَّرِّ إِلاَّ عِفَا بُهُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ بِخَيْرٍ مِنَ الْخَيْرِ إِلاَّ ثَوَابُهُ.

وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا سَمَاعُهُ أَعْظَمُ مِنْ عَيَانِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْآخِرَةِ عَيَانَهُ أَعْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ. الْآخِرَةِ عَيَانُهُ أَعْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ.

فَلْيَكُفِكُمْ مِنَ الْعَيَانِ السَّمَاعُ، وَمِنَ الْغَيْبِ الْخَبَرُ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا نَفَصَ مِنَ الدُّنْيَا وَزَادَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِمَّا نَفَصَ مِنَ الدُّنْيَا. نَفَصَ مِنَ الْآخِرَةِ وَزَادَ فِي الدُّنْيَا.

فَكَمْ مِنْ مَنْقُوصٍ رَابِحٍ، وَمَزيدٍ خَاسِرٍ!.

 <sup>(\*)</sup> من: إِنَّهُ لَيْسَ. إلى: مُسْلِمُونَ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١١٤.
 ١- ورد في الكشكول للبهائي ج ١ ص ١٤٧. مرسلاً.

[عِبَادَ اللهِ؛] إِنَّ الَّذي أُمِرْتُمْ بِهِ أَوْسَعُ مِنَ الَّذي نُهيتُمْ عَنْهُ، وَمَا أُحِلَّ لَكُمْ أَكْثَرُ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ؛ فَذَرُوا مَا قَلَّ لِمَاكَثُرَ، وَمَا ضَاقَ

قَدْ تُكُفِّلَ لَكُمْ بِالرِّرْقِ وَأُمِرْتُمْ بِالْعَمَلِ، فَلاَ يَكُونَنَّ الْمَضْمُونُ لَكُمْ طَلَبُهُ أَوْلَى بِكُمْ مِنَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكُمْ عَمَلُهُ.

مَعَ أَنَّهُ، وَاللهِ، لَقَدِ اعْتَرَضَ الشَّكُّ، وَدَخِلَ الْيَقِينُ، حَتَّى كَأَنَّ الَّذي ضُمِنَ لَكُمْ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُم، وَكَأَنَّ الَّذي فُرِضَ عَلَيْكُمْ قَدْ وُضِعَ عَنْكُمْ.

فَبَادِرُوا الْعَمَلَ، وَقَصِّرُوا الْأَمَلَ \، وَخَافُوا بَغْنَةَ الْأَجَلِ؛ فَإِنَّهُ لاّ يُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ الْعُمُرِ مَا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ الرِّزْقِ.

مًا فَاتَ الْيَوْمَ مِنَ الرِّزْقِ يُرْجَى غَداً زِيَادَتُهُ، وَمَا فَاتَ أَمْسِ هِنَ الْعُمُرِ لَمْ يُرْجَ الْيَوْمَ رَجْعَتُهُ.

اَلرَّجَاءُ مَعَ الْجَائِي، وَالْيَأْسُ مَعَ الْمَاضي.

١- ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٥٤٤ الحديث ١١٢. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ
 (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٢٩١. مرسلاً.

فَ ﴿ اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾، وَاسْعَوْا في مَرْضَاتِهِ، وَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمْ مِنْ أَلِيم عَذَابِهِ '، ﴿ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ `.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ اِقْبَلُوا النَّصيحَةَ مِمَّنْ نَصَحَكُمْ، وَتَلَقُّوهَا بِالطَّاعَةِ مِمَّنْ حَمَلَهَا إِلَيْكُمْ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ \_سُبْحَانَهُ \_لَمْ يَمْدَحْ مِنَ الْقُلُوبِ إِلاَّ أَوْعَاهَا لِلْحِكْمَةِ، وَمِنَ النَّاسِ إِلاَّ أَسْرَعَهُمْ إِجَابَةً إِلَى الْحَقِّ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجِهَادَ الْأَكْبَرَ جِهَادُ النَّفْسِ.

فَاشْتَغِلُوا بِجِهَادِ أَنْفُسِكُمْ تَسْعَدُوا، وَارْفُضُوا الْقيلَ وَالْقَالَ تَسْلَمُوا، وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ تَغْنَمُوا.

وَكُونُوا، عِبَادَ اللهِ، إِخْوَاناً تَفُوزُوا لَدَيْهِ بِالنَّعيم الْمُقيم.

يَا عَبِيدَ الدُّنْيَا الْعَامِلِينَ لَهَا؛ إِذَا كُنْتُمْ فِي النَّهَارِ تَبِيعُونَ وَتَشْتَرُونَ، وَبِاللَّيْلِ عَلَى فُرُشِكُمْ تَتَقَلَّبُونَ وَتَنَامُونَ، وَفيمَا بَيْنَ ذَلِكَ عَنِ الْآخِرَةِ تَغْفُلُونَ، وَبَالْعَمَلِ تُسَوِّفُونَ، فَمَتَى تُفَكَّرُونَ بِالْإِرْتِيَادِ، وَمَتَى تُقَدِّمُونَ الزَّادَ، وَمَتَى تَهْتَمُّونَ بِأَمْرِ الْمَعَادِ ؟!!!

۱- ورد في غرر الحكم ج ۱ ص ۱۳۶ الحديث ٤٤. مرسلاً. ۲- آل عمران / ۱۰۲.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلهِ \_سُبْحَانَهُ \_ حُجَّةٌ في أَرْضِهِ أَوْكَدُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَلاَ حِكْمَةٌ أَبْلَغُ مِنْ كِتَابِهِ الْعَظيمِ؛ وَلاَ مِنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَلاَ حِكْمَةٌ أَبْلَغُ مِنْ كِتَابِهِ الْعَظيمِ؛ وَلاَ مَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَلاَ عَتَصَمَ بِحَبْلِهِ وَاقْتَدَى بِنَبِيِّهِ. مَذَحَ اللهُ \_ تَعَالَى \_ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِهِ وَاقْتَدَى بِنَبِيِّهِ.

وَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ عِنْدَمَا عَصَاهُ وَخَالَفَهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ؛ فَلِذَلِكَ يَقُولُ مَنْ هَلَكَ عِنْدَمَا عَصَاهُ وَخَالَفَهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ؛ فَلِذَلِكَ يَقُولُ مَعَنَّ أَمْرِهِ أَنْ يَقُولُ مَعَنَّ أَمْرِهِ أَنْ يَقُولُ مَعَنَّ أَمْرِهِ أَنْ يُصَيِّعُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ '.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِلَى كَمْ تُوعَظُونَ وَلاَ تَتَّعِظُونَ ؟.

فَكَمْ قَدْ وَعَظَكُمُ الْوَاعِظُونَ، وَحَذَّرَكُمُ الْمُحَذِّرُونَ، وَزَجَرَكُمُ الْمُحَذِّرُونَ، وَزَجَرَكُمُ اللَّائِياءُ النَّاجِرُونَ، وَبَلَّغَكُمُ الْعَالِمُونَ، وَعَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ دَلَّكُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ؛ وَأَقَامُوا عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ، وَأَوْضَحُوا لَكُمُ الْمَحَجَّةَ.

فَبَادِرُوا الْعَمَلَ، واغْتَنِمُوا الْمَهَلَ؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلاَحِسَابٌ، وَغَداً حِسَابٌ وَغَداً حِسَابٌ وَغَداً حِسَابٌ وَلاَحِسَابٌ وَغَداً حِسَابٌ وَلاَ عَمَلٌ، ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ .

١- النور / ٦٢.

٢- الشعراء / ٢٢٧. ووردت الفقرات في غرر الحكم ج ٢ ص ٨٦٨ الحديث ٦ و ٧ و
 ١١. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٥٥٢. مرسلاً. وفي ص ٥٥٧. مرسلاً.
 وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٥٢٠. مرسلاً.
 وفي ص ٥٢٨. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.



#### ٦٠ خُطْنِةٌ لَهُ عَلَيْهُ السَّلَاهِ عَ

#### في وحدانيّة الله سبحانه وتعالى

روي عن نوف التكالي؛ قال: خطبنا بهذه الخطبة أمير المؤمنين على عليه السلام بالكوفة، وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي، وعليه مِدْرعة من صوف، وحمائل سيفه ليف، وفي جبينه ثفنة من أثر السجود

## ب الدائر عمل الرحمي

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَلاَ تَنْقَضي عَجَائِبُهُ، لِأَنَّهُ ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فَي شَأْنِ ﴾ '. مِنْ إِحْدَاثِ بَديع لَمْ يَكُنْ.

الَّذي ' ﴿ لَمْ يُولَدْ فَيَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً، وَلَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ

(\*) من: لَمْ يُولَدُ. إلى: هَالِكاً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٢.
 ١ــ الرحمن / ٢٩.

١- ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ١٤١ الحديث ٧. عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن احمد بن النضر وغيره، عمن ذكره، عن عمرو بن ثابت، عن رجل سمّاه، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي عليه السلام. وفي التوحيد ص ١٣ الحديث ١. الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن أبي عبد الله، عن أبي محمد بن خالد البرقي، عن احمد بن النضر وغيره، عن عمرو بن ثابت، عن رجل سمّاه، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف العطاء ص ٦٦. مرسلاً.

 $\langle \widehat{\mathbf{r}} \widehat{\mathbf{\Lambda}} \widehat{\mathbf{r}} \rangle$ 

مُورِّتاً \ هَالِكاً، وَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ الْأَوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ شَبَحاً مَاثِلاً، وَلَمْ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ فَيَكُونَ بَعْدَ انْتِقَالِهَا حَائِلاً.

الَّذي لَيْسَتْ لِأَوَّلِيَّتِهِ نِهَايَةٌ، وَلاَ لِآخِرِيَّتِهِ حَدٌّ وَلاَ غَايَةٌ.

الَّذي ' (\*) لَمْ يَتَقَدَّمْهُ وَقْتُ وَلا زَمَانٌ، وَلَمْ يَتَعَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَلاَ

نُقْصَانٌ، وَلاَ يُوصَفُ بِ " أَيْنَ "، وَلاَ بِ " مَا "، وَلاَ بِمَكَانٍ.

الَّذي بَطَنَ مِنْ خَفِيَّاتِ الْأُمُورِ، وَ ۖ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا ' في خَلْقِهِ وَ اللهُ عُلُولِ بِمَا أَرَانَا ' في خَلْقِهِ مِنْ عَلاَمَاتِ التَّذبيرِ الْمُتْقَنِ، وَالْقَضَاءِ الْمُبْرَمِ.

<sup>(\*)</sup> من: وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ. إلى: نُقْصَانٌ. ومن: بَلْ ظَهَرَ إلى: الْمُبْرَمِ. ورد في خُطب الرضي تحت الرِقم ١٨٢.

<sup>1-</sup> مَوْرُوثا. ورد في أغلب نسخ النهج. والوارد في المتن هو نسخة فيض الإسلام. ٢- ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ١٤١ الحديث ٧. عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن احمد بن النضر وغيره، عمن ذكره، عن عمرو بن ثابت، عن رجل سمّاه، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي عليه السلام. وفي التوحيد ص ٣١ الحديث ١. الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن أبي عبد الله، عن أبي محمد بن خالد البرقي، عن احمد بن النضر وغيره، عن عمرو بن ثابت، عن رجل سمّاه، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف النطاء ص ٦٦. مرسلاً.

٣ ورد في المصادر السابقة. وورد بَلُ ظُهَرَ في نسخ النهج.

٤- يُرَى، ورد في الكافي. والتوحيد. بالسندين السابقين. والمستدرك لكاشف الغطاء.

٥ ـ ورد في المصادر السابقة.

اَلَّذي سُئِلَتِ الْأَنْبِيَاءُ عَنْهُ فَلَمْ تَصِفْهُ بِحَدِّ، بَلْ وَصَفَتْهُ بِأَفْعَالِهِ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ بِآيَاتِهِ.

وَلاَ تَسْتَطيعُ عُقُولُ الْمُتَفَكِّرينَ جَحْدَهُ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ فِطْرَتَهُ، وَهُوَ الصَّانِعُ لَهُنَّ، فَلاَ مَدْفَعَ لِقُدْرَتِهِ.

اَلَّذي بَانَ مِنَ الْخَلْقِ فَلاَ شَيْءَ كَمِثْلِهِ.

اَلَّذي خَلَقَ خَلْقَهُ لِعِبَادَتِهِ، وَأَقْدَرَهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ بِمَا جَعَلَ فيهِمْ، وَقَطَعَ عُذْرَهُمْ بِالْحُجَجِ؛ فَعَنْ بَيِّنَةٍ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَعَنْ بَيِّنَةٍ ' نَجَا مَنْ نَجَا، وَلِلهِ الْفَضْلُ مُبْتَدَأً وَمَعيداً.

ثُمَّ إِنَّ الله، وَلَهُ الْحَمْدُ، افْتَتَحَ الْكِتَابَ بِالْحَمْدِ لِنَفْسِهِ، وَخَتَمَ أَمْرَ الدُنْيَا وَحُكُمَ الْآخِرَةِ بِالْحَمْدِ لِنَفْسِهِ، فَقَالَ: ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقيلَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ ٢.

١\_ وَبِمَنَّهِ. ورد في الكافي للكليني ج١ ص١٤١ الحديث٧. عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن احمد بن النضر وغيره، عمن ذكره، عنٍ عمرو بن ثابت، عن رجل سمّاه، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكَّاشف الغطاء. مرسلاً. ٢\_ الزُّمَر / ٧٥.

ٱلْحَمْدُ لِلهِ الْلاَّبِسِ الْكِبْرِيَاءَ بِلاَ تَجْسيدٍ، وَالْمُرْتَدِي الْجَلاَلَ بِلاَّ تَمْثيلٍ، وَالْمُسْتَوي عَلَى الْعَرْشِ بِلا زَوَالٍ، وَالْمُتَعَالِي عَنِ الْخَلْقِ بِلاَ تَبَاعُدٍ عَنْهُمْ، وَالْقَريبِ مِنْهُمْ بِلاَ مُلاَمَسَةٍ مِنْهُ لَهُمْ.

لَيْسَ لَهُ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَى حَدِّهِ، وَلاَ لَهُ مِثْلٌ فَيُعْرَفُ بِمِثْلِهِ. ذَلَّ مَنْ تَجَبَّرَ غَيْرُهُ، وَصَغُرَ مَنْ تَكَبَّرَ دُونَهُ.

وَتَوَاضَعَتِ الْأَشْيَاءُ لِعَظَمَتِهِ، وَانْقَادَتْ لِسُلْطَانِهِ وَعِزَّتِهِ، وَكَلَّتْ عَنْ

إِدْرَاكِهِ طُرُوفُ الْعُيُونِ، وَقَصُرَتْ دُونَ بُلُوغِ صِفَتِهِ أَوْهَامُ الْخَلاَئِقِ.

ٱلْأَوَّلُ قَبْلَكُلِّ شَيْءٍ وَلاَ قَبْلَ لَهُ، وَالْآخِرُ بَعْدَكُلِّ شَيْءٍ وَلاَ بَعْدَ لَهُ، وَالظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِالْقَهْرِلَهُ، وَالْمُشَاهِدُ لِجَميعِ الْأَمَاكِنِ بِلاَ انْتِقَالٍ

لاَ تَلْمَسُهُ لاَمِسَةٌ، وَلاَ تُحِشُّهُ حَاسَّةٌ، ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ الْحَكيمُ الْعَليمُ ﴾ `.

أَتْقَنَ مَا أَرَادَ خَلْقَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا لاَ بِمِثَالٍ سَبَقَ إِلَيْهِ، وَلاَ لُغُوبٍ دَخَلَ عَلَيْهِ في خَلْقِ مَا خَلَقَ لَدَيْهِ .

إِبْتَدَأَ مَا أَرَادَ ابْتِدَاءَهُ، وَأَنْشَأَمَا أَرَادَ إِنْشَاءَهُ، عَلَى مَا أَرَادَ مِنَ التَّقَلَيْنِ:

الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، لِيَعْرِفُوا بِذَلِكَ رُبُوبِيَّتَهُ، وَتَمَكَّنَ فيهِمْ طَاعَتُهُ \.
(\*) فَمِنْ شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُوطَّدَاتٍ بِلاَ عَمَدٍ،
قَائِمَاتٍ بِلاَ سَنَدٍ؛ دَعَاهُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتٍ، غَيْرَ
مُتَلَكِّنَاتٍ وِلاَ مُبْطِئَاتٍ.

وَلَوْلاَ إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَإِذْعَانُهُنَّ لَهُ بِالطَّوَاعِيَةِ ، لَمَا وَلَوْلاَ إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَإِذْعَانُهُنَّ لَهُ بِالطَّوَاعِيَةِ ، لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعاً لِعَرْشِهِ، وَلاَ مَسْكَناً لِمَلاَئِكَتِهِ، وَلاَ مَصْعَداً لِلْكَلِمِ الطَّيْبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِح مِنْ خَلْقِهِ.

جَعَلَ نُجُومَهَا أَعْلاَماً يَسْتَدِلُ بِهَا الْحَيْرَانُ في مُخْتَلَفِ فِجَاجِ الْأَقْطَارِ؛ لَمْ يَمْنَعْ ضَوْءَ نُورِهَا ادْ لِهْمَامٌ "سُجُفِ اللَّيْلِ الْمُظْلِم، وَلاَ الْأَقْطَارِ؛ لَمْ يَمْنَعْ ضَوْءَ نُورِهَا ادْ لِهْمَامٌ "سُجُفِ اللَّيْلِ الْمُظْلِم، وَلاَ

 <sup>(\*)</sup> من: فَمِنْ شَوَاهِدِ. إلى: في بَطْنِهَا. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٨٢.
 ١- ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ١٤١ الحديث ٧. عن عدة من أصحابنا، عن

احمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن احمد بن النضر وغيره، عمن ذكره، عن عمرو بن ثابت، عن رجل سمّاه، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي عليه السلام. وفي التوحيد ص ١٣١ الحديث ١. الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن أبي عبد الله، عن أبي محمد بن خالد البرقي، عن احمد بن النضر وغيره، عن عمرو بن ثابت، عن رجل سمّاه، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٦. مرسلاً.

٢\_بِالطَّاعَةِ. ورد في

٣\_ ادهِمَامُ. ورد في لسان العرب ج ١٢ ص ٢١٠. مرسلاً.

اسْتَطَاعَتْ 'جَلاَبيبُ سَوَادِ الْحَنَادِسِ أَنْ تَرُدَّ مَا شَاعَ فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ تَلاَّلُو نُورِ الْقَمَرِ.

فَسُبْحَانَ مَنْ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ سَوَادُ غَسَقٍ دَاجٍ، وَلاَ لَيْلٍ سَاجٍ، في يِقَاعِ اللَّرَضِينَ الْمُتَطَأْطِئَاتِ، وَلاَفي يَفَاعِ السُّفْعِ الْمُتَجَاوِرَاتِ، وَمَا يَتَجَلْجَلُ بِهِ الرَّعْدُ في أُفُقِ السَّمَاءِ، وَمَا تَلاَشَتْ عَنْهُ بُرُوقُ الْغَمَامِ، وَمَا تَلاَشَتْ عَنْهُ بَرُوقُ الْغَمَامِ، وَمَا تَلاَشَتْ عَنْهُ بُرُوقُ الْغَمَامِ، وَمَا تَلاَشَتْ عَنْهُ بُرُوقُ الْأَنْوَاءِ، وَمَا تَلاَشَتْ عَنْهُ بَرُولُ السَّمَاءِ.

وَيَعْلَمُ مَسْقَطَ الْقَطْرَةِ وَمَقَرَّهَا، وَمَسْحَبَ الذَّرَّةِ وَمَجَرَّهَا، وَمَا يَكْفِي الْبَعُوضَةَ مِنْ قُوتِهَا، وَمَا تَحْمِلُ الْأُنْثَى في بَطْنِهَا.

نَحْمَدُهُ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَى جَمِيعِ نَعْمَائِهِ كُلِّهَا، وَنَسْتَهْدِيهِ لِمَرَاشِدِ أُمُورِنَا، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، وَنَسْتَغْفِرُهُ لِلذُّنُوبِ الَّتِي سَلَفَتْ مِنَّا.

وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ بَعَثَهُ بِالْحَقّ

١\_ اسْطَاعَتْ. ورد في نسخة ابن النقيب ص ١٦٦.

٢\_ بقاع. ورد في نسخة نصيري ص ١٠٥. ونسخة عبده ص ٣٨٩. ونسخة ابن النقيب ص ١٦٦. ونسخة العطاردي ص ٢١٧ عن نسخة موجودة في مكتبة ممتاز العلماء في لكنهو \_الهند.

نَبِيّاً دَالاً عَلَيْهِ، وَهَادِياً إِلَيْهِ؛ فَهَدَانَا بِهِ مِنَ الضَّلاَلَةِ، وَاسْتَنْقَذَنَا بِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ.

﴿ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظيماً ﴾ أ، وَنَالَ ثَوَاباً كَرِيماً جَزِيلاً، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً، وَاسْتَحَقَّ عَذَاباً أَلِيماً.

فَأَنْجِعُوا بِمَا يَحِقُّ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِخْلاَصِ النَّصيحَةِ، وَحُسْنِ الْمُؤَازَرَةِ.

وَأَعينُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِلُزُومِ الطَّريقَةِ الْمُسْتَقيمَةِ، وَهَجْرِ الْأُمُورِ الْكَريهَةِ.

وَتَعَاطَوُا الْحَقِّ بَيْنَكُمْ وَتَعَاوَنُوا عَلَيْهِ.

وَخُذُوا عَلَى يَدِي الظَّالِم السَّفيهِ.

وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

وَاعْرِفُوا لِذَوِي الْفَضْلِ فَضْلَهُمْ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ الله \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَةُ بِأَلْ وَتَعَالَى \_ لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةُ بِالْمُنْكَرِ سِرًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ الْعَامَّةُ. الْخَاصَةُ بِالْمُنْكَرِ سِرًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ الْعَامَّةُ.

فَإِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ جَهَاراً فَلَمْ تُغَيِّرٌ 'ذَلِكَ الْعَامَّةُ اسْتَوْجَبَ الْفَريقَانِ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللهِ \_عَزَّ وَجَلَّ \_.

أَوْحَى الله - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى نَبِيِّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَنِّي مُعَذَّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ: أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ، وَسِتِّينَ أَلْفاً

فَقَالَ: يَا رَبِّ؛ هَؤُلاَّءِ الأَشْرَارُ، فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ ؟.

قَالَ: دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي، وَلَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبي.

[وَ] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: قَالَ عيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّينَ: تَحَبَّبُوا إِلَى اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ. قَالُوا: يَا رُوحَ اللهِ؛ بَم نَتَحَبَّبُ إِلَى اللهِ وَنَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ ؟. قَالَ: بِبُغْضِ أَهْلِ الْمَعَاصي؛ وَالْتَمِسُوا رِضَى اللهِ بِسُخْطِهِمْ. قَالُوا: يَا رُوحَ اللهِ؛ فَمَنْ نُجَالِسْ ؟. قَالَ: مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللهَ رُؤْيَتُهُ، وَيَزِيدُ في عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ.

١ـ تُعَيِّرُ. ورد في هامش قرب الإسناد ص ٢٦. عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي ص ٣٧. بالسند السابق.



عَصَمَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالْهُدَى، وَثَبَّتَنَا وَإِيَّاكُمْ عَلَى التَّقْوَى. وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لي وَلَكُمْ ١.

١\_ ورد في قرب الإسناد ص ٢٦. عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي ص ٣٧. بالسند السابق. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ١٤٢ الحديث ٧. عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن احمد بن النضر وغيره، عمن ذكره، عن عمرو بن ثابت، عن رجل سمّاه، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن على عليه السلام. وفي التوحيد ص ٣١ الحديث ١. الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن أبي عبد الله، عن أبي محمد بن خالد البرقي، عن احمد بن النضر وغيره، عن عمرو بن ثابت، عن رجل سمّاه، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي عليه السلام. وفي علل الشرائع ص ٥٢٢ الباب ٢٩٨ الحديث ٦. الصدوق، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام. وفي ثواب الأعمال ص ٢٦١. عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي تيسير المطالب ص ٢٢٧. عن السيد أبي طالب، عن محمد بن بندار، عن محمد بن الحسن الصفار، عن احمد بن أبي عبيد الله، عن أبي عصمة، عن جابر، عن محمد الباقر، عن أبيه، عن جده، عن على عليه وعليهم السلام. وفي ص ٢٥٨. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن أبي القاسم حمزة بن القاسم العلوي العباسي، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد بن خالد البرقي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن جعفر الصادق، عن آبائه، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي تحف العقول ص ٤٤. مرسلاً. وفي بحار الأنوارج ٤٧ص١٤٧ الحديث ٦٠. مرسلاً. وفي مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٧٣. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٦. مرسلاً. باختلاف

### V

#### خُطُّبُةُ لَهُ عُلَيْهُ الْسُمُ لِأَهْرُعُ للمعروفة بالزهراء في بيان قدرة الله وانفراده بالعَظَمة وأمر البعث

## بب إلاالرهم الرحم

اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمينَ، [والصَّلاَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلينَ وَآلِهِ الْمُطَهَّرينَ].

أُوصِيكُمْ، عِبَادَ اللهِ، بِتَقْوَى اللهِ، وَأَحْمُدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ.

أَوَّلُ كُلِّ شَيءٍ وَآخِرُهُ، وَمُبْتَدِئُ كُلِّ شَيْءٍ وَمُعيدُهُ \

(\*) كُلُّ شَيْءٍ خَاشِعْ لَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ ضَارِعٌ
 إلَيْهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مُشْفِقٌ مِنْهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ مُسْتَكِينٌ إلَيْهِ.

خَشَعَتْ لَهُ الْأَصْوَاتُ، وَكَلَّتْ دُونَهُ الصِّفَاتُ، وَضَلَّتْ دُونَهُ الْأَعْلاَمُ، وَضَلَّتْ دُونَهُ الْأَعْلاَمُ، وَحَارَتْ دُونَهُ الْأَبْصَارُ، وَقَامَتْ بِأَمْرِهِ

وحارب دويه الاحلام، والحسرب الأرضُ والسَّمَاوَاتُ.

(\*) من: كُلُّ شَيْءٍ. إلى: قَائِمٌ بِهِ. في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٩.
 ١ ــ ورد في جواهر المطالب لابن الدمشقي ج ١ ص ٣٣١. مرسلاً.

لاَ يَقْضَى فِي الْأُمُورِ غَيْرُهُ، وَلاَ يَتِنَّمُ شَيْءٌ دُونَهُ. سُبْحَانَهُ مَا أَعْظَمَ شَأْنَهُ، وَأَجَلَّ سُلْطَانَهُ \.

(\*) أَهْرُهُ قَضَاءٌ وَحِكْمَةٌ، وَرِضَاهُ أَمّانٌ وَرَحْمَةٌ، وَكَلاَمُهُ نُورٌ، وَسَخَطُهُ عَذَابٌ.

وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، شَديدُ النَّقْمَةِ، قَريبُ الرَّحْمَةِ '.

يَقْضي بِعِلْمٍ، وَيَعْفُو بِحِلْمٍ؛ ﴿\* غِنَى كُلِّ فَقيرٍ، وَعِزُّ كُلِّ ذَليلٍ، وَقُوتُهُ كُلِّ ذَليلٍ، وَقُوتُهُ كُلِّ مَلْهُوفٍ. وَقُوتُهُ كُلِّ مَلْهُوفٍ.

يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ الصُّدُورُ، وَمَا تَخُونُ الْعُيُونُ، وَمَا في قَعْرِ الْبُحُورِ، وَمَا ثُرْخَى عَلَيْهِ السُّتُورُ. تُرْخَى عَلَيْهِ السُّتُورُ.

اَلرَّحيمُ بِخَلْقِهِ، الرَّؤُوفُ بِعِبَادِهِ، عَلَى غِنَاهُ عَنْهُمْ وَفَقْرِهِمْ إِلَيْهِ ۗ.

مَنْ تَكَلَّمَ سَمِعَ نُطْقَهُ، وَمَنْ سَكَتَ عَلِمَ سِرَّهُ، وَمَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ

 <sup>(\*)</sup> من: أَمْرُهُ إلى: وَرَحْمَةٌ. ومن: يَقْضي. إلى: بِحِلْمٍ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقبي ١٦٠.

 <sup>(\*)</sup> من: غِنَى كُلِّ. إلى: مَلْهُوفٍ. ومن: مَنْ تَكَلَّمَ. إلى: مُنْقَلَبُهُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٩.

١-ورد في العقد الفريد ج ٤ ص ١٦٦. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣١. مرسلاً. باختلاف يسير.

٧-ورد في جواهر المطالب.

٣ ورد في المصدر السابق. والعقد الفريد. باختلاف يسير.



رِزْقُهُ، وَمَنْ مَاتَ فَإِلَيْهِ مُنْقَلَبُهُ ١.

(\*) اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَأْخُذُ وَتُعْطَى، وَعَلَى مَا تُعَافَى وَتَعْلَى مَا تُعَافَى وَتَبْتَلَى إِن الْحَمْدُ عَلَى مَا تُعْدِى.

حَمْداً يَكُونُ أَرْضَى الْحَمْدِ لَكَ، وَأَحَبَّ الْحَمْدِ إِلَيْكَ، وَأَفْضَلَ الْحَمْدِ إِلَيْكَ، وَأَفْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَكَ.

حَمْداً يَمْلَأُ مَا خَلَقْتَ، وَيَبْلُغُ مَا أَرَدْتَ.

حَمْداً لاَ يُحْجَبُ عَنْك، وَلاَ يُقْصَرُ ۗ دُونَك، وَيَبْلُغُ فَضْلَ رِضَاكَ. حَمْداً يَفْضُلُ حَمْدَ مَنْ مَضَى، وَيَعْرِفُ حَمْدَ مَنْ بَقَى '.

حَمْداً لا يَنْقَطِعُ عَدَدُهُ، وَلا يَفْنَى مَدَدُهُ.

فَلَسْنَا نَعْلَمُ كُنْهَ عَظَمَتِكَ، إِلاَّ أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ حَيُّ قَيُّومٌ لاَ تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ.

 <sup>(\*)</sup> من: اَللَّهُمَّ. إلى: دُونَكَ. ومن: حَمْداً لا يَنْقَطِعُ. إلى: وَالأَقْدَامِ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٦٠.

١ ـ مَصيرُهُ. ورد في جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣١. مرسلاً.

٢\_ تُبْلِي وَتُولي، ورد في المصدر السابق

٣- يَقْصُرُ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٩٠. ونسخة الإسترابادي ص ٢١٥. ونسخة عبده ص ٣٤١.

٤ ـ ورد في جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣١. مرسلاً.

لَمْ يَنْتَهِ إِلَيْكَ نَظَرٌ، وَلَمْ يُدْرِكُكَ بَصَرٌ، وَلاَ يَقْدِرُ قُدْرَتَكَ مَلَكٌ وَلاَ

أَذْرَكْتَ الْأَبْصَارَ، وَكَتَمْتَ الْآجَالَ ، وَأَحْصَيْتَ الْأَعْمَالَ "، وَأُخَذْتَ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.

لَمْ تُعَنْ فِي قُدْرَتِكَ، وَلَمْ تُشَارَكْ فِي إِلَّهَيَّتِكَ، وَلاَ يَبْلُغُكَ بُعْدُ الْهِمَم، وَلاَ يَنَالُكَ غَوْصُ الْفِطَنِ، وَلاَ يَنْتَهِي إِلَيْكَ نَظَرُ النَّاظِرِينَ.

إِرْتَفَعَتْ عَنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقينَ صِفَةُ قُدْرَتِكَ؛ فَلاَ يَنْتَقِصُ مَا أَرَدْتَ أَنْ يَزْدَادَ، وَلاَ يَزْدَادُ مَا أَرَدْتَ أَنْ يَنْتَقِصَ.

وَكَيْفَ تُدْرِكُكَ الصِّفَاتُ، أَوْ تَحْوِيكَ الْجِهَاتُ، وَقَدْ حَارَتْ في مَلَكُوتِكَ مَذَاهِبُ التَّفْكيرِ، وَحَسِرَ عَنْ إِدْرَاكِكَ بَصَرُ الْبَصيرِ '.

(\*) وَمَا الَّذِي نَرَى مِنْ خَلْقِكَ، وَنَعْجَبُ لَهُ مِنْ قُدْرَتِكَ، وَنَصِفُهُ

<sup>(\*)</sup> من: وَمَا الَّذي. إلى: أَرْضَكَ. ورد في خُطبِ الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٠.

١-ورد في العقد الفريدج ٤ ص ١٦٧. مرسلاً.

٢ ـ وردٍ في المصدر السابق.

٣\_ **الأعْمَارَ.** ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ١٨٨. ومتن شرح ابن ميثم ج٣ ص ٢٧٦. ومتن شرح ابن أبي الحديد ج ٩ ص ٤٦٧. ونسخة الإسترابادي ص ٢١٥. ونسخة العطاردي ص ١٨٤.

**<sup>3-</sup>ورد في جواهر المطالب لابن الدمشقي ج ١ ص ٣٣٢. مرسلاً.** 

مِنْ عَظيم سُلْطَانِكَ، وَمَا تَغَيَّبَ عَنَّا مِنْهُ، وَقَصْرَتْ أَبْصَارُنَا عَنْهُ، وَانْتَهَتْ ' عُقُولُنَا دُونَهُ، وَحَالَتْ سُتُورٌ ' الْغُيُوبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، أَعْظَمُ. فَمَنْ فَرَّغَ قَلْبَهُ، وَأَعْمَلَ طَرْفَهُ، وَأَجْهَدَ فَكُرَهُ، لِيَعْلَمَ كَيْفَ أَقَمْتَ عَرْشَكَ، وَكَيْفَ ذَرَأْتَ خَلْقَكَ، وَكَيْفَ عَلَّقْتَ فِي الْهَوَاءِ سَمَا وَايِّكَ، وَكَيْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَاءِ أَرْضَكَ، ضَلَّ هُنَالِكَ التَّدْبيرُ في تَصَاريفِ الصِّفَاتِ لَكَ.

فَمَنْ تَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ ' (\*) رَجَعَ طَرْفُهُ حَسيراً، وَعَقْلُهُ مَبْهُوراً، وَسَمْعُهُ وَالِهاً، وَفِكْرُهُ حَائِراً.

<sup>(\*)</sup> من: رَجَعَ إلى: حَائِراً. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٠.

۱\_**وَانْبَهَرَتْ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٩٠.

٢\_ **سَوَاتِرُ.** ورد في المصدر السابق. ونسخة ابن المؤدب ص١٣٥. ونسخة نصيري ص ٨٧. ونسخة الآملي ص ١٣٢. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٨٨. ونسخة الإسترابادي ص ٢١٥. ونسخة ابن النقيب ص ١٤٠. ونسخة عبده ص ٣٤١.

٣ــ ورد في جواهر المطالب. وفي المعيار والموازنة ص ٢٥٧. مرسلاً.

٤-ورد في بحار الانوار ج٩٢ ص ٢٤٠ الحديث ٣١. عن مهج الدعوات لابن طاووس ص ١٥٨، عن الحسين بن إبراهيم بن على القمى المعروف بابن الخياط، عن هارون بن موسى التلعكبري، عن عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي، عن علي بن محمد بن احمد العلوي، عن عبد الرحمن بن علي بن زياد، عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر، عن علي عليه السلام. وفي نهج السعادة ج ٦ ص ٢١٣. عن المختار ٥٤ من كتاب الصحيفة العلوية الأولى ص ١٣٧.

وَكَيْفَ يُطْلَبُ عِلْمُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عِزِّ شَأْنِكَ، إِذَا أَنْتَ فِي الْغُيُوبِ وَلَمْ يَكُنْ فيهَا غَيْرُكَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا سِوَاكَ ؟!.

لَمْ يَشْهَدُكَ أَحَدٌ حَيْثُ فَطَرْتَ الْخَلْقَ، وَلاَ نِدٌّ حَضَرَكَ حينَ ذَرَأْتَ

فَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً مُتَوَالِياً يَدُومُ وَلاَ يَبِيدُ، غَيْرَ مَفْقُودٍ فِي الْمَلَكُوتِ، وَلاَ مُنْتَقَصٍ فِي الْعِرْفَانِ، فِي اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ، وَفِي الصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، وَالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.

كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ صِفَتِكَ، وَانْحَسَرَتِ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِكَ، وَتَوَاضَعَتِ الْمُلُوكُ لِهَيْبَتِكَ، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِعِزَّتِكَ، وَانْقَادَكُلَّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِكَ، وَخَضَعَتِ الرِّقَابُ لِسُلْطَانِكَ.

وَكَيْفَ لاَ يَعْظُمُ شَأْنُكَ عِنْدَ مَنْ عَرَفَكَ، وَهُوَ يَرَى مِنْ عِظَم خَلْقِكَ مَا يَمْلَأُ قَلْبَهُ، وَيُذْهِلُ عَقْلَهُ، مِنْ رَعْدٍ يَقْرَعُ الْقُلُوبَ، وَبَرْقٍ يَخْطَفُ الْعُيُونَ ؟! ^.

﴿ اللهُ تَرَكَ الْعُيُونُ فَتُخْبِرَ عَنْكَ، بَلْ كُنْتَ قَبْلَ الْوَاصِفِينَ مِنْ

 <sup>(\*)</sup> من: لَمْ تَرَكَ. إلى: نَسَمَةٍ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٩.
 ١- ورد في المعيار والموازنة ص٢٥٧. مرسلاً. وفي العقد الفريد ج٤ ص١٦٧. مرسلاً.
 وفي جواهر المطالب ج١ ص ٣٣٢. مرسلاً.

\(\bar{\mathbb{rqv}}\)

خَلْقِكَ.

لَمْ تَخْلُقِ الْخَلْقَ لِوَحْشَةٍ، وَلاَ اسْتَعْمَلْتَهُمْ لِمَنْفَعَةٍ.

وَلاَ يَسْبِقُكَ مَنْ طَلَبْتَ، وَلاَ يُفْلِتُكَ مَنْ أَخَذْتَ، وَلاَ يَنْقُصُ
سُلْطَانَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَلاَ يَزِيدُ في مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ، وَلاَ يَرُدُّ
سُلْطَانَكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ، وَلاَ يَسْتَغْني عَنْكَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِكَ.
أَمْرَكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ، وَلاَ يَسْتَغْني عَنْكَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِكَ.
كُلُّ سِرِّ عِنْدَكَ عَلاَنِيَةٌ، وَكُلُّ غَيْبِ عِنْدَكَ شَهَادَةً.

أَنْتَ الْأَبَدُ لاَ أَمَدَ لَكَ، وَأَنْتَ الْمُنْتَهَى لاَ مَحيصَ عَنْكَ، وَأَنْتَ الْمُنْتَهَى لاَ مَحيضَ عَنْكَ، وَأَنْتَ الْمُؤْعِدُ لاَ مَنْجَا مِنْكَ \.

بِيَدِكَ نَاصِيَةُ كُلِّ دَابَّةٍ، وَإِلَيْكَ مَصِيرُكُلِّ نَسَمَةٍ، وَبِإِذْنِكَ تَسْقُطُ كُلُّ وَرَقَةٍ.

فَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلاَ شَرِيكَ لَكَ في مُلْكِكَ؛ لَيْسَكَمِثْلِكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ السَّميعُ الْبَصيرُ '.

(\*) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ.

٣ ـ ورد في العقد الفريد. وفي غرر الحكم ٢ ص ٧٤٨ الحديث ١٩٤. مرسلاً. باختلاف.

 <sup>(\*)</sup> من: سُبْحِانَكَ مَا أَعْظَمَ. إلى: عَنْ أَرْضِك. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٠٩.
 ١ــ إِلاَّ إِلَيْكَ. ورد في عدد من نسخ النهج؛ لكننا أوردنا متن نسخة نصيري.

٢ ـ و رد في المعيار والموازنة ص ٢٥٧. مرسلاً. وفي العقد الفريد ج ٤ ص ١٦٧. مرسلاً.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ 'مَا أَعْظَمَ مَا نَرَى مِنْ خَلْقِكَ، وَمَا أَصْغَرَ عَظيمَهُ في جَنْبِ قُدْرَتِكَ، وَمَا أَهْوَلَ مَا نَرَى مِنْ مَلَكُوتِكَ، وَمَا أَحْقَرَ ذَلِكَ فيمًا غَابَ عَنَّا مِنْ سُلْطَانِكَ، وَمَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا، وَمَا أَصْغَرَهَا 'في جَنْبِ' نِعَم ' الْآخِرَةِ!.

مِنْ مَلاَئِكَةٍ أَنْشَأْتَهُمْ إِنْشَاءً، فَ- ° أَسْكَنْتَهُمْ سَمَا وَاتِكَ، وَرَفَعْتَهُمْ عَنْ أَرْضِكَ، وَأَكْرَمْتَهُمْ بِجِوَارِكَ، وَاثْتَمَنْتَهُمْ عَلَى وَحْيِكَ، وَجَنَّبْتَهُمُ الْآفَاتِ، وَوَقَيْتَهُمُ الْبَلِيَّاتِ، وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ؛ فَلَيْسَ فيهِمْ فَتْرَةٌ، وَلاَ عِنْدَهُمْ غَفْلَةٌ، وَلاَ بِهِمْ مَعْصِيةٌ.

لا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعُيُونِ، وَلاَ سَهْوُ الْعُقُولِ، وَلاَ فَتْرَةُ الْأَبْدَانِ .

(\*) هُمْ أَعْلَمُ خَلْقِكَ بِكَ، وَأَخْوَفُهُمْ لَكَ، وَأَقْرَبُهُمْ مِنْكَ .

<sup>(\*)</sup> من: هُمْ أَعْلَمُ. إلى: الْمَنُونِ. ورد في نُحطب الشِريف الرضي تحت الرقم ١٠٩. ١- ورد في المعيار والموازنة ص ٧٥٠. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣٢. مرسلاٍّ. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج٦ ص ٤٣٣. مرسلاً. ٢\_ وَمَا أَحْقَرَهَا. ورد في المعيار والموازنة. وجواهر المطالب. وفي العقد الفريدج ؟ ص ۱۶۷. مرسلاً.

٣ ورد في المعيار والموازنة. وجواهر المطالب.

٤\_ **نعيم.** ورد في نسخة نصيري ص ٦٢. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٥٦ أ.

٥\_ورد في العقد الفريد لابن عبد ربه ج ٤ ص ١٦٨.

**آ\_ورد في المصدر السابق. باختلاف.** 

٧\_ إِليْك. ورد في تفسير القمي ج ٢ ص ٢٠٧. مرسلاً.

### لَمْ يَسْكُنُوا الْأَصْلاَبَ، وَلَمْ يُضَمَّنُوا الْأَرْحَامَ، وَلَمْ يُخْلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِينِ، وَلَمْ يَتَشَعَّبْهُمْ 'رَيْبُ الْمَنُونِ.

وَلَوْلاَ تَقْوِيَتُكَ لَمْ يَقْوَوْا، وَلَوْلاَ تَثْبِيتُكَ لَمْ يَثْبُتُوا، وَلَوْلاَ رَحْمَتُكَ لَمْ يُطيعُوا، وَلَوْلاَ أَنْتَ لَمْ يَكُونُوا ٢.

(\*) وَإِنَّهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ مِنْكَ، وَمَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَكَ، وَاسْتِجْمَاع أَهْوَائِهِمْ فيكَ، وَكَثْرَةِ طَاعَتِهِمْ لَكَ، وَقِلَّةِ غَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ، لَوْ عَايَنُواكُنْهَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ 'مِنْكَ لَحَقَّرُوا ' أَعْمَالَهُمْ، وَلَزَرَوْا ' عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَلَعَرَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَلَمْ يُطيعُوكَ حَقَّ

<sup>(\*)</sup> مِن: وَإِنَّهُمْ. إلى: حُبِّهَا. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٩.

١- لم يَشْعَبْهُمْ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٢٠. ونسخة ابن المؤدب ص ٨٩. ونسخة نصيري ص ٦٢. ونسخة الآملي ص ٨٦. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٢٥. ونسخة ابن النقيب ص ٩٠. ونسخة العام ٥٥٠ ص٥٦ أ. وورد لم يَشْتَعِبْهُمْ في هامش نسخة العام ٥٥٠ ص ٥٦ أ.

٢ــ وردٍ في العقد الفريد ج ٤ ص ١٦٨. مرسلاً.

٣\_ مَكَانَتِهِم. ورد في تفسير القمي ج ٢ ص ٢٠٧. مرسلاً.

٤ - عَنْهُمْ. ورد في المصدر السابق.

٥\_ لَاحْتَقَرُ وا. ورد في المصدر السابق.

٦- **لَأَزْرَوْا.** ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٨٩. ونسخة نصيري ص ٦٢. ونسخة الآملي ص٨٦. ونسخة ابن أبي المحاسن ص١٢٥. ونسخة العام ٥٥٠ ص٥٦ ب.

#### طَاعَتِكَ.

فَسُبْحَانَكَ خَالِقاً وَمَعْبُوداً.

وَسُبْحَانَكَ البِحُسْنِ بَلاَ يُكَ عِنْدَ خَلْقِكَ مَحْمُوداً.

وَسُبْحَانَكَ ' خَلَقْتَ دَاراً، وَجَعَلْتَ فيهَا مَأْذَبَةً: مَشْرَباً وَمَطْعَماً، وَأَزْوَاجاً وَخَدَماً، وَقُصُوراً وَأَنْهَاراً "، وَزُرُوعاً وَثِمَاراً.

ثُمَّ أَرْسَلْتَ دَاعِياً يَدْعُو إِلَيْهَا، فَلاَ الدَّاعِيَ إِلَيْهَا أَجَابُوا، وَلاَ فيمَا رَغَّبْتَ فيهِ رَغِبُوا، وَلاَ إِلَى مَا شَوَقْتَ إِلَيْهِ اشْتَاقُوا. [بَلْ] أَقْبَلُوا عَلَى جيفَةٍ قَدِ افْتَضَحُوا بِأَكْلِهَا، وَاصْطَلَحُوا عَلَى حُبِّهَا، وَأَعْمَتْ عَلَى جيفَةٍ قَدِ افْتَضَحُوا بِأَكْلِهَا، وَاصْطَلَحُوا عَلَى حُبِّهَا، وَأَعْمَتْ عَلَى جيفةٍ قَدِ افْتَضَحُوا بِأَكْلِهَا، وَاصْطَلَحُوا عَلَى حُبِّهَا، وَأَعْمَتْ أَبْصَارَ صَالِحي زَمَانِهَا، وَفي قُلُوبِ فُقَهَائِهِمْ مَرَضٌ مِنْ عِشْقِهَا أَنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَنْ عَشْقِهَا أَنْ اللهُ ا

(\*) وَمَنْ عَشِقَ شَيْئاً أَعْشَى بَصَرَهُ، وَأَمْرَضَ قَلْبَهُ، وَأَمَاتَ لُبَّهُ \*؛ فَهُو يَنْظُرُ بِعَيْنِ غَيْرِ صَحيحَةٍ، وَيَسْمَعُ بِأُذُنٍ غَيْرِ سَميعةٍ.

 <sup>(\*)</sup> من: وَمَنْ عَشِقَ. إلى: حَيْثُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٩.
 ١ ــ ورد في المعيار والموازنة ص ٢٨٤. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣٣.
 مرسلاً.

٢ - ورد في المصدرين السابقين. والعقد الفريدج ٤ ص ١٦٨. مرسلاً. باختلاف يسير.
 ٣ - عُيُوناً. ورد في جواهر المطالب لابن الدمشقي ج ١ ص ٣٣٤.

٤ ورد في المعيار والموازنة. وجواهر المطالب.

٥ ورد في جواهر المطالب ج ١ ص٣٣٣. مرسلاً.



قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ، وَأَمَاتَتِ الدُّنْيَا قَلْبَهُ، وَوَلِهَتْ عَلَيْهَا وَلِهَنْ في يَدَيْهِ الشَّيْءُ مِنْهَا؛ حَيْثُمَا وَلِمَنْ في يَدَيْهِ الشَّيْءُ مِنْهَا؛ حَيْثُمَا زَالَتْ زَالَ إِلَيْهَا، وَحَيْثُمَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا.

لآ يَنْزَجِرُ مَنَ اللهِ بِزَاجِرٍ، وَلاَ يَتَعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ، وَهُو يَرَى اللهِ بِزَاجِرٍ، وَلاَ يَتَعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ، وَهُو يَرَى الْمَأْخُودِينَ عَلَى الْغِرَّةِ، حَيْثُ فَارَقُوا الدُّورَ، وَصَارُوا إِلَى الْقُبُورِ، وَحُشِرُوا إِلَى دَارِ دَانَتْ لَهُمْ فيهَا دَوَاهِي الْأُمُورِ، فَ \* (\* لاَ إِقَالَةً لَهُمْ وَكُشِرُوا إِلَى دَارٍ دَانَتْ لَهُمْ فيهَا دَوَاهِي الْأُمُورِ، فَ \* (\* لاَ إِقَالَةً لَهُمْ وَلاَ رَجْعَةً ؛ فَعَلِمَ كُلُّ عَبْدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ كَانَ مَغْرُوراً مَخْدُوعاً.

فَسُبْحَانَ اللهِ "! (\* كَيْفَ بِهِمْ إِذَا أَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَجْهَلُونَ،

 <sup>(\*)</sup> لا إِقَالَةَ لَهُمْ وَلا رَجْعَةَ. ومن: كَيْفَ نَزَلَ. إلى: أَلْوَانُهُمْ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٠٩.

١- أَحْرَقَتِ. ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٥٣٢ الحديث ٩٤. مرسلاً.

٢٦ـ يَلُو ٥٠ ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ١٢٦. ونسخة عبده ص ٢٦١. ونسخة فيض الإسلام ج ٢ ص ٣٢١.

٣- لأ يَزْدَ جِئْ. ورد في متن شرح ابن ميثم ج٣ ص٦٠. ومتن مصادر نهج البلاغة
 ج٢ ص ٢٣٠.

٤ ورد في جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣٤. وفي المعيار والموازنة ص ٢٨٥. مرسلاً. وفي العقد الفريد ج ٤ ص ١٦٨. مرسلاً.

٥- ورد في المعيار والموازنة. وجواهر المطالب.

٦-ورد في المصدرين السابقين.

وَجَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْيَا مَاكَانُوا يَأْمَنُونَ، وَقَدِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ عَلَى مَاكَانُوا يُوعَدُونَ.

> فَغَيْرُ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ؛ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ خَلَتَانِ \: سَكْرَةُ الْمَوْتِ، وَحَسْرَةُ الْفَوْتِ.

فَ اغْبَرَّتْ لَهَا وُجُوهُهُمْ ، وَفَتَرَتْ لَهَا أَطْرَافُهُمْ ، وَتَغَيَّرَتْ لَهَا أَطْرَافُهُمْ ، وَتَغَيَّرَتْ لَهَا أَلُوانُهُمْ ، وَعَرِقَتْ لَهَا جِبَاهُهُمْ ، وَحَرَّكُوا لِمَخْرَجِ أَرْوَا حِهِمْ أَيْدِيَهُمْ . الْوَانُهُمْ ، وَعَرِقَتْ لَهَا جِبَاهُهُمْ ، وَحَرَّكُوا لِمَخْرَجِ أَرْوَا حِهِمْ أَيْدِيَهُمْ . الْمَوْتُ فيهِمْ وُلُوجاً ، فَحيلَ بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ مَنْطِقِهِ ، وَإِنَّه لَبَيْنَ أَهْلِهِ يَنْظُرُ بِبَصَرِهِ ، وَيَسْمَعُ بِأُذُنِهِ ، عَلَى صِحَّةٍ مَنْطِقِهِ ، وَإِنَّه لَبَيْنَ أَهْلِهِ يَنْظُرُ بِبَصَرِهِ ، وَيَسْمَعُ بِأُذُنِهِ ، عَلَى صِحَّةٍ مِنْ عُقْلِهِ ، وَبَقَاءٍ مِنْ لُبِهِ ؛ يُفَكِّرُ : فيمَ أَفْنَى عُمْرَهُ ، وَفيمَ أَذْهَبَ مَنْ عُقْلِهِ ، وَبَقَاءٍ مِنْ لُبِهِ ؛ يُفَكِّرُ : فيمَ أَفْنَى عُمْرَهُ ، وَفيمَ أَذْهَبَ مَنْ مُقَالِبِهَا ، وَأَخَذَهَا وَمُشْتَبَهَا بَهَا . قَدْ أَغْمَضَ في مَطَالِبِهَا ، وَأَخَذَهَا مِنْ مُصَرِّحًا يَهَا وَمُشْتَبَهَا يَهَا .

قَدْ لَزِمَتْهُ تَبِعَاتُ جَمْعِهَا، وَأَشْرَفَ عَلَى فِرَاقِهَا.

 <sup>(\*)</sup> من: ثُمَّ ازْدَادَ. إلى: قَبَضَ سَمْعَهُ. ورد في نُحطب الرضي تحت الرقم ١٠٩.
 ١ ورد في جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣٤. وفي المعيار والموازنة ص ٢٨٥. مرسلاً.
 ٢ ورد في المصدرين السابقين. وفي العقد الفريد ج ٤ ص ١٦٨. مرسلاً.
 ٣ ورد في المعيار والموازنة. وجواهر المطالب.

٤ ورد في جواهر المطالب.

تَبْقَى لِمَنْ وَرَاءَهُ يَنْعَمُونَ فيهَا، وَيَتَمَتَّعُونَ بِهَا، فَيَكُونُ الْمَهْنَأُ لِغَيْرِهِ، وَالْعِبْءُ عَلَى ظَهْرِهِ \.

وَالْمَرْءُ قَدْ غَلِقَتْ رُهُونُهُ بِهَا؛ فَهُو يَعَضُّ يَدَهُ نَدَامَةً عَلَى مَا أَصْحَرَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَزْهَدُ فيمَا كَانَ يَرْغَبُ فيهِ أَيَّامَ عُمُرِهِ، وَيَزْهَدُ فيمَا كَانَ يَرْغَبُ فيهِ أَيَّامَ عُمُرِهِ، وَيَحْمُدُهُ عَلَيْهَا، قَدْ عُمُرِهِ، وَيَحْمُدُهُ عَلَيْهَا، قَدْ عُمُرِهِ، وَيَحْمُدُهُ عَلَيْهَا، قَدْ حَازَهَا دُونَهُ.

فَلَمْ يَزَكِ الْمَوْتُ بِالْمَرْءِ يَزيدُهُ وَ ' يُبَالِغُ في جَسدهِ، حَتَّى خَالَطَ لِسَانَهُ وَسَمْعَهُ؛ فَصَارَ بَيْنَ أَهْلِهِ لاَ يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ، وَلاَ يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ، لِسَانَهُ وَسَمْعَهُ؛ فَصَارَ بَيْنَ أَهْلِهِ لاَ يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ، وَلاَ يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ، وَلاَ يُرَدِّدُ طَرْفَهُ بَالنَّظرِ في وُجُوهِهِمْ؛ يَرَى حَرَكَاتِ أَلْسِنَتِهِمْ، وَلاَ يَسْمَعُ " رَجْعَ كَلاَمِهِمْ.

ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ بِهِ الْتِيَاطاً، فَقَبَضَ بَصَرَهُ كَمَا قَبَضَ سَمْعَهُ، فَذَهَبَتْ مِنَ الدُّنْيَا مَعْرِفَتُهُ، وَهَمَلَتْ عِنْدَ ذَلِكَ حُجَّتُهُ.

وَمَا زَالَ الْمَوْتُ يَزِيدُهُ حَتَّى خَالَطَ عَقْلَهُ، فَصَارَ لاَ يَعْقِلُ بِعَقْلِهِ، وَلاَ

١\_ وَحِسَابُهَا عَلَيْهِ. ورد في جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣٤.

٢-ورد في المصدر السابق. وفي المعيار والموازنة ص ٢٨٥. مرسلاً. باختلاف يسير.
 ٣- وَلاَ يَسْتَطيعُ. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٩١.



يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ، وَلاَ يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ، [وَلاَ يُبْصِرُ بِعَيْنِهِ].

فَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى بَلَغَتِ الرُّوحُ الْحُلْقُومَ.

ثُمَّ زَادَهُ الْمَوْتُ حَتَّى (\* نَحَرَجَتِ الرُّوحُ مِنْ جَسَدِهِ، فَصَارَ جَيفَةً وَادَهُ الْمَوْتُ حَتَّى أَهُ وَشُوا مِنْ جَانِيهِ، وَتَبَاعَدُ وا مِنْ قُرْيِهِ؛ لآ جيفةً عِنْدَ أُهُ الْهُ يُجيبُ دَاعِياً.

ثُمَّ أَخَذُوا في غَسْلِهِ، فَنَزَعُوا عَنْهُ ثِيَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا.

ثُمَّ كَفَّنُوهُ فَلَمْ يُوَزِّرُوهُ، ثُمَّ أَلْبَسُوهُ قَميصاً لَمْ يَكْفَؤُوا عَلَيْهِ أَسْفَلَهُ وَلَمْ يُزِرُّوهُ .

<sup>(\*)</sup> من: خَرَجَتْ. إلى: دَاعِياً. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٩.

١- ورد في المعيار والموازنة ص ٢٨٥. مرسلاً. وفي العقد الفريد ج ٤ ص ١٦٨. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣٤. مرسلاً. باختلاف يسير.

٢- بَيْنَ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٢٥. ونسخة ابن المؤدب ص ٩١. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٤٧. ونسخة الإسترابادي ص ١٤١. ونسخة العطاردي ص ١٢٤.

٣\_ أوجشوا. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٩٢.

٤ ـ لاَّ يَسْمَعُ. ورد في العقد الفريد ج ٤ ص ١٦٨. مرسلاً.

٥-ورد في المصدر السابق. والمعيار والموازنة. وجواهر المطالب. باختلاف.

(\*) ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مَخَطًّ فِي الْأَرْضِ فَأَدْخَلُوهُ، ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْهُ أَوَ أَسْلَمُوهُ فِيهِ إِلَى عَمَلِهِ، وَانْقَطَعُوا عَنْ زَوْرَتِهِ؛ وَخَلُّوهُ بِمُفْظِعَاتِ وَأَسْلَمُوهُ فيهِ إِلَى عَمَلِهِ، وَانْقَطَعُوا عَنْ زَوْرَتِهِ؛ وَخَلُّوهُ بِمُفْظِعَاتِ الْأُمُورِ، وَتَحْتَ مَسْأَلَةِ مُنْكَرَ وَنَكيرٍ، مَعَ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضيقِهِ الْأُمُورِ، وَتَحْتَ مَسْأَلَةِ مُنْكَرَ وَنَكيرٍ، مَعَ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضيقِهِ وَوَحْشَتِهِ. فَذَلِكَ مَثْوَاهُ حَتَّى يَبْلَى جَسَدُهُ، وَيَصيرَ رُفَاتاً رَمِيماً ".

حَتّى إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَالْأَمْرُ مَقَاديرَهُ، وَأُلْحِقَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَوِّلِهِ، وَجَاءَ مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا يُريدُهُ مِنْ تَجْديدِ خَلْقِهِ '؛ أَمْرِ اللهِ مَا يُريدُهُ مِنْ تَجْديدِ خَلْقِهِ '؛ أَمّادَ ' السَّمَاءَ فَفَتَقَهَا '، وَفَطَرَهَا، وَأَفْزَعَ مَنْ فيهَا، وَبَقِيَ مَلاَئِكَتُهَا قَائِمَةً عَلَى أَرْجَائِهَا.

 <sup>(\*)</sup> من: ثُمَّ حَمَلُوهُ. إلى: زَوْرَتِهِ. ومن: حَتَّى إِذَا. إلى: وَفَطَرَهَا. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٩.

١ـ مَحَط. ورد في نسخة العطاردي ص ١٢٤.

٢-ورد في المعيار والموازنة ص ٢٨٥. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣٤. مرسلاً.

٣ــورد في المصدرين السابقين. وفي العقد الفريد ج ٤ ص ١٦٨. مرسلاً. باختلاف يسير.

٤ إِعَادَتِهِ. ورد في جواهر المطالب.

٥\_**ــأَمَّارَ.** ورد في هامش نسخة ابن المؤدب ص٩١. وهامش نسخة الآملي ص٨٧. ونسخة العطاردي ص ١٢٥ عن نسخة.

٦\_ورد في جواهر المطالب.

ثُمَّ وَصَلَ الْأَمْرُ إِلَى الْأَرْضِينَ، وَالْخَلْقُ رُفَاتٌ لاَيَشْعُرُونَ ١؛ (\*) وَأَرَجَّ ٢ الْأَرْضَ وَأَرْجَفَهَا بِهِمْ، وَزَلْزَلَهَا عَلَيْهِمْ ، وَقَلَعَ جِبَالَهَا مِنْ أَصُولِهَا ' وَنَسَفَهَا وَسَيَّرَهَا °، وَدَكَّ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنْ هَيْبَةِ جَلاَلَتِهِ، وَمَخُوفِ **سَطْوَتِهِ؛ ثُمَّ** كَانَتْ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، قَدْ دُكَّتْ هِيَ وَأَرْضُهَا دَكَّةً

وَأَخْرَجَ مَنْ فيهَا فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ إِخْلاَقِهِمْ ، وَجَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفْريقِهِمْ^.

<sup>(\*)</sup> من: وَأَرَجَّ. إلى: سَطُوتِهِ. ومن: وَأَخْرَجَ. إلى: الأَفْعَالِ. ورد في خُطب الرضي تحت

١-ورد في المعيار والموازنة ص٢٨٦. مرسلاً. وفي العقد الفريد ج٤ ص ١٦٩. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣٤. مرسلاً.

٢- فرَجَّ. ورد في جواهر المطالب.

٣ ورد في المصدر السابق. والمعيار والموازنة. والعقد الفريد.

٤ ورد في المعيار والموازنة. وجواهر المطالب.

٥\_ورد في جواهر المطالب.

٦- ورد في المصدر السابق. والمعيار والموازنة.

٧\_ أَخِلاً قِهِمْ في نسخة ابن المؤدب ص ٩١. ونسخة عبده ص ٢٦٣. وورد عَلَى

**آخلاً قِهِمْ.** ورد في متن شرح ابن ميثم ج ٣ ص ٦٧. ومتن بهج الصباغة ج ٨ ص ٤٥٥,

<sup>ِ</sup> **تَغَرُّ قِهِمْ.** ورد في نسخة نصيري ص٦٣. ونسخة عبده ص٢٦٣. ونسخة الصالح ص ۱۹۲.

ثُمَّ مَيَّزَهُمْ لِمَا يُرِيدُ مِنْ تَوْقيفِهِمْ، وَ 'مَسْأَلَتِهِمْ ' عَنْ خَفَايَا الْأَعْمَالِ، وَخَبَايَا الْأَفْعَالِ؛ فَمَنْ أَحْسَنَ مِنْهُمْ يَجْزِيهِ بِأَعْمَالِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ مِنْهُمْ يَجْزِيهِ بِإِسَاءَتِهِ.

ثُمَّ مَيَّزَهُمْ " (\*) وَجَعَلَهُمْ فَريقَيْن:

أَنْعَمَ عَلَى هَوُّلاَءِ وَانْتَقَمَ ' مِنْ هَوُّلاَءِ '.

فَأَمَّا أَهْلُ الطَّاعَةِ فَأَتَابَهُمْ بِجِوَارِهِ، وَخَلَّدَهُمْ في دَارِهِ؛ فَعَيْشُ رَغَدٌ، وَخُلُودٌ أَبَدٌ؛ وَمُجَاوَرَةُ رَبِّ كَرِيم، وَمُرَافَقَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ٢٠ حَيْثُ لاَ يَظْعَنُ النُّزَّالُ، وَلاَ تَتَغَيَّرُ بِهِمُ الْحَالُ، وَلاَ تَنُوبُهُمُ

<sup>(\*)</sup>من: وَجَعَلَهُمْ. إلى: في دَارِهِ. ومن: حَيْثُ. إلى: فَيُقْضَى، ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٩.

١\_ورد في المعيار والموازنة ص ٢٨٧. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣٥.

٢\_**مُسَاءَ لَتِهِمْ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٢٥. ونسخة ابن المؤدب ص٩١. ونسخة نصيري ص٦. ونسخة الآملي ص٨٨. ونسخة ابن أبي المحاسن ص١٢٧. ونسخة الإسترابادي ص ١٤١. ونسخة العطاردي ص ١٢٥.

٣ ـ ورد في المعيار والموازنة. وجواهر المطالب.

<sup>£</sup>\_ **سِخط.** ورد في نسخة نصيري ص ٦٣.

٥\_ **اولاءِ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٢٥. ونسخة الآملي ص ٨٨.

٦\_ورد في المعيار والموازنة. وجواهرالمطالب. وفي العقد الفريد ج ٤ص١٦٩. مرسلاً. باختلاف يسير.

الْأَفْزَاعُ '، وَلاَ تَنَالُهُمُ الْأَسْقَامُ، وَلاَ تَمَسُّهُمُ الْأَحْزَانُ '، وَلاَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْأَخْطَارُ، وَلاَ تُشْخِصُهُمُ الْأَسْفَارُ.

وَأَمَّا أَهْلُ الْمَعْصِيَةِ فَأَنْزَلَهُمْ شَرَّدَارٍ، وَخَلَّدَهُمْ فِي النَّارِ"، وَغَلَّ الْأَيْدِي إِلَى الْأَعْنَاقِ، وَقَرَنَ النَّوَاصِيَ بِالْأَقْدَامِ، وَأَلْبَسَهُمْ ' سَرَابيلَ الْقَطِرَانِ، وَمُقَطَّعَاتِ النَّيرَانِ.

في عَذَابٍ قَدِ اشْتَدَّ حَرُّهُ، وَبَابٍ قَدْ أُطْبِقَ عَلَى أَهْلِهِ؛ في نَارٍ لَهَا كَلَبُ وَلَجَبُ ، وَلَهَبُ سَاطِعٌ، وَقَصيفُ هَا ئِلُ.

> لا يَظْعَنُ مُقيمُهَا، وَلاَ يُفَادَى أَسيرُهَا، وَلاَ تُفْصَمُ كُبُولُهَا . لْآمُدَّةَ لِلدَّارِ فَتَفْنَى، وَلاَ أَجَلَ لِلْقَوْمِ فَيُقْضَى.

١\_ **الْأُقْرَاعُ.** ورد في نسخة ابن شذقم ص ١٩٩. وورد الْفَجَائِعُ ورد في المعيار والموازنة ص ٢٨٧. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣٥. مرسلاً.

٢\_ورد في المصدرين السابقين. باختلاف يسير.

٣ــورد في جواهر المطالب. وفي العقد الفريد ج ٤ ص ١٦٩. مرسلاً. وفي تفسير القميج ٢ ص ٢٨٩. عن أبي الحسن بن محبوب، عن ابن يسار، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

٤ أَلْبَسَ أَجْسَادَهُم. ورد في تفسير القمي بالسند السابق.

٥- **جَلَبٌ.** ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ١٢٨. ونسخة الآملي ص ٨٨. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص٥٨ أ. ونسخة العطاردي ص١٢٥. عن شرح الكيذري.

₹·9}

فَهَلْ سَمِعْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا الثَّوَابِ وَالعِقَابِ ؟.

مَا لِلنَّاسِ مِنْ هَوْلٍ نَامَ طَالِبُهُ، وَأَدْرَكَهُ هَارِيْهُ، أَوْ تَشَاغَلَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ!!. تَشَاغَلَ أَهْلُ الدُّنْيَا بِدُنْيَاهُم، وَتَشَاغَلَ أَهْلُ الْآخِرَةِ بِأَخْرَاهُم. فَأَمَّا أَهْلُ الدُّنْيَا فَأَتْعَبُوا أَبْدَانَهُم، وَدَنَّسُوا أَعْرَاضَهُم، وَخَرَجُوا عَنْ دِيَارِهِمْ في طَاعَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِهِمْ؛ تَعَبَّدُوا لَهُ، وَطَلَبُوا مَا في يَدِهِ، وَأَذْعَنُوَا لَهُ، وَوَطِئُوا عَقِبَهُ؛ فَصَارَ أَحَدُهُمْ يَرْجُو عَبْداً مِثْلَهُ، وَلاَ يَرْجُو اللهَ وَحْدَهُ .

(\*) يَدَّعي، بِزَعْمِهِ، أَنَّهُ يَرْجُو الله.

كَذَبَ وَالْعَظيم.

مَا بَالُّهُ لاَ يَتَبَيَّنُ رَجَاؤُهُ في عَمَلِهِ ؟!!.

فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ في عَملِهِ.

وَكُلُّ رَجَاءٍ إِلاَّ رَجَاءَ اللهِ \_ تَعَالَى \_ فَإِنَّهُ مَدْخُولٌ، وَكُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّقٌ إِلاَّ خَوْفَ اللهِ فَإِنَّهُ مَعْلُولٌ.

يَرْجُوالله فِي الْكَبيرِ، وَيَرْجُو الْعِبَادَ فِي الصَّغيرِ، وَيُعْطِي الْعَبْدَ

 <sup>(\*)</sup>من: يَدَّعي. إلى: لا يُعْطِي الرَّبِ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٦٠.
 ١ – ورد في جواهر المطالب لابن الدمشقي ج ١ ص ٣٣٦. مرسلاً.

< الخطبة V

 (\*) فَمَا بَالُ اللهِ \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_ ' يُقَصَّرُ بِهِ عَمَّا يُصْنَعُ بِعِبَادِهِ ' ؟! أَتَخَافُ أَنْ تَكُونَ في رَجَائِكَ لَهُ كَاذِباً، أَوْ تَكُونَ لاَ تَرَاهُ لِلرَّجَاءِ مَوْضِعاً ؟!.

وَكَذَلِكَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْداً مِنْ عَبيدِهِ، أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لاَ يُعْطي رَبَّهُ؛ فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ نَقْداً، وَخَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِمْ ' ضِمَاراً \* وَوَعْداً.

وَكَذَلِكَ مَنْ عَظُمَتِ الدُّنْيَا في عَيْنِهِ، وَكَبُرَ مَوْقِعُهَا في قَلْبِهِ،

 <sup>(\*)</sup> من: فَمَا بَالُ. إلى: عَبْداً لَهَا. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٠.
 ١ ـ ورد في غرر الحكم ج٢ص ٨٧٧ الحديث ٣١. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٥٥١. مرسلاً.

٢\_ **سُبُحَانهُ.** ورد في نسخة نصيري ص ٨٨. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٩٠ أ.

٣- بِهِ لِعِبَادِهِ. ورد في نسخة الصالح ص٢٢٦. وورد لِعِبَادِهِ في متن منهاج البراعة ج٩ ص٣٥٦. ومتن بهج الصباغة ج ١١ ص ٢٥. ومتن مصادر نهج البلاغة ج ٢ ص ٣٦٧. ونسخة العطاردي ص ١٨٤.

٤\_ خَالِقِهِ. ورد في نسخة الإسترابادي ص ٢١٦. ونسخة العطاردي ص ١٨٤. ونسخة الصالح ص ٢٢٦.

٥ ضَمَانا. ورد في نسخة نصيري ص ٨٨. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٩٠ أ.

(£11)

## آثَرَهَا عَلَى اللهِ \_ تَعَالَى \_، فَانْقَطَعَ إِلَيْهَا وَصَارَ عَبْداً لَهَا.

وَأَمَّا صَاحِبُ الطَّاعَةِ فَاتَّبَعَ أَثَرَ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَكَ مَنَاهِجَهُ \.

(\*) وَلَقَدْ كَانَ في رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَافٍ لَكَ فِي الْأُسُوةِ [الْ عَسَنَةِ ، وَدَليلٌ لَكَ عَلَى ذَمِّ الدُّنْيَا وَعَيْبِهَا، وَكَثْرَةِ فِي الْأُسُوةِ [الْ عَسَنَةِ ، وَدَليلٌ لَكَ عَلَى ذَمِّ الدُّنْيَا وَعَيْبِهَا، وَكَثْرَةِ مَخَازِبِهَا وَمَسَاوِبِهَا؛ إِذْ قُبِضَتْ عَنْهُ أَطْرَافُهَا، وَوُطِئَتْ لِغَيْرِهِ مَخَازِبِهَا وَمُسَاوِبِهَا؛ إِذْ قُبِضَتْ عَنْهُ أَطْرَافُهَا، وَوُطِئَتْ لِغَيْرِهِ أَكْنَافُهَا، وَفُطِمَ عَنْ رَضَاعِهَا، وَزُوِي عَنْ زَخَارِفِهَا.

وَ[قَدْ] عَلِمَ أَنَّ اللهَ ـ تَعَالَى ـ زَوَاهَا عَنْهُ اخْتِيَاراً، وَبَسَطَهَا لِغَيْرِهِ احْتِقَاراً ".

وَإِنْ شِئْتَ ثَنَّيْتُ بِمُوسَى كَليمِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ...

 <sup>(\*)</sup> من: وَلَقَدْكَانَ. إلى: زَخَارِفِهَا. ومن: وَعَلِمَ. إلى: احْتِقَاراً. ومن: وَإِنْ شِئْتَ. إلى:
 يَدَاهُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٠.

١\_ ورد في جواهر المطالب لابن الدمشقّي ج ١ ص ٰ٣٣٦. مرسلاً.

٢ ـ ورد في المصدر السابق.

٣ـ اخْتِبَا راً. ورد في دستور معالم الحكم ص ٤١. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ٢
 صري ٥٣٣ الحديث ٩٧. ميرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٣٣٨. مرسلاً.

٤ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. ورد في نسخة نصيري ص ٨٨ ونسخة الآملي ١٣٣.
 ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٩٠. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٩٠ ب. ونسخة العطاردي ص ١٨٤. ونسخة الصالح ص ٢٢٦. باختلاف يسير.

إِذْ ' يَقُولُ: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ ﴾ `. وَاللهِ، مَا سَأَلَهُ إِلاَّ خُبْزاً يَأْكُلُهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بَقْلَةَ الْأَرْضِ. وَلَقَدْ كَانَتْ خُضْرَةُ الْبَقْلِ تُرَى مِنْ شَفيفِ صِفَاقِ بَطْنِهِ، لِهُزَالِهِ وَتَشَذُّبِ لَحْمِهِ.

وَإِنْ شِئْتَ تَلَّثْتُ بِدَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَّ صَاحِبِ الْمَزَاميرِ، وَقَارِئِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ فَلَقَدْ كَانَ يَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ لِجُلَسَائِهِ: أَيُّكُمْ يَكْفيني بَيْعَهَا، وَيَأْكُلُ قُرْضَ الشَّعيرِ مِنْ ثَمَنِهَا.

وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ في عيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ '؛ فَلَقَدْ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ، وَيَلْبَسُ الْخَشِنَ، وَيَأْكُلُ الْجَشِبَ.

وَكَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ، وَسِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ الْقَمَرَ، وَظِلاَلُهُ فِي الشِّنَاءِ

١ـ حَيْثُ. ورد في نسخة الآملي ١٣٣. ومتن شرح ابن أبي الحديد ج ٩ ص ٢٢٩. ونسخة الصالح ص ٢٢٦. ونسخة فيض الإسلام ج ٣ ص ٤٩٨.

سيداؤود ... الْجَنَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورد في نسخة الصالح ص

٤\_ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورد في نسخة نصيري ص ٨٨. نسخة العام ٥٥٠ ص ٩٠ ب. ونسخة الصالح ص ٢٢٧. باختلاف يسير.

مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَفَاكِهَتُهُ وَرَيْحَانُهُ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ لِلْبَهَائِم.

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتِنُهُ، وَلاَ وَلَدٌ يَحْزُنُهُ \، وَلاَ مَالٌ يَلْفِتُهُ \، وَلاَ مَالٌ يَلْفِتُهُ \، وَلاَ طَمَعٌ يُذِلُّهُ.

دَا بَّتُهُ رِجْلاَهُ، وَخَادِمُهُ يَدَاهُ.

[وَلَقَدْ] شَبِعَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لَيْلَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعيرِ فَنَامَ عَنْ وَرْدِهِ حَتَّى أَصْبَحَ؛ فَأَوْحَى الله \_ تَعَالَى \_ إِلَيْهِ: يَا يَحْيَى؛ وَجَدْتَ دَاراً خَيْراً لَكَ مِنْ دَاري، أَوْ وَجَدْتَ جِوَاراً خَيْراً لَكَ مِنْ جَوَاري ؟!!!.

يَا يَحْيَى؛ فَوَعِزَّتِي وَجَلالِي، لَوِ اطَّلَعْتَ إِلَى الْفِرْدَوْسِ اطِّلاَعَةً لَذَابَ يَا يَحْيَى؛ فَوَعِزَّتِي وَجَلالِي، لَوِ اطَّلَعْتَ إِلَى الْفِرْدَوْسِ اطِّلاَعَةً جِسْمُكَ، وَلَزَهَقَتْ نَفْسُكَ اشْتِيَاقاً؛ وَلَوِ اطَّلَعْتَ إِلَى جَهَنَمَ اطَّلاَعَةً لَبَكْتُ الصَّديدَ بَدَلَ النُّسُوحِ". لَبَكَيْتَ الصَّديدَ بَدَلَ النُّسُوحِ".

۱\_ **يُلْفِتُهُ.** ورد في هامش نسخة نصيري ص ۸۸. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ٩٠ ب.

٢ ـ يُلْهيهِ. ورد في المصدرين السابقين.

٣ ـ ورد في الفتوحات الإسلامية ج ٢ ص ٤٥١. مرسلاً.

(\* فَتَأَسَّ بِنَبِيِّكَ الْأَطْيَبِ الْأَطْهَرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ [و] اسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ، (\* حينَ حَقَّرَ الدُّنْيَا وَصَغَّرَهَا، وَأَهْوَنَ بِهَا وَهَوَّنَهَا ؛ فَإِنَّ فيهِ أُسْوَةً لِمَنْ تَأْسَى، وَعَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّى.

وَأَحَبُ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ \_ تَعَالَى \_ ' الْمُتَأَسِّي بِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُقْتَصُّ لِأَثَرِهِ.

قَضَمَ الدُّنْيَا قَضْماً، وَلَمْ يُعِرْهَا طَرْفاً.

أَهْضَمُ أَهْلِ الدُّنْيَا كَشْحاً، وَأَخْمَصُهُمْ مِنَ الدُّنْيَا بَطْناً.

عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا بِمَفَاتيحِهَا وَخَزَائِنِهَا، لاَ يَنْقُصُهُ ذَلِكَ مِنْ حَظِّهِ مِنَ الْآخِرَةِ"، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا.

وَعَلِمَ \* أَنَّ الله له سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ أَبْغَضَ شَيْئًا فَأَبْغَضَهُ، وَحَقَّرَ

 <sup>(\*)</sup>من: فَتَأَسَّ. إلى: بِسُنَتِهِ. ومن: فَإِنَّ فيهِ أُسْوَةً. إلى: بِالْعُقُوبَةِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٠.

<sup>(\*)</sup> من: حين حقَّر اللُّمنْيَا. إلى: وَهُوَّنَهَا. ورد في نُحطب الرضي تحت الرقم ١٠٩.

١ ـ عِبَادِ اللهِ. ورد في نسخة نصيري ص ٨٨. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٩٠ ب.

٢-ورد في غرر الحكم للآمدي ج ١ ص ١٨٦ الحديث ٢٢٩. مرسلاً.

٣-ورد في دستور معالم الحكم للقضاعي ص ٤١. مرسلاً.

شَيْئاً فَحَقَّرَهُ، وَصَغَّرَ شَيْئاً فَصَغَّرَهُ.

وَلَوْلَمْ يَكُنْ فينَا إِلاَّ حُبُّنَا مَا أَبْغَضَ الله '، وَتَعْظيمُنَا مَا صَغَّرَ الله '، لَكَفَى بِهِ شِقَاقاً لِلهِ، وَمُحَادَّةً عَنْ أَمْرِ اللهِ \_ تَعَالَى \_.

فَلَقَدْ كَانَ نَبِيُّنَا "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، وَيَخْصِفُ بِيدِهِ نَعْلَهُ، وَيَرْقَعُ بِيدِهِ ثَوْبَهُ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِيَ وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ.

وَيَكُونُ السِّتْرُ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فيهِ التَّصَاوِيرُ، فَيَقُولُ: يَا فُلاَنَهُ؛ \_لِإِحْدَى أَزْوَاجِهِ \_ ، غَيِّبيهِ عَنِّي ، فَإِنِّي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا وَزَخَارِفَهَا '.

١\_ وَرَسُولَهُ. ورد في نسخة عبده ص ٣٤٤. ونسخة الصالح ص ٢٢٨. ونسخة فيض الإسلام ج ٣ ص ٥٠٠.

٣ ـ وَرَسُولُهُ. ورد في المصادر السابقة.

٣\_ رَسُولَ اللهِ. ورد في نسخة نصيري ص ٨٩. ونسخة الإسترابادي ص ٢١٨. ونسخة العام ٩١ ص ٨٧ أ.

٤\_عَائِشَةً. ورد في جواهر المطالب لابن الدمشقي ج ١ ص ٣٣٦. مرسلاً.

٥\_**عَنْ عَيْني.** ورد في نسخة نصيري ص ٨٩.

٦\_**زُخْرُفهَا.** ورد في المصدر السابق.

فَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ، وَأَمَاتَ ذِكْرَهَا مِنْ نَفْسِهِ \؛ وَأَحَبَّ أَنْ تَغيب زينَتُهَا عَنْ عَيْنِهِ، لِكَيْلاَ يَتَّخِذَ مِنْهَا رِيَاشاً، وَلاَ يَعْتَقِدَهَا قَرَاراً، أَوْ ۚ يَرْجُوَ فِيهَا مُقَاماً؛ فَأَخْرَجَهَا مِنَ النَّفْسِ، وَأَشْخَصَهَا عَنِ الْقَلْبِ، وَغَيَّبَهَا عَنِ الْبَصَرِ.

وَكَذَلِكَ مَنْ أَبْغَضَ شَيْئاً أَبْغَضَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يُذْكَرَ عِنْدَهُ. وَلَقَدْكَانَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّكَ عَلَى مَسَاوِئِ الدُّنْيَا وَعُيُوبِهَا؛ إِذْ جَاعَ فيهَا مَعَ خَاصَّتِهِ، وَزُوِيَتْ عَنْهُ زَخَارِفُهَا مَعَ عَظيم زُلُفَتِهِ.

فَلْيَنْظُرْ نَاظِرٌ بِعَقْلِهِ؛ أَكْرَمَ اللهُ \_ تَعَالَى \_ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ أَمْ أَهَانَهُ ؟.

فَإِنْ قَالَ: أَهَانَهُ، فَقَدْ كَذَبَ وَاللهِ الْعَظيمِ، وَأَتَى بِالْإِفْكِ الْعَظيمِ. وَإِنْ قَالَ: أَكْرَمَهُ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهَانَ غَيْرَهُ حَيْثُ " بَسَطَ

١ــعَنْ لِسَانِهِ. ورد فيكتاب الطراز ج ٢ ص ٧. مرسلاً.

٢\_ قِلاً. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٩٣. نسخة نصيري ص ٨٩. ونسخة الآملي ص ١٣٤. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٩١. ونسخة الإسترابادي ص ٢١٩. ونسخة العطاردي ص ١٨٦. ونسخة الصالح ص ٢٢٨.

٣ حين ورد في نسخة نصيري ص ٨٩. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٩١ ب.

< الخطبة ٧ > ﴿ في بيان مدى إعراض النبي (ص)عن الدنيا وزينتها ﴿ ٤١٧}

الدُّنْيَا لَهُ، وَزَوَاهَا عَنْ أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ وَأَعَزِّهِمْ عَلَيْهِ '.

فَتَأْشَى مُتَأْسِّ بِنَبِيِّهِ، وَاقْتَصَّ أَثَرَهُ، وَوَلَجَ مَوْلِجَهُ؛ وَإِلاَّ فَلاَ يَأْمَنِ

فَإِنَّ الله - تَعَالَى - جَعَلَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَماً لِلسَّاعَةِ، وَمُبَشِّراً بِالْجَنَّةِ، وَمُنْذِراً بِالْعُقُوبَةِ.

 (\*) بَلَّغَ عَنْ رَبِّهِ مُعْذِراً، وَنَصَحَ لِأُمَّتِهِ مُنْذِراً، وَدَعَا إِلَى الْجَنَّةِ مُبَشِّراً، وَخَوَّفَ مِنَ النَّارِ مُحَدِّراً.

(\*) خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَميصاً، وَوَرَدَ الْآنِجِرَةَ سَليماً.

لَمْ يَضَعْ حَجَراً عَلَى حَجَرٍ، وَلاَ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ، وَلَمْ يَأْكُلْ خُبْزَ الْبُرِّ قَطَّ، وَلاَ شَبِعَ مِنْ خُبْزِ شَعيرٍ "، حَتَّى مَضَى لِسَبيلِهِ، وَأَجَابَ

<sup>(\*)</sup>من: بَلَّغَ. إلى: مُحَذِّراً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٩.

<sup>(\*)</sup> من: خَرَجَ. إلى: حَجَرٍ. ومن: حَتَّى مَضَى. إلى: عَقِبَهُ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٠.

١ــورد في تذكرة الخواص ص ١١١. مرسلاً عن أبي أعور عن علي عليه السلام.

٢\_ يَأْمَنَنَّ هَلَكَتَهُ. ورد في جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣٦. مرسلاً.

٣\_ورد في تذكرة الخواص. بالسند السابق. وفي هامش عدة الداعي ص ١٠٩. عن الأمالي للصدوق. مرسلاً عن علي عليه السلام.

## دَاعِيَ رَبِّهِ.

فَمَا أَعْظَمَ مِنَّةَ اللهِ عِنْدَنَا حِينَ \ أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِهِ سَلَفاً نَتَّبِعُهُ، وَقَائِداً نَطَأُ عَقِبَهُ.

وَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. أَرْسَلَهُ رَحْمَةً وَحُجَّةً، فَجَلَّتْ وَوَصَلَتْ إِلَيْنَا نِعَمُهُ بِنِعْمَةٍ أَسْبَغَهَا عَلَيْنَا، فَبَلَّغَ رِسَالاَتِ رَبِّهِ، وَنَاصَحَ لِأُمَّتِهِ مُنْذِراً وَدَاعِياً.

فَمَا أَعْظَمَ النِّعْمَةَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

فَيهِ هَدَانَا اللهُ مِنَ الضَّلاَلةِ، وَاسْتَنْقَذَنَا بِهِ مِنْ جَمَرَاتِ النَّارِ، وَبَصَّرَنَا بِهِ مِنْ جَمَرَاتِ النَّارِ، وَبَصَّرَنَا بِهِ مِنَ الْعَمَى، وَعَلَّمَنَا بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، وَأَعَزَّنَا بِهِ في خَلَّتِنَا، وَكَثَرَنَا بِهِ في قِلَّتِنَا، وَرَفَع بِهِ خَسيسَنَا؛ وَنَحْنُ بَعْدُ نَرْجُو شَفَاعَتَهُ.

وَاللهُ أَوْجَبَ حَقَّهُ عَلَيْنَا فَأَمَرَنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

فلمّا فرغ عليه السلام من الصلاة قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد عظمت الله فلم تأل في تعظيمه، وحمدته

الـ حَيْثُ. ورد في نسخة نصيري ص ٨٩.

(219)

فلم تأل في تحميده، وحثثت الأمة وزهدت ورغبت.

فقال عليه السلام'.

 (\*) نَحْنُ، أَهْلُ الْبَيْتِ ، شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ، وَمَحَطُّ الرِّسَالَةِ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلاَئِكَةِ، وَمَعَادِنُ الْعِلْمِ، وَمَوَاطِنُ الْحِلْمِ، وَمَصَابِيحُ الظُّلَمِ"، وَيَنَابِيعُ الْحِكَمِ.

نَحْنُ أَصْحَابُ رَايَاتِ بَدْرٍ؛ لاَ يَنْصُرُنَا إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَخْذُلُنَا إِلاَّ

مَنْ نَصَرَنَا نَصَرَهُ اللهُ، وَمَنْ خَذَلَّنَا خَذَلَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَقَدَ عَرَفْتُ أَنَّ أَقْوَاماً بَايَعُوني وَفي قُلُوبِهِمُ الْغَدْرُ.

أَلاَ وَإِنِّي لَسْتُ أُقَاتِلُ إِلاَّ مَارِقاً يَمْرُقُ مِنْ دينِهِ، وَنَاكِثاً بِبَيْعَتِهِ يُريدُ الْمُلْكَ لِنَفْسِهِ، يَبِيعُ دينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَليلٍ.

<sup>(\*)</sup> من: نَحْنُ. إلى: الْحِكُم. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٩.

١\_ ورد في جواهر المطالَب لابن الدمشقي ج ١ ص ٣٣٦. مرسلاً.

٢\_ ورد في بصائر الدرجات ص٧٢ الحديث ٧. عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفرالصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام.

٣- ورد في غرر الحكم ج٢ص ٧٧٩ الحديث٥٧. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٥١٤. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٣٦. مرسلاً.



وَإِنَّمَا يُقَاتِلُ مَعَنَا مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا.

أَلاَ إِنَّ ' ﴿ فَاصِرْنَا وَمُحِبَّنَا يَنْتَظِرُ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ ' الرَّحْمَةَ مِنَ اللهِ كُلِّ صَبَاحٍ مِنَ اللهِ كُلُّ صَبَاحٍ مِنَ اللهِ كُلُّ صَبَاحٍ مِنَ اللهِ كُلُّ صَبَاحٍ مِنَ اللهِ كُلُّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ.

فَلْيُبَشَّرْ وَلِيُّنَا بَالْأَرْبَاحِ الْوَافِرَةِ، وَالْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ، وَلْيَنْتَظِرْ عَدُوُّنَا النَّقْمَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ٢.



 <sup>(\*)</sup>من: نَاصِرُنَا. إلى: السَّطْوَةَ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٩.
 ١ ـ ورد في جواهر المطالب لابن الدمشقي ج ١ ص ٣٣٦. مرسلاً.

٢ ـ ورد في المصدر السابق.

٣ ورد في المصدر السابق..

٤\_ورد في المصدر السابق.

٥\_عَ**دُّوَّنَا.** ورد في أكثر نسخ النهج.

٦\_اللَّعْنَةَ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٢٦.

٧\_ورد في جواهر المطالب.

## فهرس الجزء الأول " تمام نهج البلاغة

| الإمام الخميني وآية الله خامنه إي ونهج البلاغة وتمام نهج البلاغة٩  |
|--------------------------------------------------------------------|
| تقديم رئيس الجمهورية الإسلامية في ايران السيد محمد خاتمي لتمام نهج |
| البلاغةا                                                           |
| تقريظ آية الله العظمى السيد محمد باقر الموسوي الشيرازي ١١          |
| تقريظ القيلسوف والمحقق الكبير آية الله حسن زاده الآملي١٣           |
| تعريف المفتي العام للجمهورية اليمنية بالكتاب                       |
| تقديم مؤسسة "نهج البلاغة "ل" تمام نهج البلاغة "                    |
| تعريف رئيس المركز الإسلامي في ألمانيا                              |
| تعريف رئيس المركز الإسلامي في واشنطن١٩                             |
| تقديم المحقق الكبير السِيد حسن الأمين للكتاب٢٦                     |
| تقديم المحقق الكبير الملامة الدكتور التيجاني السماوي ٢٢            |
| تعريف الأديب الكبير والكاتب القدير الأستاذ جورج جرداق ٢٣           |
| تعميم وزارة الخارجية الإيرانية على السفارات٢٨                      |
| نعميم رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية على الملحقين الثقافيين ٢٩  |
|                                                                    |

## 

| الرقم / الحرية العيدرية الروضة المعلم | مقدمة النسخة الموثّقة                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القارية/ لا بر المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مقدمة موثّق الكتاب                                                                                                                                                  |
| ٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مقدمة النسخة المُسنَدة                                                                                                                                              |
| ٤٩ ــــ ٩ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مقدمة الموثّق للنسخة المُسنّدة                                                                                                                                      |
| ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مقدمة تمام نهج البلاغة                                                                                                                                              |
| ۸٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أقوال في نهج البلاغة                                                                                                                                                |
| مَع من فضائله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القول في نَسَب أمير المؤمنين وذكر أ                                                                                                                                 |
| ليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خطبة الشريف الرضي رضوان الله عا                                                                                                                                     |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فهرس مصادر تمام نهج البلاغة                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رقم الخطبة                                                                                                                                                          |
| رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رقم الخطبة                                                                                                                                                          |
| رقم الصفحة سروخلق آدم ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رقم الخطبة<br>١ ـ خطبته في ذكر خلق السماء والأرة                                                                                                                    |
| رقم الصفحة<br>س وخلق آدم ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رقم الخطبة  ١ ـ خطبته في ذكر خلق السماء والأرة ٢ ـ خطبة الأشباح                                                                                                     |
| رقم الصفحة من وخلق آدم ٢٤٧ ٢٦٧ ٢٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رقم الخطبة  ١ - خطبته في ذكر خلق السماء والأرة ٢ - خطبة الأشباح٣ ٣ - خطبته في التوحيد ألقاها بعد انه                                                                |
| رقم الصفحة من وخلق آدم ۲۲۷ ۲۲۷ ۳۱۰ ۳۱۰ ۳۱۰ ۳۷۰ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۱ ۳۷۱ ۳۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رقم الخطبة  ١ - خطبته في ذكر خلق السماء والأرة ٢ - خطبة الأشباح٣ ٣ - خطبته في التوحيد ألقاها بعد انه ٤ - خطبته في التوحيد أيضاً٥ ٥ - خطبته في توحيد الله تعالى والت |
| رقم الصفحة من وخلق آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رقم الخطبة  ١ - خطبته في ذكر خلق السماء والأرة ٢ - خطبة الأشباح٣ ٣ - خطبته في التوحيد ألقاها بعد انه ٤ - خطبته في التوحيد أيضاً٥ ٥ - خطبته في توحيد الله تعالى والت |

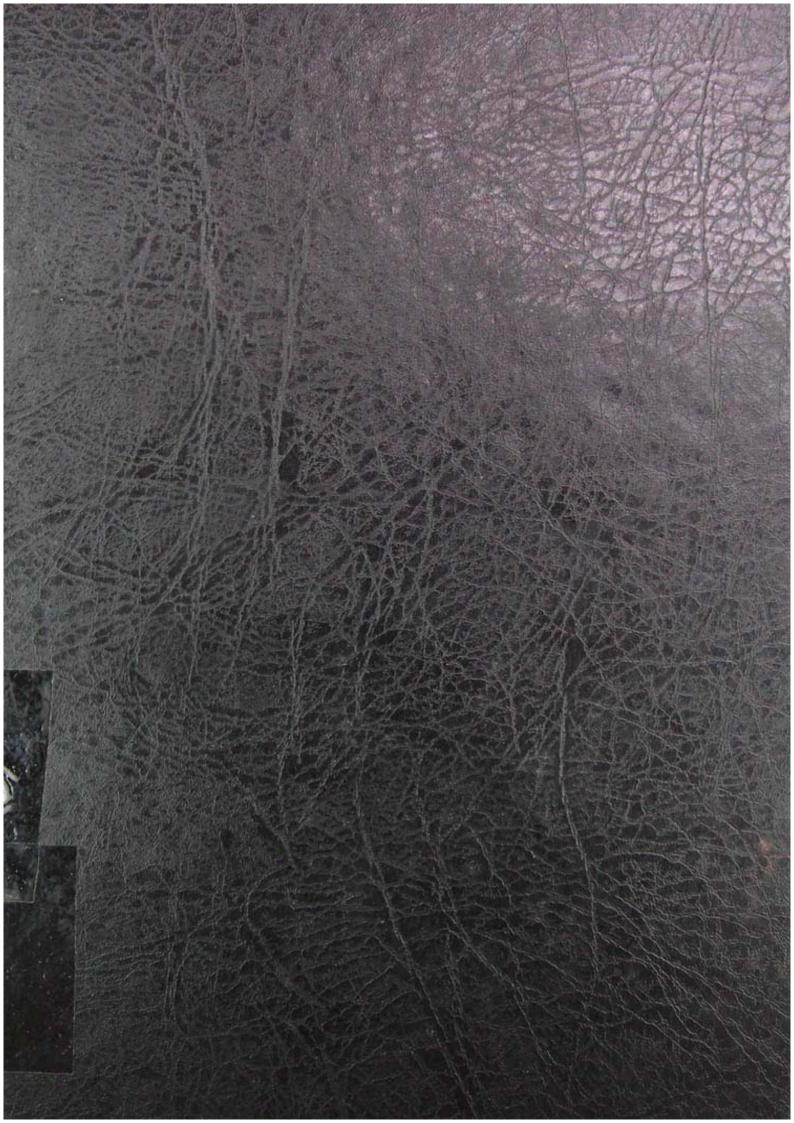